

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآةً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ مَأَمْلَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ خَتَمَ أَلِلَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِ مُرْوَعَلَىٰ أَبْصَلُوهِمْ غِشَلُوةٌ وَلَهُ مَعَذَابٌ عَظِيبٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٥ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخَدْ مَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُ مُ أَلِلَّهُ مَرَضًا وَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكَذِبُونَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَإِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِحُونَ ١ الْآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَاكِن لَّايَشْعُرُونَ ١ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَ امِنُوا حَمَاءَ امَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓ الْأَنُوْمِنُ كَمَآءَ امَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا إِنَّهُ مُهُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِئِن لَّا يَعَلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَتَ اوَإِذَاخَلُوٓاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُو إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهِزِءُ وِنَ ١ اللَّهُ يَسْتَهْزِيُّ بِهِ مَوْيَ مُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِيهِ مِ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت يِّجَارَتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ١

مَثَلُهُ مُكَمَّلُ الَّذِي ٱسْتَوْقَدَنَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمُكَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمًّا بُكُرُّعُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْكَصَيِبِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَيَرَقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُ مَ فِي ءَاذَانِهِ مِينَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَلفِرِينَ ١ يَكَادُٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَدَهُمُ كُلَّمَآ أَضَآ اَكُومَٓ شَوَاْفِهِ وَإِذَآ أَظْلَرَعَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِ هِمْ وَأَبْصَدِ هِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّشَىءِ قَدِيرٌ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ آعْبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُو وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُو لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ مَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَلُّكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا هَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقَالَّكُ تُرَّفَلا تَجْعَلُواْ بِلِّهِ أَنْدَادَا وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ١٤٠٥ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَافَأْتُواْ بِسُورَةِ مِن مِنْ لِهِ ، وَآدْعُواْ شُهَدَآءَكُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْمِجَارَةُ أُعِدَّتَ لِلْكَافِينَ

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّيْلِحَنْتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّنْتِ تَجْري مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَا رُبُّكُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّ زِقَاقَالُواْهَلَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَامِن قَبْلُ وَأَتُواْبِهِ ء مُتَشَلِبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُورَجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَايَسْتَحِي ۗ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَ ةَ فَمَا فَوْقَهَا أَفَا مَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مِّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَتَقُولُونَ مَاذَاۤ أَرَّادَ ٱللَّهُ بِهَا ذَا مَثَ لَا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهُ دِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ءَ إِلَّا ٱلْفَاسِيقِينَ ﴿ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيشَلِقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الْنَوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِ ٱلْأَرْضُ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ٥ كَيْفَ تَكَفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَخْيَاكُمْ أَثُونَا فَأَخْيَاكُمْ ثُرُّيُمْيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُ مِّ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّنِهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمٌ ١٠

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِيكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآةَ وَيَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَاثُمُّ عَرَضَهُ مُعَلِّي ٱلْمَلَيْكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُٰلآءِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ۞ قَالُواْ سُبْحَلنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّامَاعَلَمْتَ مَنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١ أَنْبِتَهُم بِأَسْمَ آبِهِ مُرْفَلَكَ آنْبَأَهُم بِأَسْمَ آبِهِ مِ قَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَرُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَرُمَا تُبُدُونَ وَمَاكُنتُ مُ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَابِكَةِ ٱسْجُدُوالْ لِآدَمَ فَسَجَدُ وَأَ إِلَّا إِبِّلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السَّكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلِّامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ يستَّتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ أَلشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَامِمًا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْبَعْضُكُرْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرُ فِي ٱلأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُرُ إِلَى حِينِ ﴿ فَتَلَقَّنَ ءَادَمُ مِن رَّيْهِ عَكَلِمَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ مُوَّالْتَوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعَا ۖ فَإِمَّا يَأْتِينَ كُم مِنِّي هُـٰذَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَعْنَزُنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَآ أَوْلَنَيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَلْبَنِيَ إِسْرَلَهِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلْبَيِّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيَ أُوفِ بِعَهْدِكُرُ وَإِيَّنِيَ فَآرُهَ بُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمُ وَلَاتَكُونُواْ أُوَّلَكِكَافِرِيهِ مِنَّهُ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَنِي تَمَنَاقَلِيلًا وَإِيَّلَى فَأَتَّقُونِ ١ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْخَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّحَوْةَ وَآرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبَرِ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكِيرَةً ۚ إِلَّا عَلَى ٱلْخَلِشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمُّلَقُواْرَتِهِ مَوَأَنَّهُ مَ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١ يَلَبَنِيٓ إِسْرَاءِ بِلَ ٱذْكُرُواْنِعْمَتِيٓ ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُو عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجَيْزِي نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيَّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ

وَإِذْ يَحْيَنْ صَكُم مِينْ ءَالْ فِرْعَوْلَ يَسُومُو نَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَدَابِ يُدَيِّحُونَ أَنْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُرُ وَفِي ذَالِكُم بَلَاءً" مِّ زَيِّكُمْ عَظِيرٌ (إِنَّ وَإِدْ فَرَقْ الِحَكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَ كُرُ وَأَعْرَقُنَا مَ لَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُ رَسَّطُلُونِ ١ ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَ مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَشُوْطَهُونَ اللهُ مُعَفَوْنَاعَنكُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّاكُمُ مَثَكُرُوبَ اللهِ لَعَلَّاكُمُ مَثَّكُرُوبَ اللهِ وَإِذْ ءَ تَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَنْبَ وَ لَفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ٢ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَعَوْمِ إِنَّكُمْ طَكَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِٱلْتِحَادِكُمُ ٱلْعِيمْلَ فَتُونُوٓا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَأَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ وهُوَ التَّوَابُ ٱلرَّحِيةُ ١ وَإِذْ قُتُ مُرِيكُمُوسَى لَى نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُو الصَّاعِقَةُ وَأَنتُهُ تَنظُرُونَ ﴿ ثُونَ اللَّهُ الْمُتَعَنَّكُمُ يِّنْ بَعْدِ مَوْيَكُمُ لَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونَ ﴿ وَطَلَّمْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَرَ وَٱلسَّلُوكَ كُوعُهُ وَمُ عَلَيْهِ تِ مَرَزَقَنَكُرُ وَمَاظَامُونَ وَلَكِن كَ نُوٓا أَنفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ وَلَكِن كَ نُوٓا أَنفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ

وَإِدْ قُلْمَا آدْخُلُواْ هَدِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُنُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدَا وَأَدْحُلُواْ ٱلْيَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرَ لَكُمْ حَطَيْ كُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ ظَلَمُواْ قَوْلًا عَيْرَالَّذِي قِيلَ لَهُ مْ فَأَنْرَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ طَلَّمُواْ رِجْزَا مِنَ ٱلسَمَآءِ بِمَاكَ انُواْ يَفَسُفُونَ ﴿ وَإِدِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ مَ فَقُلْمَا أَضْرِب بِعَكَاكَ ٱلْحَجَرَّ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا لَقَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مُّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّرِقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْلِي ٱلْأَرْصِ مُفْسِدِينَ ٥ وَوِذْ قُتْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصَيِرَ عَلَى طَعَـامِ وَاحِـدِ قَادْعُ لَنَـا رَبُّكَ بُحُرْحُ لَنَامِمَّاتُهُتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقَيْلِهَا وَقِتَّ إِيهَا وَفُومِهَا وَعَدَيسِهَا وَيَصَيلِهَ أَقَ لَ أَسَيتَ يُدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَ بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمِمَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَيَيْهِمُ ٱلدِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو يِغَضَبِ مِنَ أُلَيَّةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُولْيَكُفُرُونَ بِعَايِنَتِ أُللَّهِ وَيَقَّتُلُونَ ٱلبَيتِينَ بِعَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَى وَٱلصَّنبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَيمِلَ صَالِحًا عَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِدَ رَبِهِمْ وَلَاحَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَقَكُرُ وَرَفِعَنَا فَوَقَكُمُ الطُّورَ خُدُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةِ وَأَذْكُرُواْ مَاهِ لِمَ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴿ ثُمَّ تَوَلَيْتُم مِّنْ بَعْدِ دَلِكَ مَوْلًا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُمِينَ ٱلْخَلِيرِينَ۞وَلَقَدْعَهِمُتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُرُ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلُ الْهُمْ كُونُو قِرَدَةً خَسِينَ فَ فَجَعَلْمَهَا كَكَلَا لِمَا ىَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاضَعْهَ وَمَوْعِظَةً لِنَّمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ مِ إِنَّ ٱللَّهَ يَاأُمُرُكُمْ أَلَ تَذْبَحُواْ بَقَدَرَةً ۚ قَالُوٓاْ أَتَتَخِذُنَاهُ زُوَّ قَلَ أَعُودُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِينِ ﴿ قَالُوا ۚ دُعُ لَنَا رَبُّكَ يُكِي لِّنَا مَا هِيٌّ قَالَ إِنَّهُ مَ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّافَارِضٌ وَلَا بِحَدُّ عَوَانُ بَيْنَ دَلِكَ قَافَعَ وُمَّا تُؤْمَرُودَ ١٤٥ قَ لُواْ ٱدْعُ لَنَارَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا لَوْنُهَأْ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلتَّنظِرِينَ ١ قَالُواْ أَدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّى لَّنَامَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ لَشَابَهَ عَلَيْسَنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُودَ ﴿ قَلَ إِنَّهُ ، يَقُولُ إِنَّهَ بَقَ رَةً لَّاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَسْفِي ٱلْحَدَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا يِسْيَةَ فِيهَأْفَ لُواْ ٱلْقَلَحِتْتَ بِٱلْحَقُّ قَدَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفُعَلُونَ ﴿ وَإِذْ قَتَنْتُمْ نَفْسَافَأَدَّ رَأْتُمْ فِيهَأَّوْأَمَّهُ مُخْرِحٌ مَّاكُنْتُمْ تَكْتُمُونَ الله فَقُنْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَكَذَٰلِكَ يُحَى ٱللَّهُ ٱلْمَوْقَ وَيُريكُمُ ءَايَـتِهِ وَلَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ﴿ لَهُ الْمُؤَقَسَتَ قُلُوبُكُمْ مِنْ نَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْجُحَارَةِ أُوْأَشَدُ فَسُوةً وَإِلَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَعَجَّرُ مِنْهُ لَأَنْهَ رُقِونَ مِنْهَالْمَايَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَ لَدَيَهُ مِطْمِنْ خَشْيَةِ مَيَّةُ وَمَا أُمَّةُ بِغَافِل عَمَّا لَعَمَّوْت ١٠ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُو لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَنْ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ يَعْدِ مَاعَفَ لُوهُ وَهُرْ يَعَلَمُونَ ١٠٥٥ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَ الْوَاْءَامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُ مْ إِلَى بَعْضِ قَ لُوَ ۚ أَتَّكَدِ ثُونَهُم بِمَا هَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِدَرَيْكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

أُوَلَا يَعْتَمُونَ أَنَّ أَمَّهُ يَعْتَمُ مَا يُسِرُّونِ وَمَا يُعْيِنُونَ ۞ وَمِنْهُمْ أَمْتُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانَ وَإِنْ هُرَ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْنٌ لِّنَّذِينَ يَكْتُنُونَ ٱلْكِتَبَ بَأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَدَامِنَ عِمدِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَ قَسِلًا فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيِّدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّايَكُسِبُونَ ﴿ وَقَ الُواْلَنِ تَعَسَّمَ النَّالُ إِلَّا أَيَّا كَا مَّعْدُودَةً قُلُ أَتَّخَذَتُ مُ عِندَ اللَّهِ عَهد فَنَ يُخْفِفَ اللَّهُ عَهْدَ أَمَّ اللَّهُ عَهْدَ أَهُ الْمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ٢٤ مَن كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ - حَطِيَّتُهُ، فَأُوْلَنِكَ أَصْحَبُ ٱلسَّارَّهُمْ فيهَاخَلِدُونَ ١٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَ مِلُواْ ٱلصَّنِيحَتِ أُوْلَكَبِكَ أَصْحَنْ ٱلْجَنَّةِ مُهُمْ فِيهَا حَلِدُونَ ١٥ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَني إِسْرَةِ بِلَ لَا تَعْمُدُونِ إِلَّا لَهُ وَمُ الْوَلِدَيْنِ إِحْسَاذَ وَدِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّبَاوَةَ وَعَاتُواْ ٱلرَّحَوْةَ تُمَّرّ تَوَلَّيْتُ مُ إِلَّا قِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُ م مُّعْرِصُونَ ١ وَإِدْ أَخَذْ مَا مِشَاقًاكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ كُمْ وَلَا تُحْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيَرِكُمْ تُعَرَّثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٥ ثُمَّ أَنتُهُ هَوَّ لُآءِ تَقَتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتَحُرِجُونَ فَريقًا مِنكُو مِن دِيكرِهِمْ تَطَلْهَ رُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْدِ وَٱلْعُدُوانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَكُّوهُ مِ وَهُوَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُم إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِمَعْصِ ٱلْكِتَابِ وَتَكَفَّرُونَ بِمَعْضٍ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ دَلِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِرَيُّ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُورَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ لَعَذَابِ وَمَااللهُ بِعَنْفِلْ عَمَّاتَعْ مَلُوت ١٠ أَوْلَيْكَ لَذِّينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّيَّابُ لَاخِرَةً فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُرَيُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْ نَامِنُ بَعْدِهِ عَ بِٱلرُّسُ لِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَنْ مَرْيَمَ ٱلْبَيِنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوجٍ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُنَّمَاجَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَ لَا تَهْوَيَ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقَ كَدُّبۡتُمۡوَوۡمِيقَاتَقُتُودَ۞ وَقَالُو قُنُوبُ عُنْ أَبَل لَّعَمَهُ مُ آلَّهُ بِكُفرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٢

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِتَبُّ مِنْ عِندِ أَنَّهُ مُصَدِّقٌ لَّمَا مَعَهُمْ وَكَ رُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْيَحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَ هُم مَّاعَرَفُواْ كَعَرُواْ بِدِء فَكَتُ أُلَّهِ عَلَى الْكَيْرِينَ بَعْمًا أَن يُنزَلُ ٱللَّهُ مِن فَصِّيلِهِ ٤ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ ٥ فَبَآءُ و بِعَضَب عَلَى عَضَب وَلِلْكَيْمِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَ مِنُواْ بِمَا أَسْزَلَ أَمَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَمْرِلَ عَلَيْنَا وَيَحَفُونِ بِمَ وَرَءَهُ، وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقً لِمَ مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَتْتُلُونَ أَنْبِياءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُر مُّؤْمِنِينَ ﴾ وَلَقَدْ جَاءَ كُم مُّوسَى بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُهُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَوَأَنتُمْ ظَيْمُوتَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَحُدُواْ مَا آَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَأَسْمَعُواً قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُنُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِشَكَمَا يَامُرُكُم بِهِ وَإِيمَنْكُمْ إِن كُسُومُ وَمِنِينَ ٥

قُلْ إِن كَالَتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ حَالِصَلَّةَ مِّن دُوبِ ٱلنَّاسِ هَتَمَنَّوْا ٱلْمَوْتَ إِن كُستُوْصَدِ قِيرَ ١٠ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَ قَدَّ مَتَ أَيْدِيهِمْ وَآلَةً عَلِيمُ إِلَّا لَظَيْلِمِينَ ﴿ وَلَتَجِدَتُهُ وَأَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْـرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّزُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُوَ بِمُزَحْرِجِهِ مِنَ ٱلْعَدَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعٌ مَلُوت ﴿ قُلْمَن كَانَ عَدُوًّا لِيجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مِنَزَّلَهُ مَعَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ آلله مُصَدِّقًا لِمَابِينَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِينَ ٩٠٠ مَن حَكَانَ عَدُوًّا بِنَّهِ وَمَلَيْحِكِيتِهِ وَرُسُيلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَ مَنْ فَإِذَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْمُكَافِينَ ﴿ وَلَقَدَ أَنْزَلُنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ مَيِنَتِ وَمَايَكَ فُرُبِهَ إِلَّا ٱلْفَسِقُوبَ ١ أَوَكُلُّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدَا سِّيدَهُ, فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ مَلْ أَصْحَثَّرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَلَمَّاجَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُ مْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعَامُونَ ٥

وَآتَبَعُواْ مَا تَتَلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفَرَ سُيَمَنُ وَلَا حِينَ لَشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَيِّمُونَ ٱلنَّسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنْرِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِسَابِلَ هَنُرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَيِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا غَنْ فِتْنَةٌ فَكَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامَايُهَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِيهُ ، وَمَاهُم بِصَ آرِينَ بِمِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُ مْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَلِمُواْلَمَن ٱشْتَرَىهُ مَالَهُ فِي ٱلْآحِرَةِ مِنْ خَلَقُ وَلَيشٌ مَاشَرَوْ أَيهِ ٤ أَنفُسَهُمْ لَوْكَ الْوَايَعَ لَمُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ عَامَنُواْ وَ تُقَوَّا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ أُسِّهِ خَينَ أُلَّوْكَ أَوْ الْعَلَمُونَ ٥ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱلطَّرْنَا وَ مَسْمَعُواْ وَلِلْكَفِرِينَ عَدَابُ أَلِيهُ ١٠ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْ لِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُ مِنْ خَيْرِ مِنْ خَيْرِ مِن رَّبِيكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُ برَحْمَتِهِ عُن يَشَاءُ وَأَلَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ

\* مَانَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُسِهَ مَأْتِ بِحَيْرِ مِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَيِيرٌ ﴿ أَلَوْ تَعْلَمُ أَنَّ أَمَّةَ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا لَكُم قِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا تَصِيرِ ١ أَمْرَيُرِيدُ وِنَ أَن تَسْتَهُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِٱلْكُفْرَةِ لَإِيمَن فَقَدْضَلْ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّكَتْبِرُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَب لَوْيَرُدُّ ونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُعَّارًا حَسَمًا مِنْ عِندِ أَنفُسِ هِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَكِّنَ لَهُ مُ ٱلْحَقُّ فَعُفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَا أَنَّهُ إِنَّ أَنَّهُ إِنَّ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَعْ إِنَّ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ تَنْء قَدِيرٌ ۞وَ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَمَاتُقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَالنَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥ وَقَ لُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن حَانَ هُودًا أَوْسَسَرَيُّ يَلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْهَ تُواْبُرُهَلَنَكُمْ إِن كُنتُرُ صَدِقِينَ ٣ بَالَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وِينَّهِ وَهُوَ مُحْسِرٌ فَهُوَ أَحْرُهُ, عِندَرَيِهِ وَلَاحَوْفُ عَيْهِ مَوَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١

وَقَ لَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدري عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدري لَيْسَتِ ٱلْبَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَبُّ كَذَلِكَ قَلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ مّْ فَأُلَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيدَةِ فِيمَاكَ نُواْفِيهِ يَحْتَيفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُّلُمُ مِثَّن مَّمَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ، وَسَعَى في خَرَابِهَأَ أُوْلَٰتِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَر يَدْخُلُوهَ مَا إِلَّاخَ آيفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَطِيرٌ ١ وَيَهُ ٱلْمَشْرَقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُو فَتَكَرَّ وَجَهُ آمَّةً إِذَّامَّةً وَسِعٌ عَلِيمٌ ٥ وَقَالُواْ التَّحَدَ اللَّهُ وَلَدَأْ سُبْحَنَهُ أَبِّلَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ حُكُلُّ أَهُ, قَيتُونَ شَهِيعُ ٱلْسَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَ قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَ يَقُولُ لَهُ. كُن فَيَكُوتُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْمَونَ لَوْلَا يُكَيِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَنَّهُ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْهِم مِّثْلَ قَوْلِهِ مُ لَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّتَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ١٠٤ أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَيْبِرًا وَلَا تُسْتَلُعَلُ عَن أَصْحَلِ ٱلجَيْحِيدِ ٢ وَلَن تَرْضَىٰعَمكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلْتَهُ مُّقُلّ إِنَّ هُدَى أُنَّهِ هُوَالْهُدَى ۗ وَلَهِنِ أُتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الل ءَاتَيْكَ هُمُ لَكِكَتَبَيَتُلُونَهُۥ حَقَّ يِلاَوَيِّهِ ءَأُولَيِّكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَهَن يَكُفُرُ بِهِ ؞ فَأُوْلَيْكَ هُرُٱلْقَيْسُرُونَ ۞ يَنَيْنِ إِسْرَ ۗ عِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتُ عَيَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُوعَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَأَنَّفُواْ يَوْمَا الاَتَجْزِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلِا يُقْبَلُمِنْ هَ عَدُلُ وَلِا تَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيْ إِبْرَهِ عِمْ رَبُّهُ وِيكَامَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّسِ إِمَامَّ ۚ قَلَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَايَمَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ١٤ وَإِذْ جَعَلْمَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِنرَهِ عَمَمُ صَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا مَنِتَى لِيظَآبِفِينَ وَ لَعَكِمِينَ وَٱلْرَكِمُ ٱلسُّحُودِ @َوَإِذْ قَلَ إِنرَهِ عُمُرَبِ ٱجْعَلْهَ ذَا بَهَاءَ امِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ, مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْءَ مَلَ مِنْهُ مِ بِأُشِّهِ وَ لَيُؤْمِرُ ٱلْآخِرُ قَالَ وَمَنْكُفَرَ قَأْمَيِّعُهُ، قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَدَابِ ٱلنَّارِّ وَبِشَّ ٱلْمَصِيرُ ۞

وَإِدْ يَرْفَعُ إِترَهِ عُدُالْقُواعِدَمِنَ ٱلْمَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَاتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ ﴿ وَيَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّيْنَ ٓ أُمَّةً مُّسْمِمَةً لَّكَ وَأَرِيَ مَنَاسِكَنَاوَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنْتَ لَتُوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ رَبُّ الرَّحِيمُ اللَّهِ مُرْسُولًا مِنْهُمْ يَتْنُواْعَيَنِهِ مِ ايَنِيكَ وَيُعَيِّمُهُ مُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُرَكِيهِمْ إِنَّكَ أَلَتَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِنَّةِ إِبْرَهِ عِمْ إِلَّا مَن سَمِهُ مَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْ مَهُ فَ ٱلدُّنِّيَّ الدُّنِّيَّ الدُّنْيَا وَإِنَّهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ وَيَهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَصَّىٰ بِهَا إِبْرَهِهُمُ بَيْنِهِ وَيَعَ قُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَكَاتَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مِ مُسْلِمُونَ ﴾ أَمْكُنتُ مِشْهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِيَسِهِ مَاتَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَّهُ وَاحِمَا وَنَحُنُ لَهُ و مُسْمِمُونَ ﴿ يَنِكَ أُمَّةُ قَدْ خَتَّ لَهَ مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّاكَ نُواْيِعْمَلُونَ ٥

وَقَ لُواْحِهُونُواْ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهْ تَدُو أَقُلْ بَلْ مِلَّةً مِرْهِعَمَ حَنِيفَا وَمَاكَانَ مِنَ لَمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوا مُا مَنَّابِ اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِنْمَا وَمَا أَنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَاسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّيِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْلَ أَصَدِيِّنْهُمْ وَيَحْنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ١ فَإِنْ ءَ مَنُواْ بِعِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَقَدِ أَهْ تَدُواْ قَالَ تَوَلُّواْ فَإِنَّمَاهُمْ فِي شِفَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَ هُرُ ٱللَّهُ وَهُوَٱلسَّمِيعُ لَعَلِيمُ الله عِبْعَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْعَةَ وَمَحْنُ لَهُ، عَيدُونَ ١ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ فَالْكُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُخْلِصُورَ ١ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالسَّحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطُكَانُواْ هُودًا أَوْنَصَدَى أَفُلْ ءَأَنتُ مِ أَعَلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن حَكَثَرَشَهَدَةً عِندَهُ مِن ٱللَّهِ وَمَاٱللَّهُ بِغَلْفِلِعَمَّاتَعْمَلُونَ ﴿ يَنْكَأَمَّةُ قَدَّخَلَتُّ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّاكَسَنْتُمُّ وَلَا تُسْتَعُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

\* سَيَقُولُ ٱلسُّمَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّهُ مُعَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يَلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَ لِكَ جَعَنْتَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا لِتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلتَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ آلِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتُ لَكُيرَةً إِلَّاعَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى أَسَّهُ وَمَاكَانَ أَسَّهُ لِيُصِيعَ إِيمَننَكُمْ إِنَّ أَسَّهُ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وِفُ رَّحِيهٌ ١ قَدْنَرَى تَقَلُّبَ وَحْهِكَ فِي ٱلسَّمَاءُ فَلَنُو لِيَنْكَ قِبْلَةً تَرْضَىهَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاحَىٰتُوْفُولُواْ وُجُوهَ حَمْدُ شَطْرَهُ وَإِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيْهِ مُّ وَمَاٱلَّهُ بِغَيفِلِ عَمَّايَعُ مَلُونَ ﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتَ ۚ لَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بِكُلَّ وَمَا لَيْعُو فِينَكُ لَكُ وَمَا أَنتَ بِسَامِعٍ فِينَلَمَهُمْ وَمَا يَعْصُهُم بِتَابِعِ قِبَلَةَ بَعْضٌ وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُ مِينَ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلطَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَنْنَآءَ هُرَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُ مْ لَيَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَحَقُّ مِن زَيِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةً هُوَ مُوَلِيهَا فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ أُلَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرُ وَإِنَّهُ الْحَقُ مِن رَّيْكُ وَمَا أَلِيَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُحُوهَ حَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِننَّاسِ عَلَيْكُرْحُ حَمَّةً إِلَّا لَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ مَفَلا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْ فِي وَلِأَيْمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُوْنَهُ تَدُونَ ١٤ كُمَا أَرْسَلْنَافِكُوْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِيْنَا وَيُرَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَرْتَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴿ قَادَاتُكُونِ الْأَكْرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكَفُرُونِ ١٤ يَكَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ م ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِينَ ٥

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَمْوَكُ بَلْ أَحْيَا أَهُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونِ ﴾ وَلَبَنُونَ اللَّهِ وَلَبَنُونَ اللَّهُ وَالْمُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِ وَيَشِرَالصَّينِ فَي ٱلَّذِينَ إِذًا أَصَابِتَهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّ بِنَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاحِعُونَ هُ مُ ٱلْمُهَ تَدُونَ ١٠ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَ ٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ فَمَرْحَجَ ٱلْمِيْتَأْوِاْعْتَمَرَفَلَاجُنَاحَ عَسَهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِ مَأْ وَمَن تَطُوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ أَلْمَهَ شَاكِرُعَلِيمٌ ١ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّهِ بِنَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِنْنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَّهُ لِنَّاسِ فِ ٱلْكِتَابِ أَوْلَلَمِكَ يَلْعَنُهُمُ أُمَّهُ وَيَلْعَنُهُ مُ ٱللَّمِنُونَ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أَوْلَنَهِكَ عَلَيْهِ مْلَعْنَةُ ٱللَّهِ وَ لَمَلَتِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيهَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُظَرُونَ ١ وَإِلَنْهُكُوْ إِلَنَّهُ وَحِدٌّ لَّا إِلَنَّهَ إِلَّاهُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ٢

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّتِبِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيَتَّ فِيهَا مِنكُل دَانِيَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَنجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّـمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِفَوْمِ يَعْفِظُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلسَّاسِ مَن يَتَخِدُ مِن دُوبِ ٱللَّهِ أَن دَادَا يُحِبُّونَهُ مُرَكَّحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبَّ إِمَّةً وَلَوْيَ رَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْبَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ بِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَدَابِ إِذْ تَبَرَّأَ كَلَّذِينَ تُنَّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوْ "لْعَدَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ۞ وَقَلَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَنَّ لَنَاكَرَةَ هَنَبَرَّأَهِنَّهُ مُكَمَاتَرَةُ وَأُمِنَّا صَكَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُ مُ حَسَرَتِ عَلَيْهِ مُ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ١ يَ آيُّهُ ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَنكَ طَيِّبَا وَلَاتَنَّبِعُواْ خُطُوَ تِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّيُعِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحَشَاءِ وَأَن تَقُولُواْعَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعْ لَمُونَ ٢

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ أَتَّبِعُواْ مَا أَمْرَلَ أَمَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْقِينَا عَلَيْهِ عَابَاءَ نَا أُولُوكَانَ عَابَ أَوْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٥ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ ابُكُرُ عُمَى فَهُ مَ لَا يَعْقِلُونَ ١ وَأَشْحِكُرُ وَأُسَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٠ إِنَّامَ حَوَمَ عَيْ كُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِيزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ -لِغَيْر ٱللَّهِ قَمَن ٱضْطُرَّغَيْرُ بَعِ وَلَاعَادِ فَلَا إِنْعَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ شَانَ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ ٱسَّهُ مِنَ ٱلۡحِيتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦثَمَنَاقَيِلَّا أُوْلَٰيۡكَمَايَأْحُلُونَ فِ بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُحكِيِّمُهُ مُرَّمَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَلَايُزَكِيهِ مْ وَلَهُ مْ عَذَابٌ أَلِي مُرْ الْوَلْمَاتُ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّكَنَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَدَابِ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْرَهُ مْعَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَٰلَ ٱلْكِيتَابِ الْحَقَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١

 لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمِرْصَ ءَامَنَ بِأُسَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَالْمَلَيْكِةِ وَٱلْكِتَبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِي ٱلْقُرْفِذَ وَلَيْتَمَى وَٱلْمَسَنِكِينَ وَيُنَ ٱلْسَبِيلِ وَٱلسَّابِلِينَ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَأَفَامَ ٱلصَّكَوةَ وَءَاقَ ٱلزَّكَوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَ عَلَهَدُواۗ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّءِ وَجِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَئِكَ ٱلَّهِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِ فَ مُرُالْمُتَقُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُيبَ عَيَكُوْ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتَلَ آلُكُرُ بِٱلْخُرِ وَٱلْعَبُدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بَالْأُنثَى فَمَنْ عُمِي لَهُ. مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْتِبَاعُ بِٱلْمَعَرُوفِ وَأَدَةً إِلَيْهِ بِإِحْسَنُّ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّيِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعَدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَعَدَابُ أَلِيهُ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأْوُلِ ٱلْأَلْبَابِلَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ١٤ كُيْبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعَرُوفِ حَقَّ عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ, بَعْدَ مَاسَمِعَهُ, فَإِنَّمَاۤ إِثْمُهُۥعَلَ ٱلَّذِينَ يُبَدِّ لُونَهُۥ إِنَّ ٱسَّمَ سَمِيعٌ عَلِيهُ ۞

فَمَنْ خَافَ مِ مُوصِ جَنَعًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ يَسْهُمْ فَكَرْ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَهُ و رُزِّجِهِ مُنْ إِنَّايَّهُ ٱلَّذِينَ مَنُواْ كُينَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَاكُبُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ أَيَّا هَاهَّعْدُودَ تِ فَمَن كَ تَ مِنكُم مَّرِيصًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مُنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْحِينٌ فَمَن تَطَوَّعَ حَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لُّهُ أَوْأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُمتُ مُ تَعْلَمُونَ اللهُ شَهْرُرَمَكَ إِنَّ الَّذِي أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَ انُهُدَى لِلنَّاسِ وَيَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَائِ فَصَ شَهِدَ مِنحَكُمُ ٱلشَّهْرَفَلْيَصُمْمُ أُوَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخَرِّبُرِيدُ أُسَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَ لَايْرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُحَيِّمُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُحَيِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَعَلَّا سَأَلَكَ عِبَادِيعَتِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَيْحِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّةٍ فَلْيَسْتَجِيبُواْلِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ٥

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّهَ أَلْ نِسَابِكُمْ هُلَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُمْ كُنتُمْ تَحْتَا بُونَ أَيفُسَ حِكُمْ مَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَ حُمُّ فَٱلْثَنَ بَنشِرُوهُنَّ وَٱنتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱمَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَقّ بِنَيَّتَنَ لَكُوْلَكُ مُلَّالْمُ يُصُومِنَ ٱلْمُنْفِطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجَرِّثُمَّ أَيْمُواْ الصِّيامَ إِلَى ٱلْيَلِ وَلَا تُكِيْرُوهُ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِيُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهَ أَلَدَاكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ ءَ يَنتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ رَيَّتَقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقَا مِّنْ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ \* يَسْتَلُوبَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةَ قُلْ هِي مَوَ قِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ مِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن طُهُورِهَ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّكَوَّ وَأَتُوا ٱلْهُ يُوتَ مِنَ أَنْوَبِهَا وَالسَّفُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَقَلْيَلُواْ فِ سَيِيلِ أُسَّهِ ٱللَّهِ اللَّذِينَ يُقَـ يَلُونَكُمْ وَلَاتَعْـ تَدُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْـ تَدِينَ ٥

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ لَقِفَتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ أَفِتْنَهُ أَشَدُّمِنَ ٱلْفَتَلُ وَلَا تُقَتِبُوهُمْ عِمدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ حَتَّى يُقَلِتِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَاتَالُوكُمْ فَ قَتَالُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَ فِرِينَ ﴿ فَإِن ٱلسَّاهُوا أَلْكَ عَزَآءُ ٱلْكَ فِرِينَ ﴿ فَإِن ٱلسَّاهُوا أَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَتِهُ هُرْحَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتْمَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ بِيَهِ فَإِنِ ٱسْتَهَوْا فَلَاعُدُونَ إِلَّاعَلَى ٱلطَّالِمِينَ ١ الشَّهْرُ ٱلْخُرَاعُ بِٱلشَّهْرِٱلْخُرَامِ وَٱلْخُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُرُ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِمَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ۞وَأَيفِقُواْفِسَيِينِٱسَّهِ وَلَاتُلْقُواْبِأَيْدِيكُرُ إِلَىٰ لَتَّهَلُكَةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ لَمُحْسِيرَ ﴿ وَأَيْمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ بِنَهِ فَإِنَّ أَحْصِرْ تُعْرِفُمَا أَسْتَيْسَرَعِنَ ٱلْهَدِّيِّ وَلَاتَحْيِقُواْرُهُ وسَكُرْحَقَّ يَتَلُغَ ٱلْهَدَىٰ يَحِلُّهُۥ فَنَكَالَ مِنكُرِمَّ رِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَهِدْ يَكُّ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ ۚ وَنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ هَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي هَنَ لُرْيَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمُ يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَاكَ لِمَن لَرْيَكُنَ أَهْدُهُ. حَاضِري ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعَلُومَن مُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ لَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَكَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِمَالَ فِي ٱلْحَيَجُ وَمَاتَفَعْ لُواْمِنُ خَيْرِ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِلَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلْتَقْوَكَمَّ وَأَتَّقُونِ يَنَّأُولِ ٱلْأَلْبَ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُواْ فَضَلَا مِن رَّبِحَكُمُّ فَإِدَآ أَفَضَتُ مِمِّنَ عَرَفَاتٍ فَآدُ كُرُواْ أَلَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَالِيَّ وَادْكُرُوهُ كَمَاهَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ، لَمِنَ ٱلصَّالِينَ ١٠ أَيْنَ اللَّهُ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلتَّاسُ وَأَسْتَغُفِ وُاللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْتُ مُّ مَّكَسِكَكُمْ فَدُفُّرُواْ أُمَّةً كَذِكُرُواْ ءَاكِ أَوْ اللَّهُ مَا أَوْ أَشَكَ لَا إِحْكُراً فَهِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَعْولُ رَبِّنَاءَ ابْنَافِ ٱلدُّنْيَاوَهَالَهُ، فِ ٱلْآجِرَةِ مِنْ خَلَق ٥ وَمِنْهُ مِمِّن يَعْوُلُ رَبِّنَاءَ التَّافِ ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِيَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ أُوْلَيْكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ١

\* وَأَذْ كُرُ وَأَلْمَّهُ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَ تِ فَمَن تَعَجَّلَ في يَوْمَيْن فَكَلَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَا أَخَّرَفَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِسَ ٱتَّكَةً وَالَّكَةُ وَاللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ فَوَلَّهُ رِفِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَيُشْهِدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْمِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْجِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِ ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَ وَيُهْدِكَ ٱلْخُرْتَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ١٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱلَّتِ ٱلَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِبَرَّةُ يَالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ، جَهَـنَرُّوَ لَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَءُوفٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آدَخُلُواْفِ ٱلسِّلْمِكَ قَدَّوَ لَاتَتَبَعُواْخُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنُ إِنَّهُ، لَحَكُمْ عَدُقٌ مُّيِينٌ ﴿ فَإِن زَلَسْتُع مِن نَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِنَتُ فَأَعْمَمُ وَأَأَنَّ أُسَّهَ عَنِيرٌ حَكِيرٌ ١ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُ مُ ٱللَّهُ فِي طُعَلِ مِنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥

سَلْ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَكْرَءَ الْيَنْ الْمُرقِّنْ مَ بِيقِ بَيْنَةُ وَمَن يُسَدِّلُ نِعْمَةً ٱسَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱسَّة شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ رُبِينَ لِلَّهِ بِنَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوَةُ لَدُّنْيَا وَيَسْحَرُونَ مِنَ لَّذِينَ ءَ مَنُو ۗ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّاْ فَوْقَهُمْ مِيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرَزُقُ مَن يَشَهُ بِعَيْرِجِسَابِ ٥ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِينَ مُبَسِّرِينَ وَمُندِدِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ لُحِيتَبَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَكَفُواْ فِيهِ وَمَا أَخْتَكَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتَهُ مُ لُيِّتَتُ تَعَيَّا بَيْنَهُ مُّ فَهَدَى أَلَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا أَخْتَكَفُو أَفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ } وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ أَمْرِحَسِبْتُرَأَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِينَ خَوَاْمِ فَبَيكُمْ مَّسَتُهُ مُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلظَّرَّاءُ وَرُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. مَتَى نَصَّرُ ٱسَّةً أَلاَ إِنَّ نَصْرَاسَهِ قَرِيتُ ﴿ يَسْعَلُومَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ فَكُ مَآ أَنْفَقَتُ مِينَ خَيْرِ فَلِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَنَى وَٱلْمَسَكِينِ وَ مِنْ ٱلسَّمِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ ، عَلِيهُ الحُرْةُ لَتُ بِي الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِينِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِينِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِ المُومِينِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِينِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِ المُومِينِينِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِ المُومِينِ المُومِنِينِ المُومِنِينِ المُومِينِينِ المُومِنِ

كُينِ عَلَيْحُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَحُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَحْرَهُواْ شَيَّا وَهُوَخَيْرٌ لِكُمِّ وَعَسَىٰ أَن يُحِبُواْ شَيْءًا وَهُوَ شَيْ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْقِتَالٌ فِيهِ كَيِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِحْرَاجُ أَهْ لِهِ وَمِنْهُ أَحُبَرُعِكَ أُمَّةٍ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَايَزَالُونَ يُقَيِّنُونَكُمُّ حَتَّى يَرُدُّ وَكُوْعَن دِيكُمُ إِن ٱسْتَطَعُواْ وَمَن بَرُبَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ﴿ فَيَكُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَكِكَ حَيِظَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلِيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ أُمَّاهِ أَوْلَكَمِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱلدَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ١٠٠٠ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِوَ ٱلْمَيْسِرَ قُلْ فِيهِ مَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنفِعُ لِنَّاسِ وَإِثْمُهُ مَا أَحْبَرُ مِن نَّفَعِهِ مَأُ وَيَسْئِلُونَكَ مَادَا يُسْفِقُونَ ۖ قُل ٱلْعَفُورَ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل يُبَيِّنُ أَسَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَمَكُّرُونَ ٥

فِ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَ مَنَّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُحَالِطُوهُ مَ وَإِخُو نُكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ ٱلْمُعْسِمَ مِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْمَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزُ حَكِيرٌ @وَلَاتَكِحُواْٱلْمُشْرِكَتِ حَقَّا يُؤْمِنَ ۚ وَلَاَّمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْأَعْجَبَتُكُمُّ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِهُواْ وَلَعَبُدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّى مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَسَكُمْ أَوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَسَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْ بِهِ } وَيُنَيِّنُ ءَايَنتِهِ عَلِنتَاسِ لَعَنَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢ وَيَسْنَانُونَكَ عَيِ ٱلْمَحِيصِّ قُلُهُوَ أَذَى فَأَعْتَ زِلُواْ ٱلبِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقُرَبُوٰهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِدَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوْبَينَ وَيَحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ السَّنِ الْأُحُمُ حَرْثُ لَحَكُمُ فَأَتُوا حَرْثُكُمُ أَنَّ سِنْتُمُ وَقَدِّمُواْ لِأَنْهُ سِحُمْ فَوَاتَتَقُواْ الْمَدَوَاعَلَمُوَاْ أَنَّكُم وَالْمَصَالِقَ الْمُوالْمُ وَكُمْ الْمُولُمُ وَكَثِير ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَلَا تَجْعَمُواْ لَلَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمُ أَل تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ٥

حُرُدُ لِنَانِي الْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل

لَا يُؤَاخِذُكُرُ اللَّهُ بِٱللَّغُوفِ أَيْمَنِيكُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُرُ ۗ وَٱللَّهُ عََفُورُ حَلِيهُ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن لِلَّهَ إِلَّهُ مُرْتَابُّكُ ٲڒؠؘ*ۼ*ؘ؞ؚٙٲۺ۫ۿڕؙؖڣؘٳڹ؋ٙٷڣٳڹۜ۫ٱڛۘۜ؋ۼؘڣؗۅڒؙڗۜڿۣؠڗ۠۞ٷٳڹ۫ۼڒؘڡؙۅٱ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تَكَنَّةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكُنُّمُنَ مَاخَلَقَ أَسَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِلكُنَّ يُؤْمِنَّ بِأُسِّهِ وَٱلْبَوْمِرَ ٱلْآخِرُ وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِيرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَأُسَّهُ عَزِيزٌ حَكِيرٌ ١٠ الطَّلَقُ مَرَّيَّاتِّ فَإِمْسَاكُ مِعَرُوهِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِّ وَلَا يَحِلُّ لَكُوا أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَاحُ دُودَ ٱللَّهِ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتَّ بِيْ مِينَكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعَنَّدُوهَ وَهَنَّ وَهَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيْكَ هُرُ الطَّيمُونَ ١٩ عَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ نَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ أَوْ الطَلْقَهَا فَلَاجُمَاحَ عَسَهِمَا أَن يَثَرَاحَعَا إِن ظَنَّاأَن يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ٥ الحُدْءُ لِذَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلبِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَاتُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَدُوْاْوَصَ يَعْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْظُلَمَ نَفْسَهُ ، وَلَا تَتَّخِذُوٓ أَ عَايَلِتِ أُسِّهِ هُـزُوًّا وَٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُومَاۤ أَنزَلَ عَلَيْكُرُمِّنَ ٱلْكِتَابِ وَلَلْمِكُمَّةِ يَعِطُكُم بِهِ ٥ وَٱتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّمْتِي عَبِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَيَّقْتُ مُ النِّسَاءَ فَيَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَ لِكَ يُوعَظٰ بِهِ ، مَنَكَانَ مِنكُرُيُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ لَا لَكُوْ أَزَكَ لَكُمْ وَأَطْهَا وَأَطْهَا وَأَلَّهَ يَعْلَمُ وَأَسُّمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَ ٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُبِيِّمُ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِلَهُ وِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَاتُكَلَّفُ نَفَسٌ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَاتُضَاَّلَّ وَلِدَةُ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكُ فَإِلَّهُ مِوْلُودٌ لَّهُ مِوْلَدِهِ ء وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكُ فَإِلْ أَرَ دَافِصَالًاعَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُمَاحَ عَلَيْهِمَأُوانْ أَرَدِتُمْ أَن تَسْتَرْصِعُوٓ أَوْلَدَكُرُ فَلَاجُمَاحَ عَسَكُرُ إِذَاسَلَمْتُمِمَّا ءَاتَيْتُم إِلْمَعْرُوفِي وَأَتَّقُواْ أُلَّهَ وَمُعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَايَةً رَبَّصْنَ بأَنفُسهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِوَعَشَراً فَإِدَابَلَغْنَ أَحَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَانَ فِي أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعَرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ @وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكُونَ مُنْ مُرْفِي أَنفُسِكُوْ عَلِمَ ٱلدَّهُ أَنَّكُوْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَحِين لَّا تُوَاعِدُوهُ إِنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ فَوَلَا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْنُغَ ٱلْكِتَ أَحَلَهُ وَعَلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَعَلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْدَرُوهُ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ غَعُورُ حَلِيمٌ ١ اللَّهُ الْحُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ النِّسَاةَ مَالَوْتَمَسُّوهُنَّ أَوْتَقُرِصُواْلَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَرِقِدَرُهُ، مَتَعَالِٱلْمَعَرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩٥٥ وَإِن طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضِتُ مُلَهُنَّ فَرِيضَهَ فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَدْ يَعَفُونَ أَوْيَعَهُ فُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعَفُواْ قُرِّبُ لِلتَّقُوَىٰ وَلَاتَنسَوُا ٱلْفَصِّلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ أَسَّةَ بِمَاتَعَمَنُونَ بَصِيرُ اللهِ

الحُدْرُهُ اللَّذِي السَّاسِينَ السَّورَةُ سِفَـرَةً

حَمِظُواْعَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلَوِةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ يِدَّهِ قَلِنِتِينَ۞فَإِنْ خِفْتُرْفَرِجَالًا أَوْرُكُبَالًا فَإِذَا أَمِتُمْ فَأَذْكُرُ وَأَلْلَهَ كُمَاعَتُمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَ لَهِ مِنْ يُتُوفُّونَ مِنْ حَكُمْ وَبَدَرُونِ أَزْوَجًا وَصِينَةً لِأَرْوَاجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجُ فَإِنَّ حَرَجْ فَلَاحُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفِ قُ لَّهُ عَزِيزٌ حَكِيرٌ ١٥ وَإِنَّهُ طَلَّقَتِ مَتَعٌ بَالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَقِيرَ ١ حَذَٰ لِكَ يُمَيِّنُ أَنَّهُ لَكُمْ وَايَكِيهِ وَلَعَلَّهُ مُ الْكُمْ تَعَيْقِلُونَ ١٠٠٥ أَلَمْ تَكُر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكَرِهِمْ وَهُـمْ أَلُوفٌ حَدَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُراسَّهُ مُوتُو ثُمَّ مَأَخَيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَل عَلَى النَّاسِ وَلَنْكِنَّ أَحَىٰتُرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ وَقَيَلُواْ فِي سَمِيلِ ٱمَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ لَنَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ هُمَّن دَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ آمَّةَ قَرَّضًا حَسَنَا فَيُضَلِعِفَهُ لَهُ وَأَضْبَعَافًا كَثِيرَةٌ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

لحُرِّهُ لَتَ فِي الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلمُرتَرَ إِلَى ٱلْمَلَامِنُ بَينَ إِسْرَءِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِدُّ قَالُواْلِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثَ لَنَا مَلِكَانُقَيِّلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُيتِ عَلَيْكُمُ ٱلْقِينَالُ أَلَا تُقَنِيَلُواً قَالُواْ وَمَالَآ أَلَّا نُقَيِلَ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أَحْرِجْنَا مِ دِينرِنَا وَأَيْنَ آيِئًا فَلَمَّا كُيتِ عَينِهِمُ ٱلْقِـتَالُ تَوَلُّوا إِلَّاقَلِيلَا مِّنْهُ مَّ وَأَسَّهُ عَلِيمٌ إِلَّالظَّيْمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَسُّهُ مْ إِنَّ أَلَّهَ قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَ قَالُواْأَنَّى يَحَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّلَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ اصطفينهُ عَيَحكُمْ وَزَادَهُ، بَسَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْحِسْمِ وَأَسَّهُ يُؤْلِفُ مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَأُسَّهُ وَسِمُّ عَلِيهُ وَقَالَ لَهُ مُنْ سِتُهُ مِ إِنَّ ءَاكِنَّ مُلْكِهِ وَأَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَيّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُهَ رُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآتِةَ لَّكُمْ إِن كُسُّم مُّؤْمِنِينَ ٥

فَلَمَّا فَصَلَطَالُوتُ بِٱلْجُنُودِةَ لَإِنَّ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهَ رِفَمَ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْ إِلَّا مَنِ أَغْتَ رَفَعُ رَفَةً بِيدِهِ ، فَشَرِيُواْمِنْهُ إِلَّا قَلْيِلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزُهُ، هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، قَالُواْ لَاطَاقَهَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِةِ، قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَمِّن فِيَةِ قَلِيلَةِ عَلَيْتَ فِنَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّنيرِينَ ﴿ وَلَمَّابَرَزُواْ لِيجَالُونَ وَحُنُودِهِ ، قَالُواْ رَبِّكَ ٱلْفُرِعُ عَلَيْ نَاصَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَهَ زَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُردُ جَالُوتَ وَءَاتَسهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَّاكَ وَٱلْحِصْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاأَةُ وَلَوْلَا دَفْعُ أُلَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لْفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكَ يَاللَّهُ ذُو فَضَهْ لِعَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَلْكَ ءَايَنَتُ ٱللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْتَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥

الحِدْهُ الثَّرِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالَّمُ مِنْ اللَّهُ مِلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

\* يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْمَا بِعُضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ هِٰ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعَضَهُمْ دَرَجَتُ وَءَاتَيْمَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيْنَتِ وَأَيَّدُنَّهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمِ مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَحَينَ آخْتَكَفُواْ فَينْهُ مِمَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُ مِمِّن كَفَرَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَقُتَتَلُواْ وَلَكِكَ ٱللَّهَ يَفْعَلُمَ يُريدُ ﴿ يَا أَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلَّفِقُواْ مِمَّارَزَقُ كُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيهِ وَلَاحُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّيْمُونَ ١٠ اللَّهُ لِآ إِلَّهَ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ مِسِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَّكُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِّ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهُ ۗ مِيَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلْفَهُم مُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءَ وَسِعَ كُرْسِيتُهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَغُودُهُ، حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُ ٱلْعَظِيرُ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُمِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَحِكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَاءَ لَهَأُواللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُرُ ١

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ، امَّنُواْ يُخْرِجُهُ وَمِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ حَكَفَرُ وَا ۚ وَلِيَاؤُهُ مُ ٱلطَّغُوتُ يُخْرِجُونَهُ مِينَ ٱلتُودِ إِلَى ٱلطُّلْمَتُ أَوْلَيَكَ أَصْحَبُ ٱلْمَارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونِ ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَاجَّ إِبْرَهِ عَرَفِي رَبِّهِ ءَ أَنْ ءَاتَىٰهُ أَلَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَلَ إِبْرَهِ عُمُرَيِّكَ ٱلَّذِي يُحَيِّء وَيُمِيتُ قَلَ أَنَا أَحِي عَلَيْكُ قَلَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَّ أَسَّهَ يَـالْقِ بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَكَالَّذِي مَرَّعَلَى قَرْيَهِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوسِتِهَا قَلَ أَنَّى يُحْيِهِ هَذِهِ أَسَّهُ بَعُدَمُوتِهَا فَأَمَاتَهُ أَسَّهُ مِانَّةً عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ قَلَ كَمْ لَبِشْتُ قَلَ لَيشْتُ يَوْمًا أَوْ مَعْضَ يَوْمِ فَي الْ بَل لِّبِثْتَ مِانَّةَ عَامِرِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرِّ يَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِركَيْفَ نُسِينُ هَاثُمُ نَكُسُوهَا لَحَمَّا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ، قَلَ أَعْلَمُ أَتَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١

وَإِذْ قَلَ إِبْرَهِ عُمُرَتِ أُرِي كَيْفَ تُحَى ٱلْمَوْقِي قَلَ قَلَ أُولَرْ تُؤْمِنُ قَالَ بَكَى وَلَكِن لِيَطْمَعِنَّ قَلْبِي قَلْ فَخُدْ أَرْبَعَةً مِنْ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ حَبَلِ مِنْهُنَّ جُرْءًا ثُمَّ آدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَأُواْعُلَرُ أَنَّ ٱللَّهَ عَرِيرُ حَكِيرٌ المَّنِي يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيل اللهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْسَتَ سَبْعَ سَمَالِلَ فِ كُلُّ سُبُّلَةٍ مِانَعَةُ حَبَّ قُواًلَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَأُمَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُرُ اللَّهِ لَيْنَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ أُشِّوثُمَّ لَا يُتِّعِعُونَ مَآأَنْفَقُواْمَنَّا وَلَآ أَذَى لَهُ مِ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِيهِ مْ وَلَا حَوْفُ عَلَيْهِ مْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ١٠ ﴿ قَوْلٌ مَّعْهُ رُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْدٌ مِّن صَدَقَةٍ يَ تَبَعُهَا أَدَى وَأُسَّهُ عَيُّ حَلِيمٌ ١ إِنَّ أَيُّهَا لَذِينَ وَامَّنُواْ لَا يُبْطِلُواْ صَدَقَانِتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَأَلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ. رِئَاءَ لَتَاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآحِرِ فَمَثَلُهُ,كُمَّلَ صَفْوَانِ عَينهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ، وَ بِلُ فَتَرَكُهُ، صَالْمَ اللَّهِ عَدُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِمَّاكَسَبُوًّا وَأُلَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ٢

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِعُونَ أَمْوَلَهُ مُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ أُمَّهِ وَتَثْبِيتَا مِّنَ أَنفُسِ هِمْ كَمَّتُ لِجَنَّةٍ بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلِّ فَاتَتَ أَكُلَهَا ضِعْفَينِ فَإِن لَرْيُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَأُمَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ أَيُودُ أَحَدُ كُمْ أَن تَكُورَ لَهُ. جَمَّةٌ مِّن نَّجِيلِ وَأَعْنَابِ تَحْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَ رُلَهُ فِيهَا مِن كُلَّ الثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُولَهُ: ذُرِّ تِنُّهُ ضُعَفَاءً فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْرَ قَتَّ كَذَٰلِكَ يُبِينُ أُلَّهُ لَكُ مُ ٱلَّايَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ يَنَالِنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُرُوَمِمَّآ أَخْرَجْمَا لَكُ مِن ٱلْأَرْصِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُربِ عَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدُ ١ الشَّيْطَنُ يَعِدُكُوا الْفَقْرَوَ يَأْمُرُ كُم بِالْفَحْشَآءَ وَٱللَّهُ يَعِدُ حَكُم مَّغَفِورَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ الله يُؤْتِي ٱلْحِصْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِصْمَةَ فَقَدْ أُوتِي حَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَدً كُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبِينِ

وَمَا أَنفَقَتُ مِن نَّفَهَ يَهِ أَوْنَ ذَرَّتُ مِقِن نَّدْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ١ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَتِ فَيْعِمَاهِيُّ وَإِن تُحْفُوهَا وَتُؤْثُوهَ ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمِّن سَيِّعَايَكُمُّ وَأَمَّهُ بِمَاتَعَ مَلُونَ حَبِيرٌ ﴿ \* لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَيهُمْ وَلَحِنَّ أَمَّة يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنهِ قُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُ مَٰ وَمَاتُنفِ قُونَ إِلَّا ٱبْيَعَاءَ وَحِهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُ مَّ لَا تُظْلَمُونَ ١ إِلَّهُ قَرَّآءِ ٱلَّهِينَ أُحْصِرُواْ في سَيِيل أُسَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبَا فِ ٱلْأَرْضِ يَخْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيهَاءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَنهُ لِلسَّعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَأُ وَمَاتُنفِقُواْمِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ أَلَّهُ يِهِ عَلِيكُر اللَّهِ اللَّهِ عَلِيكُم اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ م بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِـرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُ مْ أَجْرُهُ مْعِمَدَ رَبِّهِ مِنْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِ مِنْ وَلَاهُ مُ يَحْزَنُونَ ١

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا ۚ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَطُّهُ ٱلشَّيْطَلُ مِنَ ٱلْمَسِّ دَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّيَوُّا وَأَحَلَّ ٱلنَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّهَ ٱلرِّيَوَّا فَكَن جَاءًهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّيِهِ عِفَالْتَهَىٰ فَلَهُ مِاسَكَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّهُمْ فِيهَا خَيِدُونَ ١٠ يَمْحَقُ ٱللَّهُ لُوْبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّادٍ أَيْهِمِ الله الله المنوا وعمالوا الصّالحنت وأقامُوا الصَّافِة وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيْهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَنِحُزَنُونَ ١٠ ١٤ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَبِوَا إِن كُنتُ مِثُوَّ مِينَ ﴿ فَإِن لَرَّ تَفْعَ لُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَإِن تُسَعُمْ فَلَكُورُهُ وسُ أَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُطْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُطْلَمُونَ ﴿ وَإِلا تُطْلَمُونَ ذُوعُسْرَةِ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُوا يَوْمَا ثُرْجَعُونَ فِيمِ إِلَّى ٱللَّهِ أُمَّ تُوَفَّقُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتَ وَهُـمَ لَا يُظْلَمُونَ ١

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَاتَ كَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَّى أَجَلِ مُسَمَّى فَأَكْتُهُو هُ وَلْيَكْتُ بَيَّنَكُمْ كَايَا مُلْكَدُلُ وَلَا يَأْبَ كَاتِكُ أَن يَكْتُبُ كَعَاعَلَمَهُ أَسَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَقُ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَسُ مِنْهُ شَيَّا فَإِنكَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسَتَطِيعُ أَن يُمِلُّهُ وَفَلَيُمُ لِلْ وَلِيُّهُ وَلِيُّهُ وَلِلَّهُ مِلَّا فَعَدُلَّ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَرْيَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَأَمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِخْدَىهُمَاهَتُدَحِكَرَ إِحْدَىهُ مَا ٱلْأُحْرَيُ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِدَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكِبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهُ عَذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِـدَاللَّهِ وَأَقُومُ لِنشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَالُوٓا إِلَّا أَن تَكُونَ يحكرة حاضرة ثبيرونهابينكم فليس عيد محماع أَلَاتَكُتُبُوهَأُوٓأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعَتُ مُ وَلَايُضَارَّكَا يَكُاتِهُ وَلَاشَهِ بِدُّ وَإِن تَفْعَ لُو أَفَإِنَّهُ وَفُسُوتُ بِكُمْ وَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَحِكِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

\* وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمُ تَجِدُ واْكَاتِبَا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَةً فَإِنَّ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْصَافَنَّيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱلْذِي آلْفِينَ أَمَنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ ٱسَّهَرَئِكُمُ وَلَاتَكَتُمُواْ ٱلشَّهَدَةَ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِللَّهُ ءَاثِيرٌ قَلْبُهُ وَاُسَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ١ اللَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَإِن شُرُدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحَ فُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغُهِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١١٥ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مِنَ أَنْزُلُ إِلَيْهِ مِن رِّيِهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ حَكُلُ ءَامَلَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَ حَتِهِ ، وَكُتُهِهِ وَرُسُلِهِ الْانُفَرِقُ بَيْنَ أَصَرِمِن رُّسُلِهِ اوَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْمَا عُفْرَامَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأَ لَهَا مَا كَسَبَتَ وَعَيَهَا مَا أَكْتَسَتَ رَبِّنَا لَاتُؤَاخِذُنَآإِن نِّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَأُ رَبِّكَا وَلَاتَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرَاكَمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا يُحَيِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِةً مِوَاعْفُعَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَأَ أَنْتَ مَوَلَكِنَا فَٱلصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١

## ٩

## 

الَّمْ ١ اللَّهُ لَا إِلَّهُ وَٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ١ فَرَالَكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٢٠٥٥ قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرَّقَ لَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَأَشَّهُ عَزِيرٌ ذُو ٱنتِقَامِ ﴿ إِنَّ أَشَّهَ لَا يَحْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ١٥ هُوَٱلَّذِي يُصَوْرُكُمْ فِ ٱلْأَرْجَامِكَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي أَمْرَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ مِنْهُ ءَايَنَتُ مُحْكَمَتُ هُنَ أُمُّ ٱلْكِتَبِ وَأُحَرُ مُتَشَبِهَتُ فَأَمَّ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَلَبَهُ مِنْهُ آبِيَعَاءَ لَفِسَّةِ وَآبَيْعَاءَ تَأْوِيدَةٍ وَمَايِعَلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا اَسَّهُ وَ لَرَّسِحُورَ فِي ٱلْعِيْرِيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِمدِ رَبْنَا وَمَايَذًكُرُ إِلَّا أُولُوا اللَّا أَرْلُوا اللَّهُ اللَّهِ فِي رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُو بِنَا بَعْدَ إِدْهَدَيْتَنَاوَهَبُلْنَامِ لَٰذَنِكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ لُنَّ سِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ مِيدًا إِنَّ أَنَّهَ لَا يُخَلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَّرُواْ لَن تُعْنِى عَنْهُمْ أَمُّوَ لُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْئَا وَأُولَنَهِ فَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ٥ حَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كُمَّ أَوُلْبِ عَايَدَتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِدُنُوبِهِ مُرَّوَاللَّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ۞ قُل لِّنَذِينَ حَكَفَرُواْ سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَاجَهَ نَرَّوَيِنْسَ ٱلْمِهَادُ ٥ قَدُكَانَ لَكُمْءَ يَـهُ فِي فِئَتَيْنَ ٱلْتَقَتَّأَ فِئَةٌ تُقَيِّرُ فِي سَيِيلِ أَسَّهِ وَأَخْرَى كَ فِرَةٌ يَـرَوْنَهُ مِ مِثْمَيْهِ مِرَأَى ٱلْمَايْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَلَى نَشَاءُ إِلَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَدر ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَيِينَ وَٱلْقَسَطِيرِ ٱلْمُقَسَطَرَةِ مِنَ ٱلدَّهَب وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْخُرْتِ ۚ دَلِكَ مَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلدَّنْيَا وَٱلدَّنْيَا وَٱلدَّنْيَا وَٱلدَّنْيَا وَٱلدَّنْيَا وَٱلدَّ أَوُّنَيِّئُكُم بِحَيْرِيِّن ذَلِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْعِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَحَيْرِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَـرُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجٌ مُّطَهِّرَةٌ وَرِضْوَنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٥

جُنْرَهُ لَثَارِثُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّاللَّمِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَ إِنَّنَا ءَامَتًا فَأَغْفِرُ لَكَ دُنُوسَنا وَقِيَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ٥ ٱلصَّهِ بِن وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْقَنِينِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغُمِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١٩٥٠ شَهِدَٱللَّهُ أَنَّهُ. لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتَ عِكَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ وَمَا أَخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْرُ بَغْيَا بَيْسَهُ مُ وَصَ يَكُفُرُ بِعَايَنتِ أُسَّهِ فَإِنَّ أُسَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ فَ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجَهِيَ لِلَّهِ وَمَن تُتَّبَعَنُّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمُّيِّكَ ءَأْسُلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِاهُ تَدُوُّا وَإِل تَوَلُّواْ فَإِنَّ مَاعَيَ الْمَاعَيَ الْمَاعَدُ الْمَالِكُ الْمُعَادِينُ الْعِبَادِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِنَا يَتُكُونُ أِنَّهِ وَيَقْتُهُ وَيَقْتُهُ وَكَا ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُوتَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسُطِ مِنَ ٱلتَّاسِ فَبَيِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُ مَرْفِي ٱلدُّسَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينَ نَّصِرِينَ ٢

أَأْرُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ تَصِيبَامِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْلَ إِلَىٰ كِتَبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمْ بَيِنَهُ مُرْتُرِّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُّعُرضُونَ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّمَا ۚ لِنَّالُ إِلَّا أَيَّامُا مَّعُدُودَ إِيُّ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّاكَانُو يُقَدِّرُونَ ﴾ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَاهُمْ لِيُوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُرُ لَا يُظِّلَمُونَ ١ قُلُ اللَّهُ مَّ مَاكِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلَكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْحَيْرُ إِلَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ وَوَلِجُ ٱلْيُلَ فِي ٱلنَّهَادِ وَتُولِحُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَتُحَرِّجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن لَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ٩ لَّا يَتَّحِيٰهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلۡكَيْمِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ فَلَيْسَ مِن أُمَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن مَّنَّ عُواْمِنْهُمْ تُقَدَةً وَ يُحَدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفَسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَافِ ٱلسَّمَوَ تِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُّ وَاُسَّةُ عَلَى كُرِّشِّي فَدِيرٌ ٥

جُنْرَهُ لَثَارِتُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ مَا

يَوْمَ يَحَدُكُلُ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ حَيْرِمُّحْضَرَا وَمَاعَمِلَتْ مِنسُوَءِ تُوَدُّ لُوْأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ الْمَدَّابِعِيدًا ۚ وَيُحَدِّزُكُو ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَهُ وَٱللَّهُ رَءُ وفُ إِلَيْهِ لَيْعِهَ إِن كُنتُ مُرْتَحِتُوتَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْيِبَكُرُ أَلَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبَكُرُو لَهُ عَفُولٌ رَّحِيمُ ﴿ فَأُ فَإِلَّا مَا مُوا أَلَمَ وَالرَّسُولِ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ آللَهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَيْمِرِينَ ﴿ إِنَّ أُلَّهَ ٱصْطَفَى اَدَمَ وَنُوحًا وَءَ لَ إِنْ هِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ دُرِّيَّةً أَبَعَضُهَا مِنْ بَعَضٌ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ ١٤ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْمِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَلَمَّا وَصَعَتْهَا قَلَتْ رَبِّ إِنِّي وَصَعْتُهَا أَنْئَىٰ وَكُنَّهُ أَعْلَرْ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلدِّكُوكَٱلْأُنْتَى وَإِنِّي سَمَّيْـ تُهَامَرْيَـ مَوَانِيَ أَعِيدُهَابِكَ وَدُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ فَتَقَتَلَهَا رَبُّهَا بِقَنُولٍ حَسَنِ وَأَنْبُتُهَا سَاتًا حَسَنَا وَحَمَّلَهَا زَكَرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَيْرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِدَهَا رِزْقَاَّةَ لَيَنَمْزِيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَّا قَ لَتَهُوَمِنْ عِندِ مُنَّيِّ إِنَّ اللَّهَ يَنزِنُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣

هُمَالِكَ دَعَازَكِرِيَّ وَبَهُم قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُمكَ ذُرِّ يَّةً طَيَّةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ١ فَادَتْهُ ٱلْمَلَنِ حَدُّ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّي فَ الْمِحْرَابِ أَنَّ أَمَّهَ يُبَيِّمُ رُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِّنَ أُشَّهِ وَسَيَدًا وَحَصُورًا وَنَبَيَّامِلَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ قَالَ رَبِ أَنَّ يَكُودُ لِي غُلَمُّ وَقَدْ سَغَنِيَ ٱلْكِيمِرُ وَآمَرَأَ قِي عَاقِيٌّ قَالَ كَذَٰ لِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيُّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُحكِلِمُ النَّاسَ تُلَنَّةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزَأُ وَأَدْكُر رَّيِّكَ كَيْبِرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَيْتِي وَٱلْإِبْكَ رِي وَهِاذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَكُةُ يَمَرْيَهُ إِنَّ أَلَّهُ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَكِ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْعَنالِمِينَ ﴿ يَمَرِيهُ وَأَقْدُقِي لِزَيْثِ وَأَسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ دَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْعَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُمْ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُولَ أَقْلَمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُمُ لِيَهَا وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَحْتَصِمُونَ ١٤ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَمَرُيَمُ إِنَّ أَنَّهَ يُبَيِّرُ إِدِ بِكَلِمَةِ مِنَّهُ أَسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱننُ مَرْيَهُ مَوْجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآحِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١

وَ يُحِيَيْرُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَا وَمِنَ ٱلصَّيلِحِينَ ١ قَلَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُورُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنَي بَشَرٌّ قَلَ كَذَابِهِ ٱسَّهُ يَخَنُقُ مَا يَشَاءُ إِدَ قَصَىٰ أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ وكُل فَيَكُوثُ ﴿ وَيُعَيِّمُهُ ٱلْحِيتَابَ وَٱلْمِحْمَةَ وَٱلتَّوْرَادَةَ وَٱلْإِنْحِيلَ ٥ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ٓ إِسْرَاءِ يِلَ أَنِّي قَدْ حِمَّتُ كُم بِعَايَةٍ مِنْ رَّيِكُمْ أَيِّ أَخْفُ لَكُم مِنَ الطِّيرِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِدْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَسْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْقَى بِهِادْ يِنِ ٱللَّهِ وَالْمَيْثُكُمُ بِمَا تَأَكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآتِهَ لَكَ مَا يَكُمْ وَكُنتُم مُوْمِدِينَ ١ وَمُصَدِقَ لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَبِةِ وَلاَّحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْ كُرُّ وَجِئْتُكُرْ بِعَ بَقِمِّن رَّبِكُرْ فَّ تَغُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِي وَرَ بُحَكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَاصِرَطُّ مُّسْتَقِيعٌ ﴿ \* فَلَمَّ أَحَسَّعِيسَي مِنْهُمُ ٱلْحَكُفْرَةَ لَكُمَنُ أَنْصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَلَ ٱلْحَوَادِيُّونَ خَمْنُ أَنْصَارُ آللَّهِ ءَامَنَا بِأُلَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿

رَبِّنَاءَ امَنَّا بِمَا أَنْرَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا لُرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْدُ ٱلْمَكِرِينَ اذْقَالَ اللَّهُ يَنْعِيسَيْ إِنِّي مُتَوَيِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ اللَّهُ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَعَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَمَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُ كُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَ كُستُمْ فِيهِ تَخْتَيفُونَ ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُ مُعَذَابُ اشْدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ ١ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيملُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُوَفِيهِ مِرْأُحُورَهُمْ مُ وَأَمَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظِّيمِينَ ٥ دَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلْذِحُرِ ٱلْحَصِيمِ اللهِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَاللَّهِ حَكَمَثَلَ ءَادَمَّ خَلَقَهُ وهِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَلُهُ كُن فَيَكُونُ ١ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِيتَ اللهُ فَمَنْ حَاجَكَ مِهِ مِنْ بَعْدِ مَا حَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُولْ نَدْعُ أَبْنَآءَذُ وَأَبْنَآءَ كُثْرُ وَيِسَآءَنَا وَيِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَمَا وَأَنفُسَكُونُهُ مَنَّتَهِلُ فَيَحْعَلِ لَّعْنَتَ ٱسَّهِعَلَى ٱلْكَدِبِينَ ١

إِنَّ هَنَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحُقُّ وَهَ مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ فَإِن تُوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَا لَوْأُ إِلَىٰ كَالِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَا وَيَسْكُمْ أَلَّانَعْبُدَ إِلَّاللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنَا وَلَا يَتَّحِذَ بَعْصُنَا بَعَضَمًا أَرْ بَابَا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١ يَنَأَهُنَ ٱلْكِتَنِ لِمَتُعَآجُونَ فِي إِنرَهِيمَ وَمَآ أَيزِلَتِ ٱلتَّوْرَىةُ وَٱلْإِيحِيلُ إِلَّامِنْ بَعْدِهُ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ هَا أَلَتُ مُ هَا فُلا يَ حَجَجُتُمْ فِي مَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَيلِمَ تُحَآ حُوت فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَأَلْمَهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١٥ مَاكَانَ إِنْرَهِيمُ يَهُودِيَّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَيْكِ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَادَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّ أُوِّلَى كُنَّ سِ بِإِنرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّمَعُوهُ وَهَـذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَدَّت طَّآبِهَةٌ مِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُرُوعَ يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ١ عَنَّهُمْ تَا مُلَ ٱلكِتَنبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَ مُتُمَ لَشَّهَ مُونَ ٢

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَنْبِ لِمَرْتَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَكَّمُونَ ١ وَقَالَت ظَلَّهِ فَأَيِّفَةٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِءَ مِنُواْ بِٱلَّدِيَ أُبْرِلَعَلَى ٱلَّذِينَءَامَنُواْوَجَهَ ٱلنَّهَادِ وَٱكْفُنُرُوٓاْءَاحِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ وَلَا تُؤْمِنُوٓ أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلَّ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَلَ يُؤَتَّىٰ أَحَدُ مِثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أُوبُكَآجُوكُمْ عِندَرَيِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَصَلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْيِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَ سِعٌ عَلِيمٌ ١٠ يَعَتَصُ رَحْمَتِهِ عِمَن يَشَاءُ وَأَلْمَهُ دُوالْفَضَى ٱلْعَطِيرِ ١٠ \* وَمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَالْمَنْ مُ بِقِنطَادِ يُؤَذِهِ عَإِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّلِ إِن تَأْمَنْهُ مِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ عَإِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَالَبٍ مَأْذَ لِكَ بِأَنَّهُ مْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْ مَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أُسَّهِ ٱلْكَدِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَ أَنَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُثَّقِينَ الله إِذَ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُوبَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِ مُرْتَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَنَيِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُ مُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ ﴿

مَجْنُوهُ لِثَوْمِتُ مُورَةً بِعَمْرَنَ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَ يَنُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَاهُوَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٥ مَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيَهُ أَشَهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحُكُ حَمْ وَأَلْتُ مُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلتَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِل مِن دُونِ أُمَّهِ وَلَلْكِن كُونُواْ رَبَّيْنِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُوت ٱلْكِتَابَ وَمِمَاكُنتُمْ تَدَرُسُونَ ١٠٥ وَلَايَأْمُرَكُمْ أَن تَتَخِذُواْ ٱلْمَلَتِ كَةَ وَٱلنَّبِيِّئَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِبَعْدَ إِذْ أَتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ ٱلتَّبِيِّينَ لَمَا عَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّةً مَاءً كُمِّرَسُولٌ مُّصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَلَ ءَ أَقْرَزْتُمْ وَأَخَدُتُهُ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيُّ قَالُوا أَقْرَرْيَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَّ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ فَمَن تُولِّى بَعْدَ ذَلِكَ مَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَنْسِقُولَ ﴿ أَفَعَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَرُهَاوَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١

قُلْءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَيْمَنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ لَأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَٱلنَّينُورَ مِن رَّبِّهِ مَر لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنَهُمْ وَنَحْنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ٥ وَمَن يَنْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْرِدِينَا فَلَن يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ ٥ حَيْفَ يَهْدِي ٱمَّهُ قَوْمَا حَكَفَرُواْ بَعُدَ إِيمَيْهِ رَوشَهِ دُوَاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّيْمِينَ ١ أَوْلَنَبِكَ جَرَا وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَغَنَّةَ أُمَّهِ وَٱلْمَلَنبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَايُحَقَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَنَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ أَشَّهَ غَـ هُورٌ رَّحِيهُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِ مِرْتُمَّ أَزْدَادُواْ كُفْرًا لَن تُقْبَلَ لَوْ بَتُهُمَّ وَأَوْلَنْ إِكَ هُمُ لَضَّا لُونَ ٥ إِنَّ كَيْنِ حَكَفَرُو ۗ وَمَ تُواْوَهُمْ كُفَّارٌ فَسَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْ ءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَ وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ مُ أُوْلَئِكَ لَهُ مُعَذَابُ أَلِيهُ وَمَالَهُ مِقِن نَّصِرِسَ ٢ خَرَةً لَآبِعُ مُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّمِلْ اللللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

لَن تَنَالُوا ٱلِّبرَّحَتَى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ وَمَاتُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ ، عَلِيهٌ ﴿ مَا مُكُلُّ ٱلطَّعَامِ كَادَ حِلًّا لِبَيْتِ إِسْرَاءِيلَ إِلَّامَا حَرَمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَى مَفْسِهِ ، مِن قَبْلِ أَن تُنَرَّلُ ٱلتَّوْرَىةُ قُلَ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَىةِ فَأَتْلُوهَ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴿ فَمَن ٱفْتَرَى عَلَى ٱمَّهِ ٱلْكَدِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَتِهِ كَ هُمُ الظِّيمُونَ ١ فَلَ صَدَقَ اللَّهُ قَالَتَهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ مَيْتِ وُصِعَ لِلنَّاسِ لَلَّهِي بِتِكَةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِنَعَلَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَتُ مَيِّنَتُ مَقَامُ إِبْرَهِي مَرِّوْمِن دَخَلَهُ, كَانَ المِنَّ وَمِنْهِ عَلَى ٱلْدَيْسِ جَبُّ ٱلْبَيْتِ مَ ٱسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهُ غَنِي عَي ٱلْعَامِينَ اللهُ قُرْيَاً هُلَ الْكِتَبِ لِمَرَتَكُفُرُودَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ سَهِيدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَرْتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَاصَ تَبْغُونَهَا عِوَجَاوَأَنْتُ رَشُهَدَاءً وَمَاٱللَّهُ بِعَافِي عَمَّاتَعُمَلُونَ ١ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِل تُطِيعُواْ فَريقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡكِتَابَ يَرُدُ وَكُرِبَعُ دَ إِيمَنِكُو كَيْفِرِينَ ٥

المرة الرابغ

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَّلَّى عَبَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْهُ دِيٓ ۚ لَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ٥ يَّنَّ يُهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ التَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ لُقَ يَهِ ء وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مَّسْلِمُونَ ﴿ وَٱعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ ٱللَّهِ حَمِيعَا وَلَا تَفَرَّفُواْ وَٱذْكُرُواْ بغَمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْ حَكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُو فَأَصْبَحْتُمْ بِيعْمَتِهِ ﴿ إِخْوَانَا وَكُمتُمْ عَلَى شَفَاحُمْ رَقِيمِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِنهَأَكُدَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَمَلًا كُمْ تَهْتَدُودَ ١ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةُ يُدْعُودَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاسَخْتَلَهُ وامِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْبَيِّسَتُ وَ وُلْآلِكَ لَهُمْ عَدَ بُعَظِيمٌ ١٠٠ وَ عَظِيمٌ ١٠٠ يَوْمَر تَسْيَصُ وُحُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُ مَا أَكَذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُ مَا أَكَعَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَدُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَصَّت وُجُوهُهُ مَ فَعِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَهُ مَ اللَّهُ مَا لِنَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَيَيْكَ بِٱلْحَقِّي وَمَا ٱللَّهُ يُريدُ طُلْمًا لِلْعَامِينَ ٥

خَرْهُ لَا يَعِ مُ الْمُورَةُ بِعَمْرِنَ

وَيتِّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٩ كُنتُمْ خَيْرَأُمَّةٍ أُخْرِحَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكِيرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلُوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَب لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ مِّينَهُ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتُرُهُمُ ٱلْفَسِفُونَ ١ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَدَى وَإِن يُقَيِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَ ارَشُعَرُلايُنصَرُونَ ٥ صُرِبَتَ عَسَيْهِمُ ٱلدِّلَّةُ أَيْرَ مَاثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْدِينَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلسَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ أَمَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُرَكَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ أَللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقُّ ذَٰلِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتْبِ أُمَّةً قَآبِمَةٌ يَتْ لُونَ وَايَتِ ٱمَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۞ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَأْمُرُونِ بِٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنِ عَنَ ٱلْمُنكِر وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَنَهِكَ مِنَ ٱلصَّبِلِحِينَ ٥ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُحَفَرُونَهُ وَأُلَّهُ عَلِيمٌ إِلَّالُمُتَّقِينَ ٥

لجنزة الزايغ

شوره لاعترا

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُعَنِي عَنْهُ مُ أَمُّوا لَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّةً وَأُوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَا حَيدُونَ ٢ مَثَلُمَايُمِ فَوُزَ فِي هَدِهِ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّيَاكَ مَثَلِ ربِح فِيهَا صرر شَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُ مَ فَأَهْ لَحَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُ وُاللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُ مْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَأْيُهُ لَأَذِينَ ءَامَوُ الْاتَتَخِذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَايَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُُواْ مَاعَيتُمُ قَدْ بَدَتِ ٱلْمَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِ هِ مَرْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَحْمَرُ قَدْ بَيَّنَّ لَكُمْ ٱلْآيَكَ إِنكُتُ إِنكُتُمْ تَعْقِنُونَ ٥ هَنَأَنتُمْ أُوْلَاءٍ يَجِبُونَهُمْ وَلَا يُحِتُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُو عُمَا اللَّهِ وَامَنَّا وَإِذَا ضَوْا عَضُّواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْبِعَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٥ إِن تَمْسَ شُكُرُ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُرُ سَيِنَةٌ يَفَرَحُواْبِهَا أَوَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَايَضُرُّكُرُكَيْدُهُمْ شَيْتُ إِنَّ أَلَّهَ بِمَايِعَ مَلُونَ مُحِيظٌ ١ وَإِدْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَلْعِدَ لِنْقِتَالُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ ١

حَرْءُ لَرَبِعُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

إِذْ هَمَّت ظَا بِفَتَابِ مِكُوْ أَن تَفْشَلَا وَ ثَنَّهُ وَإِلَيْهُمَّأُوعَلَى اللَّهِ فَيْمَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِمَدْرِ وَأَنتُمْ أَدِلُهُ " فَأَتَّقُواْ أَلَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ شَادٌ تَقُولُ لِلْمُؤْمِيين أَلَى يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُرُ رَبُّكُم مِثَكَثَةِ وَالْفِيمِ ٱلْمَكَ كُور مُنرَلِينَ ﴾ بَكَيَّ إِن تَصِيرُواْ وَتَنَتَّقُواْ وَيَكَأْتُوكُ عِنْ فَوْرِهِمْ هَدَايُمْدِدُكُرُ رَبُّكُم بِحَمْسَةِ ءَ لَفِي صِّ ٱلْمَلَنَكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ أَلَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَينَ قُلُوبُ كُم يِدُّ، وَمَا ٱلصَّرُ إِلَّا مِنْ عِمدِ ٱللَّهِ ٱلْعَن يِزِ ٱلْحَكِم فِي لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ لَدِينَ كَعَرُواْ أُوْيَكِيتَهُمْ فَيَسَقِيمُواْ خَابِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَدِّنَهُمْ فَإِنَّهُمْ طَيْمُونَ ١٥ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَ فِي ٱلْأَرْضِ يَعْفِرُلِمَ نَشَاهُ وَيُعَدِّبُ مَن بَشَاءٌ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيلُ ١٤ يَكُمُّنا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَأْحُنُواْ ٱلرِّبَوَا أَضَعَمَا مُضَنعَفَةً وَ تَغُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفَيِّدُونَ ١٠ وَ تُغَوِّا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَّتْ لِنْكَهِرِينَ ﴿ وَلِيعُوا أَسَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُونُو ٓ مُوكَ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُونُو ٓ مَوك

الجئرة لزابع

شوره لاعترار

\* وَسَارِعُوٓ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْصُ أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ في ٱلسَّرَّاءِ وَٱلصَّرَّاءِ وَٱلْكَ فِينَ عَلِمِينَ ٱلْغَيْطُ وَٱلْكَ فِينَ عَنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ إِدَا فَعَالُواْ فَحِشَةً أَوْظَعُمُوا أَنفُسَهُ مُردَكُرُوا ٱللَّهَ فَأَسْتَغُهَرُوا لِذُنُوبِهِ مِ وَصَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَـ مِيْصِرُ وَأَعَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَوْلَنَهِكَ جَزَآ وُهُم مَعْلِهِمَ أَيْسِ رَّبِيهِ مْ وَحَنَنتُ جَمْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِيهَ وَيِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَبِمِينَ ۞ فَدَّخَتَ مِن فَبَلِكُمْ سُنَرُكُ فَيَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَيقِبَةُ ٱلْمُكَذِينَ ٨ هَدَابِيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ١ وَلَاتَهِنُواْ وَلَاتَحَدَرُهُا وَأَسُّمُ ٱلْأَعْدُونَ إِنكُنتُم مُّؤْمِينِينَ ال يَمْسَسُكُو قَرَّحٌ فَقَدْمَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَيَلْكَ ٱلْأَيَّ مُرْنُدَا وِلْهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلْيَعْنَةِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءً وَأَنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ ٥ خَرَةُ لَابِعُ الْمُؤْرِثُ بِاعْمُرُنَّ بِاعْمُرُنَّ بِاعْمُرُنَّ

وَلِيْمَجِّصَ أَلِمَهُ لَيْنِ ءَامَهُ الْوَيْمَحَقَ ٱلْكَيْمِينَ ١ حَسِيتُ مُ أَن تَدْخُلُو ٱلْحَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُرُ وَيَعْلَمُ ٱلصَّهِينَ ﴿ وَلَقَدْكُنْتُمْ تَمَنَّوْتَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدَ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارَسُولُ قَدْخَلَتْ مِن قَبْيِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَسَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَبِكُوْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيِّعًا وَسَيَحْزِي كُمَّهُ ٱلشَّلْحِيرِينَ ۞ وَمَاكَاتَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا مِإِذْ لِ أُسَّهِ كِتَبًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ، مِنْهَا وَمَن يُرِدُ تُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ، مِنْهَأَ وَسَنَجْزِي ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَكَأَيْنِ مِن يَبِي قَـ تَلَمَعُهُ رِيِّيُونَكَثِيرٌ فَمَ وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ أَنَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ١٥ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَ لُواْرَبَّنَا عَلِمِ لَمَاذُنُوبَنَا وَإِسْرَاهَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَ مَنَا وَأَنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْمِينَ ١٠ فَعَاتَنَهُمُ مَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَنَ ثَوَابِ ٱلْآحِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِينَ ١ الجُرْءُ لَرَابِعُ الْمُؤْمِدُهُ لَابِعُ الْمُؤْمِدُهُ لَابِعُ الْمُؤْمِدُهُ لَابِعُ

يَنَأْيَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَـرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَلْبِكُمْ فَتَلْقُلْبُواْ خَلْسِرِينَ الله مُولَكُ مُولِكُ مِنْ مُولِكُ مُلْكُمُ مُولِكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلِيكُ مُلِيكُ مُولِكُ مُلِنِكُ مِلْكُ مُلِنِكُ مُلِيكُ مُلِيكُ مُلِيكُ مِلْكُ مُلِنِكُ مُلِيكُ مُلِيكُ مُلِل و قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ مِنَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَوْيُنَرِّلُ بِهِ عَسُنْطَكَّأُومَأُونَهُمُ ٱلنَّارُّ وَمِثْسَ مَنُوكِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَ كُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِدْ تَحُسُونَهُ مِ إِدْيِدُ مُ حَتَّ إِدَا فَيِسْلَتُمْ وَتَنَزَعْتُهُ فِي ٱلْأَمْرِوَعَصَيْتُ مِينَ نَعْدِمَا أَرَىكُم مَّا يَحِبُّونَ مِصحُم مِّن يُربِدُ ٱلدُّنْيَا وَمِدحُم مِّن يُرِيدُ ٱلْآحِرَةَ ثُمُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدْعَمَاعَكُمُ وَاللَّهُ ذُوفَصِّهِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَدكُمْ فَأَثَبَكُمْ غَمَّ ابِعَيْرِ لِحَيْلًا تَحْمُ زَنُواْعَلَىٰ مَافَ اتَكُمْ وَلَا مَا أَصَمَكُمُ وَاللَّهُ خَدِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ ٥

لَّمُنْ أَرَّابِعُ الْمُؤْمِدُ الرَّابِعُ الْمُؤْمِدُ الرَّابِعُ الْمُؤْمِدُ الرَّابِعُ الْمُؤْمِدُ الرَّابِعُ

ثُمَّ أَنرَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ لَغَيْرَأَمَنَهُ نُعَاسَا يَعْشَى طَآبِهَةً مِنكُو وَطَآبِفَةٌ قَدَأُهَمَّتُهُ وَأَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّظَنَّ ٱلْجَهِيئَةِ يَقُولُونَ هَلَأَنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ اللَّهِ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُنَّهُ وِيلَّهِ يُحْفُونَ فِي أَنفُسِ هِمِمَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ أَنفُسِ هِمِمَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ مَّاقُتِلْنَاهَ هُنَّاقُلِ لَوْكُنتُمْ في يُوتِكُرُ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُيتِ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَافِي صُدُودِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَغَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا أَسْتَرَلُّهُ مُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُواْ وَلَقَدْعَمَا أُسَّهُ عَنَهُمَّ إِنَّالَيَّهَ غَغُوزُ حَلِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَكَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا صَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْغُزَّى لُوَّكِانُواْ عِسَدَنَامَا مَا تُواْ وَمَ قُتِلُواْ لِيَحْعَلَ أَلَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِ مُ وَأَلَّهُ يُحَى م وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ١٥ وَلَين قُتِلْتُ مِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُ مُلْمَغُهِرَةٌ مِّنَ أُلَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٢

لجثرة لزايغ

وَلَيِن مُّتُ مُ أَوْقُتِلْتُ وَلَا لَى آمَّهِ تُحْتَرُونَ ﴿ فَيَمَارَحْمَ قِفِنَ ٱمَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلُوْكُمْتَ فَطَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَأَعْفُ عَنْهُمُ مُ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمُ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِدْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١١٠ إِن يَصْرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَحَدُ لُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُ رُكُر مِن بَعْدِ وَأُءُوعَلَى أُسَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَعُلَّ وَمَن يَغَلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةً ثُمَّ تُوَقَّ كُلُ نَفْسِ مَّاكَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ فَمَن ٱتَّبَعَ رِصُونَ ٱسَّهِكُمَنْ بَأَءَ بِسَخَطِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّزُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ هُمْ دَرَجَتُ عِمدَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ لَكَ مُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمَّ رَسُولًا مِن أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْعَلَيْهِ مِ عَايَنتِهِ ، وَيُركِيهِ مِ وَيُحَيِّمُ هُرُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِد حَكُ نُواْ مِن قَبَّلُ لَعِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ١ أُوَلَّمَّا أَصَيَتَكُمْ مُصِيرَةٌ فَدَ أَصَيْتُ مِعِثْنَتِهَا قُلْتُ مِ أَنَّ هَلْمُأَ قُلْ هُوَ مِنْ عِدِ أَنفُسِ كُرُ ۗ إِنَّ أَلَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَمَا أَصَابَكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيإِذْنِ أَمَّهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٩ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَكَ لَوْ فَيَتُوا فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَو ٱدْفَعُوا ۚ قَالُوا لَوْ نَعَالُ فِيتَ لَا لَّا تَّبَعَٰكُمُ ۗ هُوَ لِلْكُفْرِيَوْمَهِ إِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنْ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمِمَّالَيْسَ فِي قُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَحَتُمُونَ ١٠ لَيْنِ قَالُواْ لِإِحْوَابِهِ رُوَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُو ۚ قُلْ فَأَدْرَءُ واْعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُسُّمْ صَدِيقِينَ ﴿ وَلَا تَحَسَّ بَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَمْوَ تَا لَلْ أَحْيَاةً عِندَرَبِهِ مُ يُرْزَقُونَ ١ فَرَحِينَ بِمَآءَ اتَّنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَرْيَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلِفهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحَزَنُونَ ٢٠٠٠ يَسْتَسْرُونَ بِيعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضَلِ وَأَنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُوْمِنِينَ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّفَوْاْ أَحْدُعَظِيمُ ٥ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ مُٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ حَمَعُواْلَكُمْ فَكُخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا أَلَّهُ وَيِعْدَ ٱلْوَكِيلُ ١

فَأَنقَلُواْ بِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسْ هُرْسُوَةٌ وَٱلَّبَعُواْ رِصَوَانَ ٱسَّةً وَٱسَّةُ ذُوفَصْلِ عَظِيرٍ ﴿ إِنَّمَ ذَٰلِكُو ٱلشَّيْطَلُ يُخَوَفُ أَوْلِيَاءَهُ، فَلَاتَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُتُ مِثُوْمِنِينَ ١ وَلَا يَخَرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِّ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْأًيُرِيدُ لَلَّهُ ۚ لَّا يَجْعَلَ لَهُ مَ حَظَّافِ ۖ لَآخِرَةً وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰ لِلَا يَصُرُّوا ٱللَّهَ شَيْغًا وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيهُ ١ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِلَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَانُمْ لِلَهُمْ لِلَيْزُدَادُوٓ ۚ إِثْمَا وَلَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ ١٠ مَّاكَ نَ أَنَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَيَهِ حَتَّى يَمِيزَٱلْمُيَمِتَ مِنَ ٱلطَّلِيَّ ۗ وَمَكَ نَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْعَيْبِ وَلَكِنَّ أَمَّهَ يَجَنَّنِي مِن رُّسُلِهِ مِمَن يَشَأَءُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهُ } وَإِن تُؤُمِهُ وا وَتَتَقُواْ فَلَكُرُ أَحْرٌ عَطِيرٌ ١٠ وَلَا يَحْسَبَلَ ٱلَّدِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَمَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ مِهُوَخَيْرًا لَّهُمَّ بَلْهُوَشَرُّ لَهُ مُّ سَيْطَوَقُونَ مَابَخِهُواْ بِهِ عِنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيِسَّهِ مِيزَتُ ٱلسَّمَلَوَتِ وَٱلْأَرْصُِّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَ مَهُوبَ حَبِيرٌ ٥ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

وَيِالَّذِى قُتُ مُ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُ إِن كُنتُمْ صَدِ قِينَ هَ فِإِلَّذِى قُتُ مُ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُ إِن كُنتُمْ صَدِ قِينَ هَ فَإِن كَذَبُوكَ فَقَدْ كُذِب رُسُلُ مِن قَبَلِكَ جَاهُ و

سُ وَن كَدُبُونَ فَقَد كَدِبُ رَسَلُ مِن قَبِيْنَ جَاءُ وَ وَالْبَيْنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ شَ كُلُ نَفْسِ دَايِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنْكَالُوفَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيسَمَةِ دَايِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنْكَالُوفَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيسَمَةِ مَا يُعْدَابَ وَاللّهُ مَا أَدْخَا اللّهَ مَا أَدْخَا اللّهَ مَا يَعْفَى مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَمَن ذُحْذِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا لَكَيَوْهُ ٱلدُّنْهَ آلِدُمْتَ كُ ٱلْعُرُودِ ﴿ لَاَ مَنَاعُ ٱلْعُرُودِ ﴿ لَتُسْبَاوُنَ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَاعُ ٱلْعُرُودِ ﴿ لَاَ مُنَاعُ ٱلْعُرُودِ ﴿ لَاَ مُنَاعُ اللَّهُ مُنَاعُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

أَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَقَسَمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْسِيَتَابَ مِن قَدِيكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَيْرًا

وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِتَ دَلِكَ مِنْ عَرْمِ ٱلْأُمُودِ ١

وَإِذْ أَخَذَ أَلَمُّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِتَبَ لَتُمَيِّدُهُ وَلِنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ، فَنَبَذُوهُ وَزَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْبَرُواْ بِهِ مَنْمَنَا قَلِيلَاَّ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَانَ ٱلَّهِ بِنَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَيُحِثُونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَرُ يَفْعَ لُواْ فَلَا تَحْسَبَتَّاهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَ بُ أَلِيهُ ﴿ وَيِنَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ خَنْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيُل وَٱلنَّهَارِ لَلْآيَتِ لِلْأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ١ اللَّهُ الَّذِينَ يَدُكُرُونَ اللَّهَ فِيَـمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ حُنُوبِهِ مِ وَيَتَفَحَّرُونَ فِي حَيْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَا حَلَقْتَ هَدَا بَنْطِلًا سُبْحَنْكَ فَقِنَا عَدَابَ ٱلنَّارِ ١ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ١ أَن تَنَا إِنَّ استمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَن أَن ءَامِنُواْ بِرَبُّكُمْ فَنَامَنَّأْ رَبَّنَا فَأَعْفِرُ لَمَاذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَا سَيِّ يَنَا وَتُوفِّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَادِ ﴿ رَبُّنَا وَءَايِنَا مَا وَعَد تَّنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَاتُحْرِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْبِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُصِيعُ عَمَلَ عَلِمِ لِمِّنكُمِين ذَكِراً وَأَنتَى بَعْضُكُم مِن تَعْضَ قُلِّينَ هَاجَرُواْ وَأَخْرِجُواْ مِ دِيَكِرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَنُواْ وَقُتِلُواْ لَأَحَمِّرَكَ عَنْهُ مُ سَيِّ يَهِمْ وَلَادُ خِلَنَّهُ مُ جَنَّتِ تَحْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابَامِنَ عِدِ ٱللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عِدَهُ وحُسْنُ ٱلثَّوَابِ لَايَغُرَّ نَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ مَتَعُ قَلِيلٌ ثُمَّمَاأُونِهُ مِّجَهَنَّرُ وَبِشَ ٱلْمِهَادُ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّكَوْا رَبَّهُ مْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرى مِن تَحْيَتِهَ ٱلْأَنْهَارُ خَلِينِ فِيهَا نُـزُلَامِّنْ عِـدِ أَشَهُ وَمَ عِندَ أُشَهِ خَيْثُ لِلْأَبْسَادِ ١ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْ لِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أَمْ لِلْ إِلْيَكُمْ وَمَا أَنْرِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ بِنَّهِ لَا يَشْمَرُونَ بِحَيَتِ اللَّهِ ثَمَا قَلِيلاً أُوْلَيِكَ لَهُ مُ أَجْرُهُ مُ عِمَدَ رَبِّهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَريعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَنَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَوُا ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّغُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ٢ ٤

## بسر الله الرَّفي الرَّفي الرَّ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَيَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن تَّسْ وَحِدَةٍ وَحَقَىمِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَارِجَ لَاكَتِيزَا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِ ء وَٱلأَرْضَامَ إِنَّ أَمَّةَ كَالَ عَلَيْكُمْ زَقِيبُ ۞ وَءَاتُواْ ٱلْيَسْمَىٰ أَمْوَلَهُمَّ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَيِيتَ بِٱلطَّيْبُ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَهُمْ إِلَىٰ أَمُولِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبَاكِيرًا ﴾ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَى فَأَنكِحُواْ مَ طَابَ لَكُرِيِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِنَعٌ فَإِنْ خِفْتُرُ أَلَّاتَعَ بِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُوْ ذَلِكَ أَدْنَكَ أَلَّا تَعُولُواْ ٣ وَءَ. ثُواْ ٱلِسَمَاءَ صَدُقَتِهِنَّ يِحْرَةً فَإِن طِبْ لَكُوْعَن شَيْءٍ مِّنْهُ مَصَافَكُلُوهُ هَيْنَا مَّرِيَّا ١ وَلَا نُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ مُّولَكُرُ ٱلَّتِي حَعَلَ ٱللَّهُ لَكُور قِيَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكُنُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُا مَّعْرُوفَا ١ وَأَيْتَنُواْ ٱلْيَتَ مَى حَتَّى إِذَا بَلَعُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنَّ السَّتُرِيِّنَهُمْ رُشَّدَ. فَأَدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِ مِّأَمُولَهُ مُّ وَلَاتَأْكُلُوهَ إِسْرَفَا وَبِدَارًا أَن يَكْمَرُواْ وَمَن كَانَ غَيِيَّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْحُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمُ فَأَشْهِمُ وَأَعَلَيْهِمُ وَكَفَى بِأَسَّهِ حَسِيبًا <sup>(()</sup>

عَرْءُ لَرَبِعُ سُورَةً لَسَتِ

لِبرَجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّاتَرَكِ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِيسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّاتَرَكَ الْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّ قَلَّ مِنْهُ أَوْكَثُرُ نَصِيبَ مَّفْرُوصَا۞ وَإِدَاحَضَرَالْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِتَامَى وَٱلْمَسَحِينُ فَارْرُقُوهُ مِمِّنَهُ وَقُولُواْ لَهُمْ فَوَلَا مَّعْرُوفَا ٥ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً صِنعَا خَ فُواْعَلَيْهِ مُرْفَلْيَ تَقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُّولَ ٱلْيَتَمَى ظُلُمَّا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي نُطُونِهِ مِنَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿ يُوصِيحَانُ اللَّهِ يَوَ أُولَندِكُرُ لِلدَّكِرِ مِثْلُ حَظِّا ٱلأُنشَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً هَوْقَ ٱثْنُتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَاتَرَكَ ۚ وَإِن كَ لَتُ وَخِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَنْوَيْهِ لِكُلِّ وَنِحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّ تَرَكَ إِن كَانَلَهُ، وَلَدُّ فَإِلَا لَمْ يَكُنِلُّهُ، وَلَدُّ وَوَرِتَهُ، أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ ۖ لِثُّكُ فَإِ كَالَالْهُ وَإِحْوَةٌ فَلِأَيْهِ وَالسُّدُسُّ مِنْ بَعْدِ وَصِيرَةِ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنَ عَابَا أَوْكُمْ وَأَبْمَا وَكُوْ لَاتَدُرُونَ أَيْهُ مُ أَقْرَبُ لَكُو نَفَعَ أُفَرِيضَهُ مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞

\* وَلَحِكُمْ نِصْفُ مَا تَكُولُكُ أَرُواجُكُمْ إِن لَرْيَكُن لَهُنَّ وَلَدُّهَ إِن حَكَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ لَرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّ تَرَكَتُرْ إِن لَّرْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَحَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُمُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُوبَ بِهَآأُوْ دَيْنُ وَإِن كَاتَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَيَةً أَوِٱمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوَ أَحْتُ فَلِكُلّ وَجِيدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُثَرَمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوۡدَيْنِ غَيۡرَمُ ضَ ٓ رُّ وَصِيَّةً مِّن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيهُ خَطِيهُ مُنْ يَعْمُ كُدُودُ أَسَّةً وَمَن يُطِعِ أَللَهُ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِهِ بِنَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَر يَعْصِ إَلَيْهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلُهُ نَارًا حَلِمَا فِيهَا وَلَهُ وعَذَابٌ مُّهِينٌ ٥

خَرَةُ لِرَابِعُ الْمُؤْمِدُ لَلْتَ

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن لِنِّمَايِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِن حُكُمَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّمُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْيَجُعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١ وَٱلَّذَانِ يَ إِنَّ يَهَامِن كُمْ فَعَاذُوهُ مَّأَفَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَغْرِضُواْ عَنْهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ٥ إِنَّمَا لَتُوْبَةُ عَلَى أُمَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِحَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوتِ مِن قَرِيبٍ فَأَوْلَتِ لِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ أُلَّذِينَ يَعْمَونَ ٱلسَّيْنَاتِ حَتَّى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْعَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ صَعُفًّا رُّ أُوْلَىٰكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَجِلُ لَكُ مَرَأَن تَرَبُّواْ ٱللِسَاءَ كُرُهَا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدْهَبُواْ بِمَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلْحِشَةِ مُبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِنكَرِهُتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيَّا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْمُواْ شَيَّا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

الحيرة زابع المورة بنب

وَإِنْ أَرَدِتُّ مُ آسْيِتْ مَالَ رَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَ تَيْتُمْ إِحْدَىهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِيَّهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُويَهُ، بُهْتَمَا وَإِثْمَا مُيدِينًا ۞ وَكَيَّفَ تَأْخُذُوبَهُ, وَقَدَّ أَفْصَى بَعْضُ حَكُمْ إِلَىٰ بَعْصِ وَأَخَدْنَ مِنحَكُم مِّيثَاقًا غَلِيطًا ﴿ وَلَاتَنْ حِكُواْ مَانَكُمَ ءَابَآ وَصُمِينَ ٱلْمِسَاءَ إلَّا مَافَدٌ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِشَةً وَمَقُمَّا وَسَاءَ سَبِيلًا ١٠٤٥ حُرِّمَتْ عَيَحَكُمْ أُمَّهَا ثُكُرُ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَ تُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَحَمَّدُ وَخَلَدُّ كُمْ وَخَلَدُّ كُمْ وَسَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ كُوراً لِلْآخِتِ وَأُمَّهَاتُ كُوراً لَّتِي آرْضَعْ مَكُر وَأَخُوا تُحكُم مِنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَيَهُ حُمُّ ٱلَّتِي فِي خُجُورِكُ مِن نِسَا يَحَمُّ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَحَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا حُمَا عَ عَلَيْ حُمَّة وَحَلَتْ مِلُ أَمْنَ آبِكُ مُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَى حِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْمَا يُلِا مَاقَدْسَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَكُورَا زَحِيمًا ١

\* وَٱلْمُحْصَدَتُ مِنَ ٱلنِّسَلَهِ إِلَّا مَا مَلَكَ تَ أَيْمَنُكُرُ كَتَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُو قُوالْحِلُ لَكُم مَّاوَرَآءَ دَالِكُو أَن تَبْتَغُوا بِأُمْوَ لِكُم تُحْصِينِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعَمُّ بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَالُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَ دَعَلِيمًا حَكِمَا ١٥ وَمَن لَّرْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَديَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فِينَ مَّامَلَكَ تَلْ أَيْمَ نُكُمِين فَتَكِيِّكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكُمَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ يَعْضُ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَمُسَفِحَتِ وَلَامُتَّخِذَاتِ أَحْدَانَ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِضْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ حَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْمُرُواْ حَيْدُرٌ لَّكُمْ وَأَلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يُريدُ اللهُ إِيْبَيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

لَمْرَهُ الْحَامِسُ الْمُورَةُ مُ

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَل يَتُوبَ عَلَيْ كُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَشِّعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ١٠٠ يُربُدُ ٱللَّهُ أَد يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُيقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَا أَيُّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُوٓ أَمُّوَ لَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَدَرَةً عَن تَرَاضِ مِن حُكُمْ وَلَا نَقْتُ تُلُوٓا أَنفُسَ حُمُ إِلَّا أَسَّهَ كَانَ بِحُمْ رَحِيهُ مَا ﴿ وَمَن يَفْعَلَ ذَٰ إِكَ عُدُولًا وَظُلْمَ فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَ تَ ذَلِكَ عَلَى أُسَّهِ يَسِيرًا ١٤ إِن تَجُتَينُواْ كَبَايِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَكُوْ سَيَّا يَكُمْ وَنُدِّجِلْكُم مُّدْخَلَاكُرِيمَ ١ وَلَا تَتَمَدُّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ ، بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَغْصَ لِّلرِّجَالِ تَصِيبٌ مِّمًا أَكْتَسَبُّواً وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمًا أَكْتَسَبُّنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَصَيلِةً عَإِنَّ ٱللَّهَ كَارَ يَحْكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَلِحُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَابِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلْدِيرَ عَقَدَتَ أَيْمَننُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ أَلَّهَ كَنَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٥

ٱلرَجَ لُ قُوَمُورَ عَلَى ٱلنِسَاءِ بِمَا فَصَّلَ ٱلنَّهُ بِعَصَهُ مَعَلَىٰ بَعْصِ وَبِمَا أَنفَ قُواْمِنَ أَمْوَالِهِ مُّ فَٱلصَّلِحَتُ قَيْتَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِطَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأُهْجُدُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْمَ كُمْ فَلَاتَبْعُواْ عَلَيْهِنَّ سَيِيلًا إِنَّ أُسَّةَ كَانَ عَلِيًّا كَيْرَانَ وَإِنْ خِفْتُرْشِقَاقَ بَيْنِهِمَا قَ يْعَتُواْ حَكِمَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمَ مِنْ أَهْلِهِ ] إِن يُرِيدَا إِصْلَحَايُوَفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَأَ إِلَّ ٱللَّهَ حَكَنَ عَلِيمًا خَبِيرًا ١٠ ﴿ وَٱعْبُ دُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْحَدِدِي ٱلْقُرْبَالِ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُب وَٱلْصَاحِبِ بِٱلْجَنْب وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُ مَن حَانَ الْعَنْتَ الْا فَحُورًا ١ الَّذِينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونِ ٱلتَّاسَ بِٱلْمُحْلِ وَيَحْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ أُسَّهُ مِن فَصَيادُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِيدِينَ عَدَابَامُهِيكَ ١

الجرة الخ مس

وَٱلَّذِينَ يُسِفِعُونَ آمْوَلَهُمْ رِيَّآءَ لَنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِأُنَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَريِنَا فَسَاءَ قَرِينَا ١٤٥ وَمَاذَا عَسَيْهِ مُ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُأَلَّهُ وَكَارَ أُلَّهُ بِهِ مْعَلِيهُ مَّالَّكَ إِنَّ أُلَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ دَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن أَدُنّهُ أَحْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِدَاجِئًا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِئْنَابِكَ عَلَى هَنْ وُلَآءِ شَهِيدًا ۞ يَوْمَهِ ذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوْاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْصُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَ ١٤ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّاوَةَ وَأَنْتُمُ سُكِزَىٰ حَتَّى تَعْمُواْ مَاتَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِ لُواْ وَإِل كُنتُرُمِّرْضَى أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَلَة أَحَدُ مِن كُمِ مِنَ الْعَابِطِ أَوْلَمَسْتُمُ النِسَاءَ فَلَرْ تَحِدُ والْمَلَةُ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدَاطَيْنَافَأُمْسَحُواْ يُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُرْ إِنَّ أَسَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ سَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِيَشْتَرُونَ ٱلضَّمَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ ١

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآ بِكُمْ وَكَفَى بِللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ١ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَامِرَعَن مَّوَاضِعِهِ ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْمَا وَأَسْمَعْ غَيْرُهُ شَمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِيَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِّ وَلُوْأَنَّهُ مُرَّقَ لُواْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنطُرْنَا لَكَانَ حَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ أَلَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَيلًا ١٤ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَءَ مِنُواْ بِمَانَزُّكَ مُصَدِقًالِمّامَعَكُم مِن قَبْنِ أَن نَّظْمِسَ وُجُوهَافَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَ رِهَاۤ أَوْنَلْعَنَهُ مُرَكُمَا لَعَنَّاۤ أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَالَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفَعُولًا ١٤٠٤ أَلَّهَ لَا يَغَفِرُأَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشَرِكَ بِأُسِّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَطِيمًا الْوُتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱسَّهُ يُسْزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُطْلَمُونَ هِيَلَّا ١٤٤ اللَّهُ اَنْظُرْكَيْفَ يَفَتَرُ وِذَعَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَهُ فِي بِهِ يَاثُّمُا مُّهِينًا ﴾ أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبَ مِنَ ٱلْكِيتَبِ يُؤْمِنُونَ مِا لِحُبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كُفَرُواْ هَنَّوُلاَّءِ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١

الجُرُهُ الْحَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَمَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَنَ يَجِدَلُهُ. نَصِيرًا ٥ أَمْلَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا اللَّهُ أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَ اتَّسَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهُ مِ فَقَدْءَ اتَّيِّنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَبِ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْتَ هُرِمُلْكَاعَطِيمًا ١ فَينْهُ وَمَّنْ ءَامَنَ بِدِءُ وَمِنْهُ ومَّن صَدَّعَةٌ وَكَفَى بِحَهَ مَرَسَعِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِيلَ كَفَرُواْ بِعَالِكِتِنَاسَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِحَتْ جُلُودُهُم مَدَّلْتَهُمْ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَدَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيرًا حَكِيمًا ١٥ وَ لَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَنُدَخِلُهُمْ حَنَّتِ تَخْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدَا لَهُمْ فِيهَا أَرْوَجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْجِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّو ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغِمَّا يَعِظُكُم بِيَّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَسَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَا يَنَّا الَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُواْ الدَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنكُمْ فَإِن تَنَرَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِهُونَ بِآلَهُ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ١

أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْبِمَاۤ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَّى ٱلطَّغُوتِ وَقَدُ أَمِرُ وَالَّانِ يَكُفُرُواْ بِيِّهِ وَيُربِدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلُّهُمْ صَلَابَعِيدَا ١٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ وَتَعَالُواْ إِلَكَ مَا أَنزَلَ الله وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَلَ صُدُودًا ١٥ فَكَيْفَ إِدَا أَصَابَتَهُ مِثْصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّجَءُ ولَا يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَ إَلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يَعَلَمُ أَسَّهُ مَا فِ قُنُوبِهِ مَ فَأَغُرِضْ عَنْهُ مَ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُ مُ فِي أَنفُسِهِ مْ فَوَلَّا بَلِيغَا ﴿ وَمَا أَرْسَالْنَامِن رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِدْنِ آمَّةً وَلُوْأَنَّهُ مَ إِذ ظَلَمُوٓ أَأَنفُسَهُمْ حَلَّهُ وَكَ فَأَسْتَغَفَرُوا لَيَّهَ وَأَسْتَغَفَرَ لَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابَ ارَّحِيهُ مَا ١٠ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّ يُحَكِمُوكَ فِيمَاشَجَرَ بَيْنَهُ مُرثُمَّ لَايَحِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مَ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ١

الجرة الى مس المرة بن

وَلَوْ أَنَّاكَتَبْنَاعَيِّهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنْفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْمِن دِيَ رَكُرُمَّافَعَ لُوهُ إِلَّا قِيلٌ مِّنْهُ مَّ وَلُوٓ أَنَّهُ مَ فَعَالُواْ مَا يُوعَظُونَ بهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ وَأَشَدُ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَّا تَيْلَكُمُ مِّن لَدُنَّ ٱلْجُرَّاعَظِيمَا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُ مُرْصِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَنَمِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَـ مَرَالَّهُ عَلَيْهِ مِينَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّيدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّبِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَنَمِكَ رَفِيقَا أَنْ فَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيهِ مَا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ خُدُواْ جِدْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ شُاتِ أُوانفِرُواْ جَمِيعَا ١٤ وَإِنَّ مِنكُولَمَن لِّبُطِّكَنَّ فَإِنْ أَصَبَتُكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدُ أَنْعَكَرَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَوْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ١٠٥ وَلَئِنْ أَصَمَكُمْ فَضَرُلُ مِّنَ ٱسَّولَيَقُولَنَّ كَأْن لَّرْتَكُنْ بَيْنَكُرْ وَبَيْنَكُ، مَوَدَّةٌ يُكلَيْسَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأْفُورَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠٠ فَلَيُقَـتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّيَا بِٱلْآخِرَةَ وَمَن يُقَيِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوَّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَالَّكُولَا تُقَيِّدُونَ فِي سَبِيلِ أَسَّهِ وَ لَمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلطَّ لِرِأَهُلُهَا وَاجْعَلِ لَنَامِنِ لَدُنكَ وَلِيَا وَأَجْعَلِ لَنَامِنِ لَّدُنكَ نَصِيرًا النينَ عَمَنُواْ يُقَلِيَا لُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَلِيَا لُونَ فِي سَبِيلَ الطَّلغُوتِ فَقَيَالُواْ قُلِيَاءَ الشَّيْطَانَّ إِنَّ كَيَّدَ الشَّيْطَن كَانَ ضَعِيفًا ١ الْمُرْتَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُ مَكُفُواْ أَيْدِينَكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُو ٱلزَّكُوةَ فَلَمَّاكُيتِ عَلَيْهِ مُرْأَلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَغْشَوَنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْرَيَّنَا لِرَكْتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٓ أَحَلِ قَرِيبٍ قُلْمَتَعُ ٱلدُّنْيَاقَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌلِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَاتُظَامُودَ هَتِيلًا ١ يُدْرِكُكُّرُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُتُمْ فِي بُرُوجِ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِيْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِدِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيَّتَةُ يُقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوْلَاءِ ٱلْقَوْمِلَايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثَا اللهُ مَّا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمَنَ أَسَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِتَةٍ فَهِن نَّقَسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَكَ لِلتَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَى بِٱلنَّهِ شَهِيدًا ١٠

الجُرُهُ الحَيْ مِسْ الْمُورَةُ بِنَفِ

مَّ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ أَوْمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مْ حَفِيطًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُ وَأُمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَابِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَايُبَيِّتُولَّ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى أَللَّهِ وَكِعَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ فَكَلايَتَ مَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَ انَّ وَلَوْكَ الدِّينَ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْتِلَفَا كَيْرًا ١٠ وَإِذَا جَآءَ هُمَ أُمَّرُ مِنَ ٱلْأَمِّن أَوِ ٱلْحَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِيَّهُ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَّى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَيْمَهُ ٱلَّذِينَ يَسَتَنْبُطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطِينَ إِلَّاقِبِلَا ١ فَقَائِتِلْ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ لَاثُكَلَّفُ إِلَّانَفْسَكَ وَحَرِّصِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴾ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنةً يَحُولُهُ، تَصِيبٌ مِنْهَ أُومَن يَشْفَعْ شَفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ وَكُمْ لُمِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتَا اللهِ وَإِذَا حُيِيتُم يِتَحِيَّةِ وَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهَا إِنَّ أَشَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١

اللهُ لا إِلَهُ إِلَّاهُو لَيَحْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارْبَ فِيهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ ١٠ هُمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ مِئَتَيْنِ وَالدَّهُ أَزْكَسَهُم بِمَا حَكَسَبُواْ أَتْرِيدُونَ أَن تَهَدُّواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُصْمِيل ٱللَّهُ مَن يَجَدَلُهُ وسَبِيلًا ﴿ وَدُواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَاكَفَرُواْ فَتَكُونُولَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُ وَأُمِنْهُ مَ أُولِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱسَّةً فَإِن تَوَلَّوْ أُفَخُذُوهُمْ وَ قُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَحَدِثُمُوهُمُ وَلَا تَتَجِدُ وَأَمِنْهُمْ وَلِيَا وَلَانْصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُّ أَوْجَاءُ وكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَايِّلُوكُمُ أَوْيُقَايِّلُوكُمْ أَوْيُقَايِّلُواْ قَوْمَهُمْ وَإِوْشَاءَ أَسَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُرْ فَلَقَ مَا لُوكُرْ فَإِن أَعْتَزَ لُوكُمْ فَأَرْيُقَيِلُوكُمْ وَأَلْفَوَا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُوْعَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاحَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أَرْكِسُواْهِهَأَفَإِن لَرْيَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوَا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِينَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُ وَأُوْلَنِهِ كُرْجَعَلْنَالَكُرْعَلَيْهِ مَسُلْطَنَامُ مِنَا

الجرء الحك مش

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَمُؤْمِنًا ۚ لَّاخَطَا الْحَطَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطَافَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَدِينَةٌ مُّسَلَمَةُ إِلَى أَهْلِهِ عَ إِلَّا أَن يَصَّدَ قُوَّا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُقِ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقِبَةِ مُؤْمِكَةً وَالكَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَّا أَهْ الهِ و وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٥ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدًا فَجَ زَآؤُهُ وَ حَهَ نَرُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ أَسَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وَأَعَدَّلَهُ، عَذَابًا عَطِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاصَرَبْتُ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكَيَّنُواْ وَلَاتَغُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَبَوْةِ ٱلدُّنْيَ فِعَنْ دَاْشُهِ مَغَا نِرُ حَجَثِيرَةٌ حَكَدَ لِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَيَحُمْ فَتَكَيَّنُوّا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُوتَ خَبِيرًا ١

لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُولِي ٱلصَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِسَيِينَ أُنَّهِ بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَصَلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لَهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسَنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُحَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَحْرًا عَظِيمًا ﴿ وَرَجَتِ مِنْهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ أَسَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١١٤ أَلَٰذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ظَالِمِيَ أَنْفُسِهِمْ قَالُواْفِيمَ كُنُنُمَّ قَالُواْكُنَّامُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَ لُوَا أَلَرْتَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَتُهَاحِرُواْ مِهَ ۚ فَأُوْلَيْكَ مَأُولُهُمْ جَهَنَّهُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَنَيْكَ عَسَى الدَّهُ أَن يَعَفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠٠٠ \* وَصَ يُهَجِر فِي سَبِيلِ أَسَهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمَاكَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَحَرُحُ مِنْ مَيْتِهِ مِ مُهَاجِرًا إِلَى أُسَّهِ وَرَسُولِهِ وَثُرَّيُدُرِكُهُ لَمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ وَعَلَى أُسَّةً وَكَانَ أُسَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٥ وَإِذَا صَرَبَتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحٌ أَن تَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّاوَةِ إِنْ خِفْتُرَ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّأُ إِنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ كَانُواْ لَكُوعَهُ قَامُّينَا ٥

الجرة الى مس المورة بس

وَإِدَاكُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَتْتَقُمْ مَطَآبِفَ مُّ يِّمَنهُ مِمَّعَكَ وَلْيَأْخُدُوٓ أَلْسِلِحَتَهُ مُ فَإِدَاسَحَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَا يَكُو وَلْتَأْتِ طَا إِفَةً أُخْرَىٰ لَمْ يُصَدُّواْ فَلَيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْجِذْرَهُ مْوَأَسْلِحَتَهُ مُّوَدَّالَّذِينَ كَمَرُواْ لَوْتَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَر أَوْكُنتُ مِمَّرْضَىٓ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْحِذُرَكُمُّ إِلَّ أَلَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَامُّهِينَا ١ فَإِذَا فَضَيَّتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَدْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِدَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّهَوَةُ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَاتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَ مَّوْقُوتَ ١٥ وَلَا تَهِنُواْفِ ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوۡمِرِ إِن تَكُونُواْتَ أَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَـ أَلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ أَنَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ أَنَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٤ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَلْتَ بِٱلْحَقُّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىكَ أُسَّةُ وَلَاتَكُلِ لِنَّحَابِنِينَ خَصِيمًا ١

وَٱسۡتَغۡفِرَالَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَعَفُورَا رَّحِيمًا ﴿ وَلَا تُجَدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَحْتَ انُوتَ أَنفُسَ هُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٠ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ أُمَّهِ وَهُوَمَعَهُ مَ إِذْ يُبَيِّتُ تُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١ هَـ أَنتُمْ هَـ وُلاَّةٍ جَدَلْتُمْ عَنَّهُ مْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَرُ ٱلْقِيَامَةِ أَمِمَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠ وَمَن يَعْمَلْ سُوِّعًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسَتَغْفِراً لللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُولًا رَّجِيمَا ١٥ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِهُ عَ وَكَالَ أُلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٥ وَمَن يَصَحَّسِبْ خَعِلْيَةً أَوْ إِثْمَائُمَ يَرْمِ بِهِ ، تَرِيَّ افَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ﴿ وَلَوْ لَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت ظَاآبِهَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضِدُّوكَ وَمَا يُضِدُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَصُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلصِيتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَرُتَكُن تَعْلَرُ وَكَانَ فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

الجُرَةُ الْحَارِهُ الْحَارِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

\* لَاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجْوَلُهُ مَ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَيْجِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱسْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْيَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٥ وَمَن يُشَاقِقَ ٱلرَّسُولَ مِنْ مَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِيِينَ نُوَلِّهِ عَالَوَلَى وَنُصْيِلِهِ عَهَ مَرَوَسَاءَتْ مَصِيرًا ١٤ إِنَّ أَنَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ٥ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَ يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ وَقَدْضَلَّ ضَلَا بَعِيدًا ١٤ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَ إِلَّا إِنَثَاقَ إِن يَدْعُونَ إِلَّاشَيْطَانَا مِّرِيدًا ﴿ لَّعَنَّهُ أَلَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفَرُوصًا ﴿ وَلَأَضِلَّتُهُمْ وَلَأَمُنِّينَهُمْ وَلَاَّمُرَنَّهُمْ فَيَنْبَيِّكُنَّ ءَاذَاتَ ٱلْأَنْفَكِمِ وَلَاَّمُرَبَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَنَ وَلِيَّامِي دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ حَسِرَخُسْرَاكَامُّينِكَا ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَيِّيهِمِّ وَمَايَعِ دُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّاغُرُورًا ١٠ وُلَيْكَ مَأْوَىهُ مُرْجَهَ مَرُولَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١

وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَلَدْ خِلْهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِينِ فِيهَا ٱلْبَدَّأُ وَعْدَاللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ أُسَّهِ قِيلًا ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهُلُ الْكِتَنَا مُن يَعْمَلُ سُوَّءَ ايُحُرَبِهِ وَلَا يَجِدُلَهُ مِن دُونِ آللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكِر أَوْ أَنتَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ عَأُوْلَنَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٩ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ويلَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِنْرَهِي مَ حَدِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِ بِمَ حَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَ فِي ٱلْسَمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَ نَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ١٥ وَيَسْتَقْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلُ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَايُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَنْمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَاكُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَنُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُو لِلْيَتَامَ بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفَعُ لُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ ء عَلِيمًا ١

المرة الحامل المورة بس

وَإِن آمْرَأَةً خَفَتْ مِنْ تَعْيِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَيَهِمَ أَرِيْصَلِحَابَيْنَهُمَا صُلْحَا وَٱلصُّلُحُ حَيْرٌ الصَّلِحَ اللَّهِ عَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِل تَحْسِنُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّاللَّهُ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن نَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْحَرَصْ تُرَّعَلَا تَمِيلُواْكُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَيِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَات غَفُوزَا رَجِيمَا ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَالِكُمْ اللَّهُ كُلَّامِن سَعَيَدُّ، وَكَانَ أَنَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَيَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِينِ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيبًا حَمِيدًا ﴿ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ال يَشَأْيُدُهِ بِهُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَ يَأْتِ بِكَ خَرِيبٌ وَّكَاتَ ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَيدِرًا ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِدَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعُ بَصِيرًا ١

94 ماع بايوب

\* يَتَأَيُّهَا ۚ الَّذِينَ ءَ مَنُواْ كُونُواْ قُوَّ مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآ ءَيَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُوالْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُسَّهُ أُوِّلَى بِهِمَأَ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَيٰۤ أَنِ تَعْدِلُواْ وَإِن تَـٰوُواْ أُوْتُعْرِضُواْفِإِتَ ٱللَّهَ كَ رَبِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْحِيتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَتُلٌ وَمَن يَكُفُرُ بألله ومَلَتبكيته ، وَكُتبُه ، وَرُسُله ، وَأَلْيَوْمِ ٱلْآخِر فَقَدْضَلَّ ضَلَلَا بَعِيدًا ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ حَكُفْرًا لَّمْ يَكُي أَلَّهُ لِيَغَفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلُا ﴿ بَشِرَ ٱلْمُنَعِقِينَ بِأَنَّ لَهُ مُعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ الَّذِيلَ يَتَّجِدُ وِنَ ٱلْكَلِمِينَ أَوْلِيَّآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيِّمْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ بِلَّهِ جَمِيعَ ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْ كُرُفِي ٱلْكِتَبِأَنْ إِدَاسَمِعْتُمْ اينتِ أُلَّهِ يُكْفَرُبِهَ وَيُسْتَهْزَأُنِهَا فَلَا تَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَحُوطُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ مَ إِنَّكُمْ إِذَا مِّشْهُمْ إِنَّ أُسَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَ لَمْ جَمِيعًا ١ الجرة الحامل المورة

ٱلَّذِينَ يَتَرَيَّصُوتَ بِكُرُواَا كَالَ لَكُمْ هَا مُنْ أَلَّهِ فَ الْوَا أَلَّةِ تَكُلُ مَّعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَفِينَ بَصِيبٌ قَالُوٓأ أَلَمْ نَسْتَحُودْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلَّهُ يَحْكُمُ بَيْتَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱسَّهُ لِلْكَيْمِ بِنَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُوتَ ٱللَّهَ وَهُوَ حَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَاءُ ونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَدُّرُونَ ٱسَّهَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ مُذَبِّدَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَنَّوْلَاءِ وَلَا إِلَى هَلُولُاءَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ وسَبِيلًا ١٤ مَنَا يُعَالُّنِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ ٱلْكَتَخِذُواْ ٱلْكَانِيَةِ فِي أَوْلِيَآ ءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِدِينَ أَتُريدُوكَ أَن تَجْعَلُواْبِنَّهِ عَلَيْكُ مِسْلَطَكَ مُبِيدٌ ١٠٤ إِنَّ ٱلْمُسَفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْعَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَى تَجِدَلَهُ مُنْصِيرًا ١ لَا الَّهِينَ تَـ هُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ مِنَّهِ فَأُوْلَنِيكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ أُمَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُ مُ وَكَانَ أُمَّهُ شَاكِرًا عَلِيمَا ١

\* لَا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجُهَرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤ إِن تُبْدُواْ حَيْرًا وَتُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوِّءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ حَكَانَ عَفُوّا قَدِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِيرَ يَكُفُرُونَ بِأُسَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْبَيْنَ ٱسَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَيَقُولُونَ نُوِّمِنُ بِبَعْصِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُ ولِكَ أَن يَتَّخِذُواْ يَنْ دَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَتِهِكَ هُرُّٱلْكَفِيرُونَ حَقَّأُواَعْتَدْنَا لِلْحِكَ فِينَ عَذَابَامُهِينَا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَلَرْيُفَرِّقُواْبَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أَوْلَنَيْكَ سَوْفَ يُوْيِيّهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ أَشَّهُ غَفُورًا رَّحِيمَا ١٠ يَشْنَاكُ أَهْلُ ٱلْكِتَب أَن تُنْزِلَ عَلَيْهِ مُرِكِتَمَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْمُوسَىٰٓ أَكُبَر مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِطُلْمِهِمْ ثُمَّ التَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاحَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْكَ مُوسَىٰ سُلْطَكَنَا مُبِينَا ﴿ وَرَفَعْمَا فَوَقَّهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيشَافِهِمْ وَقُلْنَ لَهُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُ مَلَاتَعَدُواْ فِي ٱلسِّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيتَ قَاغَلِيطًا ١

لْحُرْةُ لِشَدِسُ ﴿ وَمُورَةُ بِنَتْ

فَيِمَانَقُضِهِم مِيشَقَهُ مُوكِكُوهِم بِنَايَاتِ أُللَّهِ وَقَتَلِهِمُ ٱلْأَلْبِيَاءَ بِعَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِ مَقْلُوبُنَاغُمُفُ أَبَلَ طَمَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَهَ مُهْتَانًا عَظِيمًا ١ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَنُوهُ وَلَكِن شُيَّةً لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ آختَىَفُواُفِيهِ لِي شَنْهِ مِنْهُ مَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱِبَّاعَ ٱلطَّنَّ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَدُاللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَرِيزًا حَكِمًا الله الله الله الم الكُونِ مِن أَهُلُ الْكُونِ مِنْ يَهِ عَنْ الْمُورِيِّةِ عَلَيْهُم وَيَقُمْ وَيَقُومَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَ ﴿ فَإِطُلُمِمِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرِّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيْعَتِ أَجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَيْهِمْ عَنسَبِيل أَسَّهِ كَثِيرًا ١ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْنُهُ وَاعَدُهُ وَأَحْدِهِمُ الْمُوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡنَطِلُّ وَأَعۡتَدُنَا لِلۡكَنفِرِينَ مِـُهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ١٩ لَكِي ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُ مِّوَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَسْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْيِيهِمْ أَجْرًاعَطِيمًا ١

\* إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلتَّبِيِّكَ مِنْ بَعْدِةً ع وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعُـ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوْبَ وَيُونُسَ وَهَـرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَادَاوُودَ رَبُورًا ١٠ وَرُسُلَاقَدَ قَصَصَهُ مُعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقَصْصَهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكِيمَا اللَّهُ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلتَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ أَبَعَدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمَا اللَّهُ لَكِنُ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وبِعِلْمِهِ وَوَالْمَسْكِمُّةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِأَلَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْعَن سَبِيل ٱللَّهِ قَدْ ضَلُواْصَلَكُ بَعِيدً ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَرْيَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُ مْوَلَا لِيَهْدِيَّهُمْ طريقًا ١ الأطريق جَهَنَّ خَلِينَ فِيهَا أَبَدَّا وَكَالَ دَلِكَ عَلَى أَسَّهِ يَسِيرًا ١٤ يَناأَيُّهَ ٱلنَّاسُ قَدْجَآ هَكُو ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن زَّيَّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّا لَّهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَالَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

لحُرَّةُ لِشَدِينُ مُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يَّ هُلَ ٱلْكِتَبِ لَاتَغَالُواْفِي دِينِكُمْ وَلَاتَ قُولُواْعَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱلنُّ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَيْلَمَتُهُ وَأَلْقَتَهَا إِلَى مَرْيَهَ وَرُوحٌ مِنْكُمْ فَكَامِنُوا بِأُسَّهِ وَرُسُلِهُ وَلَا تَقُولُواْ تَلَتَهُ أَنتَهُ وَاحْتِنْ لَا تَحُواْ خَيْدًا لَّكُمُّ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَنُهُ وَحِدَّ سُبْحَكُهُ أَل يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَى بِأُسَّهِ وَكِيلَا اللَّهِ مَافِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدُ الِتَهِ وَلَا ٱلْمَلَنَبِكُةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْمَ لَكُفْ عَنْ عِبَ دَيْهِ ، وَيَسْمَ حَدِيرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعَا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّبِحَتِ فَيُوَفِيهِ مِرْ أَجُورَهُ مَر وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِهِ مُواَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكَبُرُواْ هَيْعَدِبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ أُللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠ يَبَالُهُمَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُم بُرْهَنُ مِن رَيِّكُمْ وَأَنرَلْنَا إِلَيْكُمْ وَأَنرَلْنَا إِلَيْكُمْ وَأُورًا مُّبِينَا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمَمُواْ بِهِ عَلَمَ مُواْ بِهِ عَلَمَ مُواْ بِهِ عَلَمُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطَامُسْتَقِيمًا ١

## شُورَةُ لِكُنِينَةً

يَتَأَيُّهَا الَّيْنَ عَمُوا أَوْفُوا إِلْفَقُودُ أَعِلَتْ لَكُرْبَهِيمَهُ لَأَنْهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ الْمَايُنْ المَّعَيْدِ وَأَسَّمَ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ عَكُمُ مَنْ اللَّهُ الْمَايُسُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْرَ اللَّهُ عَلَيْرَ اللَّهُ عَلَيْرَ اللَّهُ عَلَيْرَ اللَّهُ عَكُمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْرَ اللَّهُ عَلَيْرَ اللَّهُ عَلَيْرَ اللَّهُ عَلَيْرَ اللَّهِ عَلَيْرَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْرَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْرَ اللَّهُ عَلَيْرَ اللَّهُ عَلَيْرَ اللَّهُ عَلَيْرَ اللَّهُ عَلَيْرَ اللَّهُ عَلَيْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْرَ اللَّهُ عَلَيْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّه

حُرِّمَتْ عَلَيْكُوالْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ الْخِنزيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَبْراللَّه بهِ وَٱلْمُنْحَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُرَدِّيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآأَكُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْتُمُّ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلتُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَرْلَيْمِ ذَلِكُمْ فِمْ قُلَّ ٱلْيَوْمَ يَسِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن دِيكُرُ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَالْخُشُوبُ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُرُ دِيتَكُرُ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ يعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُرُا لَإِسْلَمَ دِينًا فَمَن اَضُطُرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لَإِنْمِ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ تَحِيهٌ ١٠ يَسْتَلُونَكَ مَادًا أُحِلَّ لَهُمُّ مُّقُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّكَ ثُومَاعَلَمْتُ مِتِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكِلِّينِ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُو مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذَكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ أَلَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُوالطَّيْبَنتُّ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَحِلُّ لَكُور وَطَعَ مُكُرُحِلُ لَّهُمَّ وَٱلْمُحْصَلَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِلَةِ وَٱلْمُحْصَلَاتُ مِلَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أُحُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيَ أَخُدَانٌّ وَمَن يَكُفُرّ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْحَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٢

يَــَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُوٓا إِدَاقُمْتُـمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَأَغْسِلُواْ وُحُوهَ كُرُ وَأَيْدِيكَ مُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْبِرُهُ وسِكُمُ وَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُمتُمْ جُنْنَا فَأَطَّهُ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَّ أَوْعَلَى سَفَر وَجَاءَ أَحَدٌ مِسكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَمَسْتُرُ ٱلِسَّاءَ فَلَرَّجِدُ وَأَمَاءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مَا يُرِيدُنَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجِ وَلَكِ يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْتُمُ لَمَلَكُمْ لَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ وَآدْكُرُواْ يَعْمَةَ أُلَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ ٱلَّذِي وَاثْفَكُمُ بِهِ إِذْ قُلْتُ مُ سَمِعَ اوَأَطَعْنَ أَوَاتَ قُواْ اللَّهَ إِنَّ أَلَّهُ عَلِيهُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٣ يَنَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ حَصُونُواْ قَوَّمِينَ يته شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَكَانُ قَوْمِ عَلَى أَلَّانَعَ دِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلسَّقُوَى ۖ وَٱتَّـ قُواْ اللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَيِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱلنَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّياحَتِ لَهُ مِ مَّغْفِرَةٌ وَأَحْرُ عَظِيمٌ ١

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَدَّبُواْ بِعَايَدِينَآ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلجَحِيمِ ٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدَّكُرُواْ يَعْمَتَ ٱسَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَـ مَّ فَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ الْآيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مَعَنَكُمْ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكِّل ٱلْمُؤْمِنُوتِ ۞ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ أُلَّهُ مِيثَقَ بَخِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْ مَامِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَهِنْ أَقَمْتُ مُالصَّلَوةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَتُ مِيرُسُلِي وَعَزَّ رُتُمُوهُ مَهُ وَأَقْرَضُتُ مُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَمًا لَأُحَفِرَنَّ عَكُوسَيِّءَاتِكُمْ وَلَأَدْعِلَنَّكُمْ حَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّفَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلُ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ فَي مَانَقْصِهِم مِيثَ قَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَسْ اقُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاصِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّامِمَّا ذُكِّرُواْ بِيهُ ، وَلَاتَزَالُ نَطَّلِعُ عَلَى حَآيِنَ فِي مِنْهُمْ إِلَّا قَلِي لَا مِنْهُمَّ فَأَعُفُ عَنَّهُمْ وَأُصْفَحْ إِلَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَدَرَيَّ أَخَذَنَا مِيثَ فَهُ مُ فَ نَسُواْ حَطَّامِ مَا دُصِحِرُوا بِهِ عَفَاعَرَيْنَ ابَيْنَهُ مُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَ آءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَ مَدَّ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٤ يَنَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاةَ كُوْرَسُولُتَ ايُبَيِنُ لَكُوْرَكُو تَعِيرًا مِمَّا كُنتُ مْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعَفُواْ عَن كَيْر قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ٥ يَهْ دِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَلَهُ، سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِحُهُ مِينَ ٱلظُّلَّكُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ عَ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيرِ ۞ لْقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرِّيَـمَّ قُلْ فَكُمَ يَهُ لِلنَّهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهُ لِلكَ ٱلْمَسِيحَ ٱلنَّ مَرْيَهَ وَأَمَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا ۚ وَيِنَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا يَحَانُ مَايَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءِ قَدِيرٌ ٥

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَى نَحُنُ أَبْسَوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مِنْ لُوبِكُم مِنْ اللَّهُ مِنْ مُمَّنَّ خَلَقَ يَغْفِ رُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَبِسِّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَايَيْنَهُمَّا وَإِلَّتِهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِقَدْجَاءَكُمْ رَسُولُنَايُمَيِّنُ لَكُمُّ عَلَى فَتَرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَانَدِيرٍ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَدِيرٌ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءِ قَدِيرٌ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنفَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ أُللَّهِ عَلَيْكُرْ إِدْجَعَلَ فِيكُرْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَ مَلَكُمْ مَّالَرْ يُؤْتِ أَحَدَامِّنَ ٱلْعَاكِمِينَ ٢٤ يَنقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَمَقَلِبُواْ خَسِرِينَ ۚ قَالُواْيَـمُوسَىٰۤ إِنَّ فِيهَا قُوْمُاجَبَارِينَ وَإِنَّا لَن تَدْخُلَهَا حَتَّى يَحَرُجُواْمِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ١٠٤ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَكُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَ ٱدَّخُلُواْعَيَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَيِنُونَ وَعَلَى أُللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤْمِينَ ٢

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّالَن نَّدَّخُلَهَا أَبَدُامَّا دَامُواْفِيهَا فَٱدْهَبُ أَتَوَرَبُكَ فَقَيِلاً إِنَّا هَنهُنَاقَاعِدُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفَرُقُ بَيْنَـنَا وَبَيْنَ ۖ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١ قَالَ فَإِنَّهَ مُحَرَّهَةٌ عَلَيْهِ مُّ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٩٠٠ وَٱتُّلُ عَلَيْهِ مِنَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّ بَاقُرْبَالَاقَتُقْيِلَ مِنَ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخِرِقَالَ لَأَقْتُلَنَّكُّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَيَنْ بَسَطَتَ إِلَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُ مَنَّ إِنِيَ أَخَافُ أَمَّة رَبَ ٱلْعَلَمِينَ ١٤ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ هَتَكُوْنَ مِنْ أَصْحَلِ ٱلتَّارِ وَدَلِكَ جَرَّؤُ ٱلظَّيْمِينَ ١ فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٢ هَيَعَتَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ الْبُرِيَّهُ وَكَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَوَيْلَتَيْ أَعَجَزْتُ أَنَ أَحَوْنَ مِثْلَهَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْمَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَنَّهُ، مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِنَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّ مَافَتَلَ ٱلتَّاسَ جَمِيعَاوَمَنُ أَحْيَاهَافَكَأَنَّمَآ أَحْيَاٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتُهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَتِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ دَلِكَ فِي ٱلْأَرْصِ لَمُسْرِفُوتَ ﴿ إِنَّمَا جَرَّوُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ هَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوٓا أَوْ يُصَـلَّبُوٓا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْاُمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُ مُ خِذْتٌ فِي ٱلدُّنْيَّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ اللهُ الَّذِينَ تَانُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقَيْرُواْ عَلَيْهِمِّ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَ فُورٌ رَّحِيهُ ١ إِنَّا يَكُمَّا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ ٱتَّقُواْ آللَهَ وَأَبْتَغُوّاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَحَلِهِ دُواْفِ سَبِيلِهِ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ، مَعَهُ ولِيَفْتَدُواْ بِمِمِنْ عَذَابِيَوْمِرُ ٱلْقِينَمَةِ مَاتُقُيلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّفِيرٌ ١ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوٓا أَيْدِيَهُ مَا حَرَآءُ بِمَا كَسَبَانَكُ لَا مِنَ اللَّهِ وَ لَهُ عَزِيزُ حَسِيرُ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَفُوزٌ رَّحِيدٌ ١ أَلَوْ تَعْلَمْ أَلَّا لَعْلَمْ أَلَّا لَيْهَ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَأُلَّهُ عَلَى كُلِّ شَون وِقَدِيرٌ ۞ \* يَنَأْيُهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ۚ ءَامَنَّا بِأَفْوَهِ فِي مْرَوَلَمْ ثُوَّمِن قُلُوبُهُ مُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَ دُوْا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَرْيَا أَتُولَكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْحَكِيمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ، يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُ مُ هَا فَخُدُوهُ وَإِن لَّرْتُؤْتُوهُ هَ حُدَّرُوْاْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أَوْلَنِكَ ٱلَّذِينَ لَرَيُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُ مَّلَّهُمْ فِ ٱلدُّنْيَاخِرَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّنُونَ لِسُّحْتُ فَإِل جَاءُ ولَكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُ مُ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُ مَ أَوْ إِن تُعْرِضْ عَنَهُ مُ وَإِن تُعْرِضَ عَنَهُمُ وَفَلَ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم سَنْهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِتُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَا حُكْرُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْتَ مِنْ بَعَدِ ذَ لِكَ وَمَا أَوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَّةَ فيهَاهُدَى وَنُوزُ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّ نِيتُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْمِن كِتَبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْعَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَاتَّخَشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَاتَشۡتَرُواْبِكَايَنِي ثَمَنَاقَلِيلًا وَمَن لَرَيۡحُكُم بِمَا أَنْرَلِ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَكَتَبُا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلتَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَ لَيْسَ بِٱلْشِيْرَ وَٱلْجُرُوحَ قِصَه اصٌّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُ وَكَ فَأَرَةٌ لَّهُ وَمَن لَّرْ يَحَكُم بِمَا أَمْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَى إِلَى هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

وَقَقَّيْنَاعَلَىءَ السَّرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَّيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَى وَثُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابِيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَ مِهْ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِآمُتَهَينَ شَ وَلْيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْرَلَ ٱللَّهُ فِيدٍّ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْرَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَنَهِكَ هُـمُ ٱلْفَنْسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَّيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحُقُ مُصَدِقًا لِمَابِينَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَب وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُر بَيْنَهُم بِمَا أَمْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَبِّعْ أَهْوَاءَهُوَ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحُقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِن كُو شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُ مِأْمَّةً وَحِدَةً وَلَكِي لِبَيْلُوكُمْ في مَا ءَ اللَّهُ فَاللَّهُ مَنْ لَبَقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ حَمِيعًا فَيُسِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَأَنِ أَحْكُم بَيْنَهُ م بِمَا أَنْزَلَ أَلَّهُ وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَاءَ هُرُ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْيَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَرْلَ اللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تُولُواْ فَأَعْلَرْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ عُونَ ١ أَفَحُكُم ٱلجَهِلِيَةِ يَنْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ أَشَهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٢

\* يَكَأَيُّهُ لَبِينَ ، امَّنُو لاتَتَّخِذُوا لَيْهُودَ وَالنَّصَدَيَّ أَوْلِيكَةً بِعَضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْصِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِن كُرُو إِنَّهُ مِنْهُمُّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِثَرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُوبَ غَنْشَيْ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أُوٓ أُمُّرِيِّنْ عِندِهِ فَيُصِّيحُواْعَلَى مَ ٱلْسَرُّواْفِي ٱلْفُسِهِ رْنَدِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَا وُلاءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبطت أَعْمَالُهُمْ مَا أَصْبَحُوا حَسِرِينَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَ مَّ مِنكُوعَن دِينِهِ عَضَوفَ يَأْتِي أَلَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِيينَ أَعِرَةٍ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلَاسَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمِّ دَالِكَ فَضَلُ أُسَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَ ٱللهُ وَسِلَّمُ عَلِيمُ ١٤ إِنَّمَا وَلِيُّكُو أُلَّهُ وَرَسُولُهُ. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ١٠٥ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَّا وَلَعِبَاصَ كَلِّينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأَوْلِيَآءَ وَٱتَّغُواْلُسَّةِ إِلَّٰ مُتَرِّمُوِّمِنِينَ ٢

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبَّاذَ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّايَعْقِلُونَ ﴿ قُلْ يَنَأَهُلَ الْكِتَنِ هَلْ تَنقِمُونَ مِثَآ إِلَّا أَنْءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَ أَمْزِلَ إِلَيْنَا وَمَ أَمْرِلَ مِن قَتِلُ وَأَنَّ أَكُمُ فَنْسِعُونَ ١ قُلُهَلُ أُنْيِتَكُمُ بِشَيْرِضِ دَالِكَ مَثُوبَةً عِمدَ أُنَّهِ مَن لَعَنَهُ مُنَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَارِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أَوْلَيْكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ وَإِذَاجَاءُ وَكُرْقَ لُوَّاءَ مَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَرُ بِمَاكَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴿ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِنْدِوا لَعُدُونِ وَأَكْبِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِبِشْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوَلَا يَنْهَمُ هُرُ ٱلرَّبَ بِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُعَ قَولِهِمُ ٱلْإِثْرَوَأَكِيهِمُ ٱلسُّحْتَ لِيشَمَاكَانُواْ يَصِّنَعُونَ ١ وَقَ لَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ أُلَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتَ أَيْدِيهِ مْوَلُعِنُواْ يِمَاقَ لُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُكِيفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّكِثِيرًا مِّنَهُم مَّ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلۡبَغْضَآءَ عِلَى يَوْمِ ٱلۡقِيكَمَةَ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْعَاْهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْصِ فَسَادَأُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٢

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَبِءَ امَنُواْوَٱتَّقَوْاْ لَكَ هَرَّمَاعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِ مْ وَلَا دَّخَلْنَهُمْ جَنَّنِ ٱلنَّعِيرِ ١٤ وَلَوْأَنَّهُ مُرَأَقَاهُوا ٱلتَّوْرَيةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّيْهِ مِ لَأَحَلُواْ مِن فَوْقِهِ مْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِ مَّ مِنْهُ مْ أُمَّةُ مُقْتَصِدَةً وَكَيْرٌ مِنْهُمْ سَاءً مَايَعْ مَلُوت ﴿ مَا يَعْ مَلُوك اللَّهُ الرَّسُولُ بَيْعُ مَا أَمْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعَصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱڵ۫ٚٚٚٚڮڣڔۑڹٙ۞ڡؙؙڵؾٵ۫ٙۿڶۘٱڵ۫ڂڮٮٙۑؚڵۺؾؙڗۼٙۜؽۺٙؽۦ۪ڂؾٙ۠ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَدَّ كَثِيرًا مِنْهُمِمَّآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ طُعْيَـنَاوَكُفَّرًّا فَلَاتَأْسَعَلَى لُقَوْمِ ٱلۡكَفِرِينَ ١٤ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِئُونَ وَٱلنَّصَرَى مَنْ ءَامَلَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخَوْفٌ عَنَيْهِ مُ وَلَاهُمْ يَحْرَبُونَ ١ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيشَقَ نَنِي إِسْرَءِ بِلَ وَأَرْسَلْمَ إِلَيْهِمْ رُسُلًّا كُلُّمَاجَاءَ هُمْ رَسُولٌ بِمَالَاتَهُوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقَتُلُونَ ٥

وَحَسِبُواْ ٱلْاتَكُونَ فِتْنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّةً دَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُرَّا عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمُّ وَلَدُّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعُ مَلُوتَ ٥ لَقَدْكُفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ آبُّ مَرِّيِّمْ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَاءِ بِلَ الْعُبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمَّ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَلَّةَ وَمَأْوَنِهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّيْلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴿ لَّهَٰ مُحَكَمَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَتَةُ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَّهُ وَحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّايَقُولُونَ لَيَمَشَرَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى أُلْمَهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ، وَ لَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّا ٱلْمَسِيحُ أَبُّ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَنَتُ مِ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَثُّمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَايَأْكُلَا الطَّعَمُّ ٱلظُرِّكَيْفَ بُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ أَنطُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْ أَتَعَبُ دُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَالَا يَمَٰلِكُ لَكُرُ صَرًّا وَلَا نَفْعَأُوالَتَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ قُلَ يَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَالُواْفِي دِينِكُمْ غَيْرُ ٱلْخِقِ وَلَا تَشِيعُوا أَهْوَاةً قَوْمِ قَدْ صَالُّواْ مِن قَبْلُ وَأَصَلُواْ كَثِيرًا وَصَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٣

لُعِرَ ٱلَّذِينَ حِكَفَرُواْ مِنْ بَينَ إِسْرَةِ عِلَ عَلَى لِيسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَحُ ذَ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَصَحَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٤ كَانُواْ لَايَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرِفَعَلُوهُ لَبِشْنَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ تَرَيْ كَيْرًا مِنْهُمْ يَتَوَلُّوْنَ ٱلَّذِينَ حِكَمَرُواْ لَيَشْرَمَاقَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُ عُرَأَن سَخِطَ اللَّهُ عَسَّهِ مَرَوفِ ٱلْعَدَابِ هُمْ خَيْدُونَ ٥ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِأُلِلَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُ مَرْأُولِكَ أَوَلِكَ وَلَكِينَ كَيْرَا مِنْهُ رْفَسِقُونَ ۞ «لَتَجِدَنَ أَشَدَ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّهِ بِنَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّهِ بِنَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقَرَبَهُم مَّوَدَّةَ لِلَّذِيرَةَ مَنُواْ ٱلَّذِينَ فَالْوَالِمَّا نَصَرَيُّ دَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُ مُ قِينِيسِينَ وَرُهْبَ نَاوَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكِيرُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْمَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيِّ أَعْيُسْنَهُمْ تَفِيضُمِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ رَفُواْ مِنَ ٱلْمَحَقُّ يَقُولُونَ رَبُّنَّ ءَامَنَّافَكَ كُتُبَّامَعَ ٱلشِّهِدِينَ ١

وَمَالَنَا لَانُؤْمِنُ بِأُلَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدِّخِلَنَا رَبُّ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَتُنَهُ مُ أُسَّهُ بِمَاقَ لُواْ جَنَّنتِ تَجْري مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأُوذَ لِكَ جَنَاءُ ٱلْمُحَسِيينَ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَيْتِنَآ أَوْلَنَهْكَ أَصْحَبُ ٱلْمُحِيمِ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحَرَّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلُ اللَّهُ لَكُ مُولَاتَعَ تَدُوَّأُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٩٥٥ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيْبَأً وَأَتَّقُواْ أَلَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عُمُؤْمِنُونَ ١ بِٱللَّغُوفِيَ أَيْمَنِكُمُ وَلَنَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّد تُمُ ٱلْأَيْمَنَّ فَكُفَّرَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَنِكِينَ مِنْ أُوْسَطِ مَاتُطْعِمُونَ أَهْلِيكُوْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَ أَوِّ فَمَن لَرِيجِيدٌ فَصِيَامُ ثَمَثَةِ أَيَّامِ ذَ لِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَدِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُّ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَكُو كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوْءَ ايَنِيِّهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ مَنُوَا إِنَّمَا ٱلْخُمَرُوَ ٱلْمَيْسِرُوۤ ٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلُمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَدِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْدِحُونَ ٥

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَلُ أَن يُوقِعَ بَيْكَ مُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْمَعْضَاةَ في ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَن دِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّكَوةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ۞وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَحَذَرُواْ فَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْمَمُواْ أَنَمَا عَلَى رَسُولِكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدِيحَتِ حُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ أَوْدَ مَا أَتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّاحِتِ ثُمَّ أَتَّقُواْ وَّءَ مَنُواْتُ مَا أَتَّ قَواْ وَأَحْسَ مُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَيَسْلُونَّكُمُ ٱللَّهُ لِشَّىءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ: أَيْدِيكُوْ وَرِمَاحُكُو لِيَعْمَرُ لَنَّهُ مَن يَحَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ, عَذَابٌ أَلِيمُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقَتْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمُّ وَمَن قَتَلَهُ، مِنكُر مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدلِ مِنكُرْهَدْيَّابَلِعَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَحِينَ أَوْعَدْلُ ذَلِكَ صِيَّامَالِيِّدُوقَ وَهَ لَ أَمْرِيُّهُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَعتقِمُ أَلَّهُ مِنْهُ وَأُلَّهُ عَزِيرٌ ذُو أُنتِقَامٍ ٥

أُعِلِّ لَكُرُصَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ و مَتَنعَالِّكُمْ وَلِلسَّيَّارَّةُ وَحُرِّمَ عَلَيْكُوْصَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمَّا وَأَتَّعُواْ ٱمَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ جَعَلَ أَلَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَكُمَا لِنَاسِ وَٱلشَّهْرَ الْحَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَيْدَ ذَٰ إِنَّ لِتَعَلَّمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءِ عَلِيدُ ١ أَعَلَمُوٓ أَنَّ أَلَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ أُلَّهُ عَفُورٌ زَحِيهٌ ١١ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْمَلَغُ وَٱسَّهُ يَعْمَرُمَا تُبْدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ١ قُلُ لَلْ يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلُوْأَعْجَمَكَ كُرَّةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِ ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَالسَّعَوْا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلُّكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْعَنْهَا حِينَ يُلزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۚ وَٱللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيمٌ ٥ قَدْسَأَلُهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُونُ مُّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ١ مَا جَعَلَ أَسَّهُ مِنْ يَجِيرَةٍ وَلَاسَ آيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى أُسَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَحَمَّرُ أُهُرَ لَا يَعْقِلُونَ ٢

وَإِدَاقِيلَ لَهُمْ رَتَّكَ لُوَّا إِلَى مَا أَرْزَلَ أَنَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَ لُواْ حَسْبُمَا مَاوَجَدْنَاعَلَتِهِ ءَابَآءَنَا أَوَلُو حَكَانَ ءَابَ وُهُ مِ لَا يَعَلَمُونَ شَيْئَاوَلَايَهْ تَدُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ لَا يَضُرُّكُمْ مِن ضَلَ إِذَا أَهْتَ دَيْتُمُ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا هَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ يَآلَيُّهُ ۖ لَذِينَ عَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُ إِذَا حَضَرَأَ عَدَكُرُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَادِ ذَوَا عَدُّلِ مِنكُوْ أَوْءَ اخَرَانِ مِن غَيْرِكُوْ إِنَّ أَنتُمْ ضَرَّبْتُ مْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَبَتَكُمُ مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيْسُونَهُ مَامِن بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فيُقْسِمَانِ بِأُسِّهِ إِن أَرْتَبِّتُمْ لَانَشْتَرِي بِهِ عَثْمَنَا وَلُوكَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَانَكُتُمُوشَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآيْمِينَ ﴿ فَإِنْ عُيْرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَ ٱسْتَحَقًّا ۚ ثُمَافَا خَرَادِيَقُومَادِ مَقَامَهُ مَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْأَوْلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِأُسَّهِ لَشَهَا حَتُكَا أَحَقُّ مِن سَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَهِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ذَٰلِكَ أَدَٰكَ أَرِيَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَى وَجِهِهَ ٓ الَّهِ يَخَافُوۤ أَن تُرَدَّ يَنكُ إُبَعْدَ أَيْمَنِهِمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْهَسِقِينَ ٢ \* يَوْمَ يَحْمَعُ أَلَدُهُ ٱلرُّسُلَ فَيَ قُولُ مَاذَا أَحِبْتُمُّ قَالُواْ لَا عِمْرَلْنَا اللَّهِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى آبُنَ مَرْيَهَ آذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَيْكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَيْمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَأُ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْمِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَحَالُقُ مِنَ ٱلطِينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي مَتَنفُحُ فِيهَامَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ يِ وَتُبْرِئُ ٱلْأَحْمَةَ وَٱلْأَسْرَصَ بِهِ ذَيِّ وَإِذْ تَحْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِيُّ وَإِدْ كَمَفَتُ بَنِي إِسْرَةٍ بِلَعَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّاسِحْرُمُّ مِن اللَّهِ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحُوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بي وَبِرَسُولِي قَالُوّاْءَامَنَا وَأَشْهَدْ بِأَنْنَامُسْ لِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَنعِيسَى أَبْنَ مَرْيَـمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزَلَ عَينَ نَامَا يِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ قَالَ ٱتَّقُوْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِيدِت ﴿ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَينَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّيْهِ بِينَ ١

قَالَ عِسَى أَبْنُ مَرْيَهُ مَ اللَّهُ مَرَّيِّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ لُسَّمَاهِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوْلِنَاوَءَ اخِرِنَا وَءَايَةً مِسْكً وَأَرْدُ فَنَاوَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُرِ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُوفَانِيّ أُعَدِّبُهُ عَدَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدَّامِّنَ ٱلْعَامِينَ ١ وَإِدْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ ءَأَسَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِفُونِي وَأَمِيَ إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ أُسَّةً قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ، فَقَدْعَلِمْتَهُ وْنَعَلَمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّامَآ أَمَرْتَبِي بِهِءاً إِن ٱعْبُدُواْٱسَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِ مِّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءِ شَهِيدٌ ١٤٠٠ نَعَكِدُ بَهُمْ وَ نَهُمْ عِتَ دُكَّ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ وَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَيَكِيمُ ٥ قَلَ ٱللَّهُ هَادَايَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّندِقِينَ صِدْقُهُمُّ لَهُمْ جَنَّتُ تَحْرِي مِن تَحْتِهَ ٱلْأَهْرُخَلِينَ فِيهَا أَبَدَا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُواْعَنْهُ ذَالِكَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِسَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ٥

## سُولَةُ الرَّعَيْدِ

بنسم الله الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّالَدِينَ حَكَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمُّ قَضَىٓ أَجَلَا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِمدَهُۥ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۞وَهُوَٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِتَكُرُ وَحَهْرَكُرُ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ ١٥ وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ مِ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ١ فَقَدْكَذَّنُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَاجَاءَ هُرَهَسَوْفَ يَأْتِيهِ مِرْأَنْبَنُواْ مَاكَانُواْ بِهِ عِيَسْتَهُرَءُ وِنَ ١ أَلَيْ يَرَوْأَكُرُ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِ مِمِّن قَرْدِ مَّكَّنَّهُ رِفِ ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِن لِّكُووَ رَّسَلْمَ السَّمَاءَ عَلَيْهِم فِدْرَارًا وَجَعَلْمَا لَأَنْهُرَ تَجْرى مِن تَحْيَتِهِمْ فَأَهْلَكُمْ هُرِيدُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ نَعْدِهِمْ قَرْنَا ءَاخَرِينَ ﴿ وَلَوْنَزَّ لَمَا عَلَيْكَ كِتَنَافِ قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِ مَ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ هَذَآءٍ لَّاسِحْرٌمُّ بِينٌ ١٥ وَقَالُوا لَوۡلَاۤ أَسْرِلَ عَيَهِ مَلَكُ أُوَلُوا نَرَلْنَامَلَكَا لَقُضِيَ ٱلْأَمَّرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ

خرة لت بخ المساورة وأنت

وَلَوْجَعَلْمُهُ مَلَكَ الْجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَيْهِمِمَّا يَلْسِنُونَ ١٩ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِّن قَتْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْمِنْهُ مِمَّاكَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزُهُ ونَ ٥ قُلْسِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ ثُمَّ أَنظُرُوا حَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الله و الله مَا فِي ٱللَّهُ مَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل بِنَهِ كُتَبَعَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَـمَةِ لَارَيْبَ عِيةُ ٱلَّذِينَ خَسِهُ وَا أَنْفُسَهُ مَ فَهُ مَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلْبَيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّجِدُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلْ إِنِيَ أَمِرُتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَّ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ قُنْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَدَابَ يَوْمِ عَظِيرِ فَمَ يُصَرَفْ عَنْهُ يَوْمَ بِذِفْقَدُ رَحَمُّ وَذَالِكَ ٱلْهُوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِصُرِّفَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّاهُوِّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ @وَهُوَ ٱلْقَاهِرُفَوْقَ عِسَادِةِ ، وَهُوَ ٱلْخَكِيرُ ٱلْخَيْرُ ۞

للزة تَ عَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّا

قُنْ يَيْ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُل أَمَّةً شَهِيدُ بَيْنِي وَيَيْنَكُمُ وَأُوجِيَ إِلَىٰ هَدَا ٱلْقُرْءَ نُالِأَيْدِرَكُمْ بِهِ ، وَمَنْ بَلَغُ أَيِنَّكُمْ لِنَشْهَدُ وِنَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ، وَلِهَةً أُخْرَيُ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَإِنِّنِي بَرِيٓ ءٌ مِّمَّاتُشْرِكُولَ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَيِسُ وَأَ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٥ وَمَن أَطْمَمِمَن أَفْرَى عَلَى ٱسَّهِكَدِبًا أَوْكَذَكَ بِعَايَتِوْءَ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلطَّالِمُونَ ١ وَيَوْمَرَ تَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا ثُوَّ نَقُولُ لِلَّدِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَا وَأَنْ اللَّهِ اللَّذِينَ كُنتُ مُرَّعُمُونَ ٢ ثُمَّ لَمُرْتَكُنُ فِتَنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَكُمَّهِ رَبَّنَا مَاكُنَّ مُشْرِكِينَ ٢ ٱنظرُكَيْفَكَذَبُواْعَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَصَلَّعَتْهُم مَّاكَانُواْيَفْتَرُونَ ١ وَمِنْهُمِمِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُّ وَجَعَلْمَاعَلَى قُنُوبِهِ مَأْكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَقِيٓ ۽ اذَانِهِمُ وَقُرَأُ وَإِن يَرَوُا كُنَّ ءَائِةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَأَ حَتَّى إِدَا جَآءُوكَ يُحَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَمَرُوٓا إِنْ هَذَاۤ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ۞وَهُمْ يَنْهَوْنَعَنَّهُ وَيَنْئَوَّنَعَنَّهُ وَإِنْهُلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَ هُمْ وَمَايَشُ عُرُونَ ١٥ وَلَوْتَرَيّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَتَنَا نُرَدُّ وَلَائُكَذِبَ بِعَايَتِ رَيِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِرِينَ ٢

حُرْةُ لَنَاعُ

بَلْبَدَالَهُمِمَّاكَانُواْيُخْفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْرُدُّ والْعَادُواْلِمَانُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُ مُلَكَذِبُونَ ۞ وَقَالُوٓ أَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْتَرَيْ إِذْ وُقِفُواْعَلَىٰ رَبِّهِ مُّرِقَالَ أَلَيْسَ هَادَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبَكَلَ وَرَبِّنَأَقَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٥ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَدَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتُهُ مُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُواْيُحَسِّرَتَنَاعَلَ مَافَرَطْنَافِيهَا وَهُرِيحَيلُونَ أَوْلَارَهُمْ عَلَىٰ طُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايِزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ آ إِلَّالَعِبُّ وَلَهُوُّ وَلِلَدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيِّرٌ لِلَّذِينَ يَتَّـعُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ا قَدْنَعَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُ مُ لَا يُكَدِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدَ كُذِبَتَ رُسُلُّ مِن قَبِيكَ فَصَبَرُواْعَلَى مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَقَّ أَتَهُمْ نَصْرُنَّا وَلِامُبَدِّلَ لِكَامِيَ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَايْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاصُهُمْ وَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْيِيَهُم بِايَةً وَلَوْشَاءَ أُسَّهُ لَجَمَعَهُ مُعَلَى ٱلْهُدَى فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَيْهِ إِينَ ۞

الخرة شاع المحالي الموزة لأنت،

\* إِنَّمَايَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمْ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥ وَقَالُواْ لَوْلَا نُرِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَبِهُ مِقْلِ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُعَلَىٰٓ أَں يُمَزِلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَحَىٰٓ أَحَىٰٓ ثَرَهُمْ لَايَعَامُونَ۞وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَيْرِيَطِيرُ بِحَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمْنَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِ ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءَ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ٢ وَٱلَّذِينَ حَكَذَّ بُواْيِعَا يَنْيَنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَنْتُ مَن يَشَاإٍ أَمَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَأَيْجَعَلْهُ عَلَى صِرَطِهُ مُسْتَقِيمِ اللهُ قُلْ أَرَّهَ يَتَكُو إِن أَتَكُمْ عَدَابُ أَلَّهِ أَوْأَتَتَكُو ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُ مْ صَدِقِينَ ﴿ بَلْ إِنَّهُ تَدَّعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدَّعُونَ إِلَيْهِ إِن شَلَةَ وَتَنسَوْنَ مَالتُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا إِلَىٰ أَمْهِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَّهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلصَّرَّاءِ لَعَلَّهُم يَتَضَرَّعُونَ ١ فَكُولَا إِذْ جَآءَ هُرِيَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُنُوبُهُمْ وَرَبَّلَ لَهُمُ ٱلشَّيْظِنُ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَكُمَّا نَسُواْمَادُ كُرُواْ بِهِ - فَتَحْنَا عَلَيْهِ مِرَأَبُوبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُواْ بِمَا ٓا أُوتُواۤ أَحَدْنَهُ مِ بَغۡتَةً وَإِذَا هُرِمُّبُلِسُوت ۗ

سخرة أنت يخ المسورة المعتام

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ بِنَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ قُلِّ أَرْءَيْتُمْ إِنْ أَحَدَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَيَخْتَمَ عَلَىٰ قُنُوبِكُمْ مِّنَ إِلَنَّهُ غَيْرُ أُلَّهِ يَأْتِكُمْ بِدِّ أَنظُرْ كَيْفَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ١٠ قُلْ أَرَة يُتَكُرُ إِنْ أَتَنكُرُ عَدَابُ أَسَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلَيُهُ لَكَ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُسَيِّرِينَ وَمُدِرِينَ فَمَنْءَ امَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٤ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَدِينَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَدَّابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٠ قُولًا أَقُولُ لَكُمِّ عِندِي خَزَايِنُ أُسَّهِ وَلَا أَعْمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكًا إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَىۤ إِلَىٰٓ قُلْهَلَيۡسَتَوِى ٱلْأَعۡمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكُّرُونَ ١ وَأَمَذِرُ مِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَلَهُم مِن دُونِهِ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لِمَّالَّهُمْ يَتَّقُونَ ٥ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءِ فَتَطَارُ دَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

الخرة شرة لأنت

وَكَذَٰ لِكَ فَتَدَّ بِعَضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوۤ الْهَلَوُلآءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلْيْسَ أَلَّهُ بِأَعْمَ بِٱلشَّلَاكُ إِنَّا كَا مَا مَا لَكُ السَّالَالُهُ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِعَايَنِينَ فَقُنْ سَلَمٌ عَلَيْكُم حَمَّتَ رَبُّكُ مْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ، مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءًا بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَاكِمِنَ بَعُدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ مَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَكَذَٰلِكَ نَفَصِلُ ٱلْآئِكِ وَلِتَسْتَبِينَ سَيِيلُ ٱلْمُحْرِمِينَ اللهُ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱمَّهِ قُل لَّا أَتَّيِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْضَلَلْتُ إِدَاوَمَا أَنَا مِنَ لُمُهُمَّدِينَ ﴿ قُلُ إِنَّى عَلَى بَيِّنَةِ مِن رَبِّي وَكَدَّ مُتُم بِهُ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُوبَ بِيُّهَ إِنِ ٱلْحُكُمُ لِلَّالِمَّةِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِينِ ﴿ قُلُو أَنَّ عِمِيكِ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمُ مُّوالسَّهُ أَعْدُ بِالظِّيمِينَ (١٠ ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْمَحَرُّوَمَاتَسَفُطُ مِن وَرَقَتِ إِلَّا يَعْمُهَا وَلَاحَتَةِ فِي طُمُتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَظْبِ وَلَايَابِسِ إِلَّا فِ كِتَبِ مُّبِينِ ٥

سخرة الت يخ المسورة وأنت

وَهُوَ ٱلَّذِي يَنَوَقَّناكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُ حَكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمُ إِلَيْهِ مَرْجِعُ كُوْثُمَّ يُبَيِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِيَّةٍ عَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً حَتَى إِدَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَ وَهُمْ لَايُفَرِّطُونَ ١٠ ثُمَّ زُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوَّلَدِهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَالَهُ ٱلْخُكُرُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخَسِينَ اللَّهِ مَن يُنَجِّيكُ مِن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِوَ ٱلْبَحْرِتَدَعُونَهُ وتَضَرُّعَا وَحُفْيَةً لَّإِنْ أَنْجَلْنَامِنْ هَنهُ وِمُلْنَكُونَ مِنَ ٱلشَّلِكِينَ ﴿ قُنِ ٱللَّهُ يُمَعِّيكُمْ مِّنْهَ وَمِن كُلِّكُرِبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلُهُ وَ لَقَدِرُ عَلَىٰ أَن يَنْعَتَ عَيْنَكُوعَذَ بَامِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُيكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضُ أَنظُرُ كِيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ لَعَدَّهُ مَرْفَقَهُ وِنَ ﴿ وَكُذَّبَ بِهِ ، قَوْمُنِ وَهُو ٱلْحَقُّ قُل لَّسَتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ لِكُلِّ نَبَا مُّسْتَقَرُّوُ سَوْفَ تَعْمُونَ ﴿ وَإِدَ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي اَلِيتِنَا فَأَغُرِضٌ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في صَدِيثٍ غَيْرِهُ عَوَامَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا تَقَعُدُ بَعْدَ لَدِكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّهِينَ ١

الخرة شرة لأنت

وَمَ عَلَى الَّذِيرَ يَشَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ وَمِّى شَحْ وَوَلَحِي ذِكْرَى لَتَلَهُمْ يَتَغُونَ ﴿ وَدَرِ ٱلَّذِينَ ٱلْمَكَدُواْ دِيمَهُمْ لَعَبَ وَلَهُوَا وَعَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّيَّا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ مَفْشُ بِمَاكَسَ مَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ مُتَّهِ وَلَيُّ وَلَاشَهِيمٌ وَإِد تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَدْمِنْهَ ۗ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْبِمَاكَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَاكَ نُواْيَكُفُرُونَ ﴿ قُلْ أَمَدْعُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَ لَا يَهَ عُنَا وَلَا يَصُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِتَ بَعْدَ إِذْ هَدَىنَا أُمَّةُ كَ لَّذِي أَسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِ ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْبَحَتُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱلْمَيْنَ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىُّ وَأُمِرُنَا لِيُسْلِرَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَتَنَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ٱلَّذِي خَنَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ لَحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْثُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ عَيِمُ ٱلْمَدِيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيِدِيرُ ٢

الحَرْةُ النَّاعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

\* وَإِدْ قُلَ إِنْزَهِ مُ لِأَبْدِهِ الرِّدَ أَتَنَّجِذُ أَصْنَامًا وَالْهَمَّةُ فِي أَرَىكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ۞وَكَدَ لِكَ رُيِ إِبْرُهِيمَ مَلَكُوْتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِيينَ وَ فَمَة حَنَّ عَنِّهِ ٱلَّيْلُ رَءَ كُوتِكَيًّا قَلَ هَذَ رَبًّى فَمَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُ ٱلْآفِلِينَ ١٠ فَسَمَّارَءَ الْقَصَرَ بَانِغَاقَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّ أَفَلَ قَلَ لَمِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبْي لَأَحُونَرُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِينَ ﴿ فَكَنَّارَةَ ٱلشَّمْسَ بَارِغَةً قَلَهَا لَهُ رَبِّي هَذَا أَحْتُرُ قَلَمًا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقَوْمِ إِنِّي سَرِيَّ " فِي مَا أُشْرِكُونَ الله وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّدِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْصَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ وَحَاجَهُ، قَوْمُهُ، قَ لَ ٱلْتُحَكِّجُّوَلِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْهَ دَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّ شَيْعًا وَسِعَ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَمَّلَ تَتَدَكَّرُونَ ١ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا شَرْكُ تُرَوَلَا تَحَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكُمُ إِلَّهُ مَا لَرْ يُكَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْرِ إِنكُنتُرْتَعَ مَهُودَ ٢

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرْ يَلْمِسُوٓ الْإِيمَاكُمُ مِظُلِّمِ أَوْلَتَهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُرِمُّهُ مَّدُورَ ﴾ وَيَلْكَ حُجَّتُمَا ءَاتَيْمَ هَ إِبْرَهِمِ مَعَلَىٰ قَوْمِهُ مِنْزَفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَاءً إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٥ وَوَهَبْنَالُهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن دُرِيَّتِهِ ٥ ذَو رَسُنكَمَنَ وَيُو سَعَلَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـرُورِتَ وَكَذَلِكَ نَحَـرى ٱلْمُحْسِيدِت ١ وَزَكِرِيَّاوَ يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَّ كُلُّمِنَ ٱلصَّلْحِينَ ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْمِسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّمْنَاعَلَى ٱلْعَلَمِينَ۞وَمِنْ ءَابَ بِهِمْ وَذُرِيَّنِيَهِمْ وَدِخُونِهِمُّ وَٱجْتَبَسُهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى يِهِ، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ وَمِهُ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فُلْتَهِكَ ٱلَّذِينَ ءَ تَيْنَ هُوُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمُكَمَّ وَّ لَتُنْوَةً فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَنَوُلا إِ فَقَدْ وَكَنْسَابِهَا قَوْمَ لَيْسُواْ بِهَ بِكَنِهِرِينَ ﴿ أَوْلَائِكَ لَدِينَ هَدَى أَمَّةً فَيِهُ مَاهُ مُ أَقْتَدِةً قُل لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ٢

وَمَافَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿ إِذْ قَالُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى لَشَرِيْنَ شَيْءً قُلْ مَنَ أَنزَلَ ٱلْكِتَنبَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ ثُورًا وَهُدّى لِيَّاسِّ تَحْعَنُونَهُ, قَرَاطِيسَ تُدُونَهَا وَتُخَفُونَ كَثِيرًا وَعُلَّمْتُر مَّ لَرْتَعْ مَنُوا أَنتُمْ وَلَا مَاتَ وَكُمُّ فَلِ اللَّهُ لَتُو ذَرَّهُمْ فِ حَوْصِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٥ وَهَذَ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ مُهَارَكٌ مُّصَدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُندِرَ مُّزَالْقُرَيْ وَمَنْ حَوَّلَهَأُو ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِيَّهُ وَهُرْعَلَى صَكِيتِهِ مُرْيَحَافِطُوت ﴿ وَمَنَ أَظْلَرُمِمِّن أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ حَكَذِبًا فَوْقَ لَ أُوجِيَ إِلَىٰٓ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيُّ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلُوتَ رَيْ إِدِ الطَّامِورَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَيْ حِكَةُ بَاسِطُوۤ أَيْدِيهِ مَرْلَغَرِخُوۤ أَنْفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تَجْدَرُوْنَ عَدَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكِمُ تُرْتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ عَسَّتَكُيْرُونَ ١٩ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فْرَادَىٰ كُمَّا حَلَقْ كُمُ وَأَوْلَ مَرَّةٍ وَتَرَحَحُتُ مِمَّا حَوَّلْنَكُ وَلَاءَ طُهُ وِكُرِّ وَمَانَوَى مَعَكُمُ شُفَعَاةً كُرُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مَأَنَّهُ مِنْ فِيكُو شُرَكَةُ الْقَدَقَقَطَعَ بَيْنَكُرُ وَضَلَ عَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزَعُمُونَ ٥

يان مان ميني \* إِنَّ اللَّهُ فَالِقُ ٱلْحَتِ وَالتَّوَيُّ يُحْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُحْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيُّ دَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى ثُوَّفَكُونَ ﴿ فَا فَا لَكُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ أَيِّنَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْمَانِيزِ ٱلْعَسِمِ ١ وَهُوَ ٱلَّهِ ى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّحُومَ لِتَهْتَدُونَ يِهَافِي طُعُمَاتِ ٱلْبُرِو ٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَلْمَا ٱلْآيَاتِ لِفَوْمِ يَعْمَمُونَ ١ قَدْ فَصَّلْتَ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١٠٥٥ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَمِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مُبَاتَ كُلِّ شَيءٍ فَأَحْرَجْنَا مِهُ خَصِرًا نَكْرِحُ مِنْهُ حَبُّ مُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّاضِ طَلْعِهَا قِنْوَنَّ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْمَابٍ وَ لَرِّيْتُونَ وَ كُرُّمَانَ مُشْتَبِهُ وَعَيْرَ مُتَشَبِهُ ٱنظُرُواْ إِلَىٰ ثَمَرِهِ عِيذَ ٱلْمُمَرَوَيَعِهِ عَإِلَّ فِي دَالِكُمْ لَايَنْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٥ وَجَعَلُو اللَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْحِتَ وَحَلَقَهُمَّ وَخَرَقُو لَهُ وَبَيِينَ وَ سَنَتِ بِعَيْرِ عِنْرِ السِّبَحَنَهُ وَتَعَكَى عَمَّا يَصِفُونَ ٩ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَوْتَكُن لَهُ، صَحِبَةٌ وَحَقَ كُلَّ مَّيْءِ وَهُو بِكُرِّ شَيْءٍ عَيِيرٌ ٥

ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لا إِلَه إِلَّا هُو تَحْبِقُ كُل شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىكُ إِشَىءِ وَكِيلٌ ١ اللَّهُ وَكُولُونَ اللَّهُ وَهُو يُدرِكُ ٱلْأَبْصَدَرِّ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَسِرُ ﴿ قَدْحَلَةَ كُم يَصَابَرُ مِن زَّبَكُ مُ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِكَسِيَّهُ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنْبَيْنَهُ لِلْقَوْمِ يَعْسَمُونَ ۞ٱتَّبِعْ مَا أُوجِيَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكُ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ أَوْ أَعْرِصْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ شَيَاةَ كُنَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَنْنَكَ عَلَيْهِ مُرَحِهِ عَلَّا وَمَا أَنتَ عَيَيْهِم بِوَكِيرِ ٥ وَلَا شَنْبُواْ لَذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ ٱلنَّهِ فَيَسَدُنُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِعَيْرِعِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّتَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مُثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِ مِمَّرْجِعُهُ مَوْكِيِّنَ نُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِالدِّهِ حَهْدَ أَيْمَا ينهِمْ لَإِن جَآءَ تُهُمَّءَ ايَةُ لَيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلُ إِنَّمَا ۗ لَّا يَنتُ عِندَ أَلَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا ۚ إِذَ جَءَتْ لَا يُوْمِنُونَ ١٥ وَنُقَلِبُ أَفَئِدَتَهُمْ وَأَبْصَدَهُمْ كُمَالَرْ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَأَوَّلَ مَرَّةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَدِيْهِمْ يَعْمَهُونَ ١

\* وَلَوْ أَنْنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ لَمَلَنَيْكُهُ وَكَأْمَهُمُ ٱلْمَوْقَ وَحَشَرْمَا عَلَيْهِ مْ كُلُّ شَيْءِ قُبُلًا مَّ كَ نُوالِيُوْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَحَتْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَحَكَذَٰ لِكَ جَعَلْمَا لِكُلِّ بَيْ عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِسِ وَٱلْجِنِ يُوجِي بَعْضُهُ مْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوَلِ غُرُولاً وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَالُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٠٥ وَلِتَصْغَ الَّهِ أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَّ تَرِفُواْ مَاهُم مُّقَّ تَرِفُوت ﴿ قَا فَعَيْرَا لَيَّهِ أَبْتَعِي حَكَمَا وَهُوَ ٱلَّذِي أَمْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَبَ مُفَصَّلًا وَ لَيِينَ ءَاتَيْنَ هُرُ الْكِتَبَ يَعْمَمُونَ أَنَّهُ وَمُرَّكُ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُونَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقَ وَعَدْلاً لَامُبَدِلَ لِكِيمَنِيهُ وَهُوَالسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٥ وَإِن تُطِعَ أَحَتُ ثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُصِعُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَشِّعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِذْ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُوت ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْمَرُ مَن يَصِلُ عَن سَبِيلَةٍ وَهُوَ أَعْمَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَكُنُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَيَتِهِ عَمُؤْمِينَ ٥

وَمَ لَكُمُ أَلَّا تَأْكُولُ مِمَّادُكِرَالسُّمُ أَسَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَّكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّامَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهُ وَإِدَّكَتْمِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِعَيْرِعِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَهُوَأَعْمَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ @وَذَرُواْ ظَلِهِرَٱلْإِثْمِووَ بَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْمِسِبُونَ ٱلْإِثْمَر سَيْجَرَوْنَ بِمَاكَ نُو يُقْتَرِفُونَ ١٥ وَلَاتَأْكُلُواْمِمَالَمُ يُذْكِر أَسْمُ أُلِيَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ، لَهِمْ قُرُّوَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَوُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا يَهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ قَوْنَ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ الله أَوْ مَن كَانَ مَيْمَتًا فَأَحْبَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَوُرَا يَمْشِي بِهِ عَلَيْنَا لَهُ وَوُرَا يَمْشِي بِهِ ع فِ ٱلنَّاسِ كُمَن مَّنْ لُهُ وَ فِ ٱلطُّلُمَتِ لَيْسَ بِعَادِج مِّنْهُ كَدَلِكَ زُيِّلَ لِلْكَيْمِينَ مَكَ نُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا فِ كُلِ قَرْبَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَايَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَاجَآءَتَّهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَنَ نُؤْمِرَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَاۤ أُولِتَ رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَحَعَلُ رِسَالَتَهُ مُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَدَابٌ شَدِيدٌ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

قَمَن يُرِدِ أُلَّهُ أَل يَهْدِيهُ لِيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْدَةِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ وَيَجْعَلْ صَدْرَهُ وَصَيِّقًا حَرَجَاكَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ حَكَذَ لِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ ٱلرَّحْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَذَ صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا فَدَ فَصَّلْنَا ٱلْايكتِ لِقَوْمِ يَدَّكَّرُوبَ ١٠٥ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّكَيمِ عِندَ رَبِّهِ مِّ وَهُوَ وَلِيَّهُم بِمَ كَ نُواْيَعْ مَلُونَ ﴿ وَيُومُ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا يَنمَعْشَرَ أُلْجِنِ قَبِ ٱسْتَكَتَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسُ وَقَلَ أَوْلِيَ وَهُمُ مِينَ ٱلْإِيسِ رَبَّنَا أَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَغْضِ وَبَلَغْنَا أَحَلَنَا ٱلَّهِي أَجَّتَ لَنَا قَلَ ٱلنَّارُ مَثُولِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَ إِلَّامَاشَاءَ أُمَّةً إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَيِهٌ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ ثُولِ بَعْضَ ٱلطَّلِمِينَ بَعْضُ ابِمَاكَ انُواْ يَكْسِبُونَ ٥ يَنْ مَعْشَرَ الْجِنْ وَ ٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَ أَيْحِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْحَكُمْ ءَايَنِي وَيُندِرُ ويَحَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَاْقَ لُواْشَهِدْدَ عَلَىٰ أَهُسِنَّ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْعَلَى أَنفُسِهِ مِرَأَنَّهُ مُركَ نُواْكَهِرِينَ ٢

ذَلِكَ أَن لَرْيَكِكُن رَّ بُلْكَ مُهَلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْيرِ وَأَهْمُهُ غَفِلُونَ ١ وَلِكُلِ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُو وَمَرَبُكَ بِغَهِلِ عَمَايَعْمَلُوتَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَمِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَأَيُدُ هِ مُحَكِّمٌ وَ يَسَسَتَخْلِفٌ مِنْ بَعْدِ كُمِمَّا يَشَآهُ حَمَا أَسَا أَكُومِ مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ عَاخَرِينَ ٥ إِنَّ مَ تُوعَدُوبَ لَآلِتٍّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَ قَوْمِ آغْ مَلُواْ عَلَىٰ مَكَالَيْكُمْ إِلَى عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ مَقِيمَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ لَطِّيمُونَ ١ وَجَعَلُواْ بِنَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْفَ مِ نَصِيبًا فَقَ لُواْهَا ذَا يِنَّهِ بِرَغْمِهِ مُرْوَهَا ذَ لِشُرَكَا آياً فَمَاكَ لَ لِشُرَكَ آبِهِ مِ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَ نَهُ فَهُوَ يَصِلُ إِلَا شُرَكَ آبِهِ مُّ سَاءً مَا يَحَكُمُونَ ﴿ وَكَذَ لِكَ رَبِّنَ لِحَيْدِ مِن لَمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ وَهُمْ لِيُرْدُوهُ مْ وَلِيَكْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ أَلَمُهُ مَا فَعَلَا أُوَّةً فَلَذَرْهُ مَ وَمَا يَفْ تَرُوبَ ١

عَنْرَةُ لِنَّامِلُ مُسُورَةً لَأَعْدَمُ

وَقَ لُواْهَا نِهِ عِمَا أَمْكُمْ وَحَرْثُ حِحْرٌ لَّا يَظْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِرَعْمِهِمْ وَأَنْعَـ مُرْحُرُمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَـُ مُّلِّ يَذْكُرُونَ أسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَفْتِ رَآءً عَيْثَةً سَيَحْزِيهِم بِمَاكَ نُواْ يَفْتَرُونَ ١٥ وَقَالُواْ مَا فِي نُطُونِ هَلَدِهِ ٱلْأَنْعَلَمِ خَ لِصَةً لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَرْوَجِنَ أَوَ إِن يَكُن مَّيْ مَنْ اللهِ فَهُمْ هِدِهِ شُرَكَ ءُ سَيَجْرِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيهُ ١ فَدَخَسِرَ لَيْينَ قَتَلُو ۖ وَلَدَهُرْسَفَهَ إِغَيْر عِلْمِ وَحَدَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللهُ الْفَيْدَرَاءً عَلَى اللَّهُ قَدْصَ لُواْ وَمَاكَانُوا مُهَ تَدِينَ ۞ \* وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَجَنَاتِ مَّعْرُوشَتِ وَعَيْرَمَعْرُوشَاتِ وَأَلنَّخُلَ وَٱلرَّرْعَ مُحْتَلِقً أَكُلُهُ، وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّاتَ مُتَشَيِّهَا وَعَيْرَ مُتَشَيِّهِ كُلُواْ مِن ثَمَرهِ عَإِذَ آَثُمَرَواءَ تُواْحَقُّهُ رِيَوْمَ حَصَادِقِّهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَلَمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُوُ أَمَّهُ وَلَاتَ لَيْعُواْ حُطُوَ سِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ وَلَحِكُمْ عَدُقٌ مُّهِ بِنُ ١

تَمَنِيَةً أَزْوَجُ مِنَ ٱلطَّاأِذِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْرِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْتَيَيْنِ أَمَّ ٱلشَّمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُسَّيَةِ لِيَعِلْمِ بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٥ وَمِنَ ٱلْإِبِيلِ ٱثْمَيْنِ وَمِنَ ٱلْتَقَرِ أَثْمَيْنِ قُلْ ءَ لَذََكَرَيْنِ حَرِّهِ أَمِرَ ٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمَّ ٱشْتَمَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْشِيِّنِ أَمْرَكُنتُمْ شُهَدَاءً إِذْ وَصَّحَكُمُ أَللَّهُ بِهَدَ فَمَرَى أَطْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱسَّهِ كَيْدِ بَالِيُصِلِّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمً إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّيْمِينَ ﴿ قُلْلَّا أَجِدُ فِي مَا أُوجِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَعِم يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدُّ أَوْدَمَا مَسْفُوحًا أَوْلَحْ مَ خِنْرِيرٍ فَإِنَّهُ ورِجْسٌ وَ مِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِيَّءُ مَكَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَعِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ وَعَلَى ۖ أَيْرِي هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ دِى طُفُرِّ وَمِنَ ٱلْبَقَرِوَ ٱلْعَنَدِ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَتَ ظُهُورُهُ عَا أَوِ ٱلْحَوَابَ أَوْمَ ٱخْتَلَطَ يِعَظْمُ ذَٰ لِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمٌ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ٥

وَإِن حَكَدَّ وُكَ فَقُل رَّبُّ كُمُ دُورَحْمَةٍ وَ سِعَةٍ وَلَا يُسَرَّدُ بَأْسُهُ, عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُحْرِمِينَ ١٠ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْـرَكُواْ لَوْ شَاءَ أَسَّهُ مَ أَشَّرَكَ نَاوَلا عَابَ وُمَا وَلا حَرَّفَ مِن شَيْعٌ كَذَلِكَ كَنَالِكَ كَنَالِ لَيْنِ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَ قُواْ بَأْسَنَا قُرِّهَ لَيَا اللَّهُ عَندَ المُحَدِينَ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَكَأَ إِن تَسَيَّعُونَ إِلَّا ٱلظَّلَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَحَرُّصُونَ ١ فَي فَي فَيَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَيعَ لَهُ فَوَشَاءَ لَهَدَكُمُ أَجْمَعِينَ اللهُ قُلْهَامُ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَدَّ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَانَتَّيِعُ أَهُوٓءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَابَيْنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآحِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِ مْ يَعْدِلُونَ ٢٠٠٠ قُلَّ تَعَالُواْ تَلُمَاحَرَمَ رَبُّكُمْ عَيَد عُلَّمْ أَلَّا تُشْركُواْ به عَشَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَاتَقَ تُلُوا أُولَدَكُم مِنْ إِمْلَقِ نُحَنُّ مَرِّزُ قُكُمُ وَإِيتَ الْهُمُّ وَلَا نَقْرَنُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاطَهَ رَمِنْهَا وَمَا نَظَنُّ وَلَا تَقَدُّهُ وْٱلدَّقْسَ ٱلَّتِي حَدَرَمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ ١

12/

وَلَاتَقْنَرُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَقَّى يَتُمُعَ أَشُدَّهُ. وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُوا لَيْهِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَانْكَيْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَ قُنَّتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَاتِ ذَ قُرْبَكَّ وَبِعَهَـدِ ٱسَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَعَنَّكُمْ تَذَكَّرُوت ﴿ وَأَنَّ هَٰنَا صِرَطِي مُسْتَقِيمَا فَأَتَّبِعُومٌ وَلَاتَّبِّعُواْ ٱلسُّبُلّ فَتَعَرَّقَ بِكُوْعَن سَيبِلِهُ عَدَ لِكُوْ وَصَّن كُم بِهِ م لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ثُمَّ مَ مَتِينَ مُوسَى ٱلْكِتَبَ سَمَاعَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّشَىءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مُ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَذَ كِتَبُ أَمِلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ هَأَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْرِلَ لَكِتَبْ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْيِتَ وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَيْهِمْ لَعَلَفِلِينَ اللهُ أَوْتَ قُولُواْ لَوْأَنَّا أَنْزِلَ عَيَهُ نَا ٱلْكِتَبُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُم فَقَدْ جَاءَ كُم بَيْكَ أُمِّن رَّبِّكُمْ وَهُدَّى وَرُحْمَةً فَمَنَ أَظُمُ مِمَن كُذَّبَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَلَمُ أَسَمَحْرِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنتِ اسْوَءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِهُمُ الْمَلْتِكَةُ أَوْ يَأْلِ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي تَعْضُ ءَايَنتِ رَبِيَ فَي يَوْمَ يَأْتِي تَعْصُ مَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْتَكُنْءَ امَّنَتْ مِن قَتْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَيهَا حَيْراً قُنِ ٱسْتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٠٠ أَلَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُ مُرَوَّكَا نُوا شِيعَا أَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى أَشَّهِ ثُرَّيُنْبَتُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَقْعَلُونَ ٩ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَةِ قَلَهُ، عَشْرُ أَمْتَ الِهَأَ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُحْزَيِّ لِلْمِثْلَهَ وَهُرُلَا يُظَلَّمُونَ ١ قُلْ إِنِّي هَدَالِي رَبِّي إلى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيكَا مِنَّةَ إِبْرَهِ بِرَخِينِعَا وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَدَى وَمَمَاتِي بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَايَمِينَ ﴿ لَاشْرِيكَ لَهُۥ وَبِدَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا ۚ وَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ قُلُ أَغَيْرَ أَسِّهِ أَيْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَيْهَا وَلَاتَرِرُ وَارِرَةٌ وِرْزَ أَحْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فِيُنَيِّتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ حَلَيْهِ ٱلْأَرْصِ وَرَفَعَ بَعْصَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبَنُوكُمْ فِي مَآءَاتَنَكُرُ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَءِنَّهُ لَغَنفُورٌ رَّحِيدٌ ١

## ١

ينسم أَشِّهِ الرِّحْمَرِ ٱلرَّحِيبِ

الْمَقَ ١ كِتَبُ أُمزِلَ إِلَيْكَ فَلَايَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُندِرَ بِهِ ، وَدِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِيين ۞ نَبَعُواْ مَا أَنزلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَيِّكُمْ وَلَاتَتَبِعُواْمِن دُونِهِ وَأَوْلِيَآةً قَيلًامَّاتَدَ حَكُرُونَ ٩ وَكُرِين قَرْيَةٍ أَهْ رَكَنَهَا فَجَاءَ هَابَأْسُمَا سَكَ أَوْهُمْ قَايِلُونَ۞ فَمَاكَانَ دَعْوَنِهُمْ إِذْجَاءَهُم مَأْسُنَ إِلَّا ۚ رَقَالُوٓا إِنَّ كُنَّ طَهِينَ ١ فَكَنَّ عَلَيْ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَسَّعَكَنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَسَّعَكَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَمَقْضَنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُمَّا عَآبِينَ ۞ وَٱلْوَزِٰنُ يَوْمَدِ إِلَّا حَقُّ فَكَن تَقُكَ مُونِيلُهُ وَفَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْيِدِحُونَ ١ وَمَنْخَفَّتْ مَوَرِينُهُ، قَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ حَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَاكَ نُواْ بِعَايَدِينَا يَظْلِمُونَ ﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُم فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَ مَعَنِيشٌ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ٥ وَلَقَدْ خَلَقَ اَكُمْ ثُمُّ صَوَّرٌ دَحُمْ تُمَّ قُدُنَا اِلْمَلَيْ كَعَةِ ٱسْجُدُواْ لِلَادَمَ هَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِتِلِيسَ لَمْ يَكُلُ مِّنَ ٱلسَّحِينَ ٥

قَلَمَامَى عَكَ أَلَا تَسَجُدَ إِذَ أَمَرَ تُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ حَقَّتِي مِن مَّارِ وَخَلَقْتَهُ ومِي طِينِ ١ قَالَ فَأَهْبِظُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنَكَبَرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ١ قَالَ أَنطِرُ إِنَّ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ا قَالَ مِنَكُ مِنَ ٱلْمُظَرِينَ فَ قَالَ فَيِمَا أَغُويُنتَنِي لَأَقْعُدَذَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيرَ ﴿ ثُرَ لَا يَينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مَوْمِ صَلْهِ هِمْ وَعَنَ أَيْمَنِيهِمْ وَعَن شَمَايِلِهِ مُّوَلَا يَجِدُ أَكُثَرَهُمُ شَلِكِينَ ﴿ قَالَ ٱخْرُحْ مِنْهَامَدْ ءُومَامَدْ حُورًا لَّمَن يَعِكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأُنَّ حَهَا لَمْ مِنكُمْ أَحْمَعِينَ ١ وَيَكَادَءُ أَسْكُنُ أَسَدُ وَرَوْجُكَ ٱلْحَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُكَ وَلَا تَقْرَبَاهَ فِيهِ ٱلشَّحَرَةَ فَتَكُولَ مِنَ الطَّامِينَ ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَنُ لِنُدِي لَهُمَامَا وُرِي عَنَّهُ مَامِ اسَوَّءَ يَهِمَاوَقَ لَ مَانَهَكُمُ رَبُّكُمَاعَنْهَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَهُ مَلَكَيْن أَوْتَكُونَامِنَ ٱلْخَيِدِينَ ٢٥ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّ لَكُمَّ لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٢ فَدَلَّنَّهُمَ بِغُرُورٌ عَلَمَّا دَاقَا ٱلشَّحَرَةَ مَدَتْ لَهُمَاسَوْءَ تُهُمَ وَطَفِقًا يَحْضِفَانِ عَيِهِمَامِن وَرَقِ ٱلْحَنَّةِ وَذَدَتِهُمَارَتُهُمَّا لَمُّ أَنْهَكُمَاعَن تِلَكُمَ ٱلشَّجَرَةِ وَقُلُلُّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَلَكُمَا عَدُوٌّ ثُمِّينٌ ٥

قَ لَارَسًا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَرْتَغْفِرْ لَنَا وَتُرْحَمْنَا لَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قَالَ اللَّهِ مِظُو اللَّهِ مِنْ كُولِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِٱلْأَرْضِمُ سَمَقَرُّ وَمَتَعَمَّ لِلْحِينِ ﴾ قَلَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا يُخْرَحُونَ ٥ يَلْبَنِيٓ ءَادَهَ قَدُ أُمرَلَا عَلَيْكُرُ لِدَسَا يُؤْرِي سَوْءَ تِكُرُّ وَرِيشَّا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوكِ ذَلِكَ خَيَرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٤ يَنَيْءَ ادَمَ لَا يَقْتِنَكُمُ ٱلشَّيْظُنُ كَمَا أَحْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَعْزِعُ عَنْهُمَا لِمَاسَهُمَ لِيُرِيَّهُ مَاسَوْءَ يَهِمَ إِنَّهُ رُبِرَاكُمُ هُوَ وَقِيبِهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ اِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الله وَاللَّهُ مُعَلُّو فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْدَ عَيَّهَا مَاءَ مَا وَ أُمَّهُ مُرَكَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْتَ آَيَّ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَ لَا تَعْمُونَ اللهُ قُلُ أَمَرَرَتِي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُحُوهَكُرِعِدَكُلَ مَسْجِدِ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ كَمَا بِدَأَكُمْ تَعُودُونَ ٢ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقً حَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلضَّلَهُ ۚ إِنَّهُ مُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مِثُّمُهُ تَدُونَ ﴾

\* يَنَيْءَ دَمَ صُدُواْ رِينَ كُرْعِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَحَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ وَلَاتُسْرِفُوٓ أَإِنَّهُۥلَايُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ۞قُلْمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي ٓ أَحَرَ كَلِعِمَادِهِ ٥ وَٱلطَّيْمَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَ مَنُواْ فِ ٱلْحَيَوةِ ٱلتَّيَاخَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ كَدَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْسُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِهُ هَاوَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمُ وَٱلْبَغْيَ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِحُواْ بِٱللَّهِ مَ لَرُيُنْزِلْ بِهِ اسُلْطَانَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٩ يَنيَيٓءَ دَمَ مِنَايَأْتِيَنَكُورُسُلُ مِنكُرِيَقُصُّونَ عَيَكُمُ ءَايَتِي هَنَ ٱتَّقَىٰ وَأَصْمَحَ فَلَاحَوِّفُ عَلَيْهِمْ وَلَلاهُمْ يَحْرَبُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَدَّبُواْ بِعَايَنِيْنَ وَأَسْتَحَكِّبَرُواْعَنْهَ ۖ قُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّأَرِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ فَمَنَ أَطْلَمُ مِمَّى أَفْتَرَىٰ عَلَى أَشِّهِ كَذِبًا أَوْكَدَّبَ بِعَايَتِهِ ۚ أَوْلَتِهِ فَ يَنَا لُهُ مِنْصِينُ هُرِينَ ٱلْكِتَبُّ حَتَى إِذَا جَآءَ تَهُمْ رُسُلُمَا يَتَوَفُّوْ لَهُمْ مَا لُوا أَيْنَ مَ كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْضَلُواْعَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَالُواْحَنِيرِينَ ٢

ةَ لَ ٱدْخُلُوا فِي أُمِّيمِ قَدْ حَلَتْ مِن قَدْلِكُ مِنَ ٱلْحِنْ وَٱلْإِنْسِ فِ ٱلنَّارِّكُلَّمَ دَحَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أَحْتَهَا حَتَّى إِذَا دَ رَكُواْ فِيهَا جَمِيعَاقَ لَتَ أُخْرَلِهُ وَلِأُولَمُهُمْ رَبَّنَا هَنَّوُلَاءٍ أَضَلُّونَ فَعَ تِهِمْ عَدَابَاضِعَفَ مِنَ ٱلتَّرِّقَ لَ لِحَكِيرِضِعْفُ وَلَكِن لَاتَعْ اَسُونَ ﴿ وَقَالَتَ أُولَنَهُ مُرِلِأُخْرَبِهُمْ فَمَاكَانَ لَكُوْعَيَنَامِ فَضْلِ فَدُوقُواْ ٱلْعَدَ، بَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِنُوت فَي رَّ ٱلَّذِيت كَدَّنُو بِعَايَلِيْنَا وَٱسْتَكْتَرُواْ عَنْهَا لَا ثُفَتَّحُ لَهُمَّ أَتُوَبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَايَدَّخُلُونَ ٱلْجَدَّةَ حَتَّى يَلِحَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِرِٱلْخِيَاطِ وَكَدَالِكَ يَخْرِي ٱلْمُحْرِمِينَ ﴿ لَهُ مِنَ جَهَدَّ مِهَدُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِّ وَكَدَ لِكَ بَحَيْرِي ٱلطَّلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِنُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَانُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أَوْلَتَ إِنَّ أَصْحَبُ ٱلْجَمَّةَ هُرْ فِيهَا حَلِيدُونَ ١ وَمَنزَعْمَا مَافِي صُدُورِ هِم مِنْ عِلْ نَجْرِي مِي تَخْتِهِ مُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ بِيِّهِ ٱلَّذِي هَدَ مَا لِهَدَ وَمَكَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا ۚ نَهْ هَدَمْنَا ٱللَّهُ لَقَدْ حَاءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحُقُّ وَنُودُوا أَن يَلْكُوا لَهَمَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ يَعْمَلُونَ ٢

وَنَادَىَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَاحَقَّافَهَلُ وَجَدتُّم مَّ وَعَدَرَبُكُرُ حَقَّاقَ لُواْ نَعَمَّ فَأَدَّلَ مُؤَدِدُ اللَّهُ مُ أَن لَّعْمَةُ أُسَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ١٥ وَبَيْنَهُمَا حِجَاتُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَ لُ يَعْرِفُونَ كُلَّا سِيمَاهُمْ وَمَادَوْا أَصْحَنبَ ٱلْجِنَةِ أَن سَلَمُ عَيْنُكُو لَرِيدٌ خُلُوهَا وَهُرْ يَظْمَعُونَ ١ \* وَإِذَ صُرِفَتَ أَبْصَرُهُمْ تِنْفَاءَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِةَ لُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَسًا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظِّيمِينَ ﴿ وَلَا دَىَّ أَصْعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم سِيمَنهُ وَقَالُواْمَا أَغْنَى عَنكُوجَمْعُكُو وَمَاكُنتُ مِ نَسْتَكْبُرُونَ ٢ أَهْنَوْلاَءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَايَّنَالُهُمُ اللَّهُ يُرَحْمَةً أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوَفٌ عَيَّكُمُ وَلِآ أَمَّرَتَّعَرَّوُنَ ﴿ وَنَادَىٰۤ أَصْحَبُ النَّرِأَضْعَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْمَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَا زِزَقَكُمُ ٱمَّةُ فَالْوَاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ لَدِينَ ٱلَّخَذُواْ دِيمَهُمْ لَهْوَا وَلِعِبَا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ فَٱلْيَوْمَ نَسَىنِهُمْ كَمَالَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِ مُرَهَ ذَا وَمَا كَانُو بِعَالِكِتِمَا يَخْحَدُونَ ٥

وَلَقَدْ حِنْمَهُم بِكِتَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْمِيلَهُ مِ يَوْمَ يَأْتِي تَأْمِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَسَلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَر لِّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْبُرَدُّ فَعَمَّلَغَيْرَالَّهِي كُنَّ نَعْمَلُ قَدْحَيِهُ وَالْأَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٤٠٤ إِنَّ رَبِّكُو أُلَّهُ ٱلَّذِي حَفَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِيستَّةِ أَيَّامِرُهُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَ ٱلْمَرْشُّ يُعْشِي ٱلْيَّلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ وَحَيْيَتُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَامَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَحِّرَتِ بِأَمْرِهِ إِنَّ أَلَالَهُ ٱلْحَلَّقُ وَٱلْأَمْرُ مِّنَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ ٱدْعُواْ رَبِّكُوْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٢ وَلَا تُقْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ تَعْدَ إِصْمَعَهَاوَ دُعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ مَّوقَرِيكُ مِنَ ٱلْمُحْسِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ مُشْرُ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ عَنَّ إِذًا قَلْتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِلَكِيمَيِّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ حَذَلِكَ نُحُرِحُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُ مِرْتُدَكُّرُونَ ٥

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِبُ يَحَرُّحُ مَنَاتُهُ إِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِذَ حَكَنَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلَّآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْحُرُونَ ٥ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَنَقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالُّكُمْ مِّنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُ مُ عَدَابَ يَوْمِ عَظِيرِ ١ قَلَ ٱلْمَلَائِمِ قَوْمِهِ ﴿ إِنَّالْتَرَىٰكَ فِي ضَمَالِ مُّبِينِ ﴾ قَلَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَمَلَةٌ وَلَكِي رَسُولٌ مِن رَّتِ ٱلْعَالَمِينِ ١٠ أُبَيِّغُ كُمْ رِسَلاَتِ رَبِي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالَاتَعُلَمُونَ ﴿ أَوَعِبَتُمُ أَنْ جَآءً كُمْ ذِكُرٌ مِن رَّبِكُمْ عَلَى رَجُلِ مِحَدِ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ ﴿ فَكَدَّنُوهُ فَأَيْحِيِّنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ رِفِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِنَا يَكِينَ ۚ إِنَّهُ مُركَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ٢٠ ﴿ وَوَلَىٰ عَادِ أَحَاهُرْهُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَسَّهَ مَالَكُومِينَ لِنهِ عَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَغُونَ ﴿ قَالَ لَمَلا أُلَّدِينَ كَمَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَ إِنَّالْكُرَىٰكَ فِي سَفَ هَ مِ وَ ذَ لَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِيرَ ١ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَهَ مَّ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣

أُبِلِعُكُرُ رِسَلَنتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينً ﴿ أَوْعَجِبْتُمْ أَنَّ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُرُ دِكُرٌ مِّن زَّ بِكُوعَلَىٰ رَجُلِ مِّمكُمْ لِيُسدِ رَكِمُوْ وَأَدْكُرُوۤا إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَرَادَكُمْ فِ ٱلْحَانِي نَصْطَةً فَأَدْكُرُوٓ أَءَالَآ ٱللَّهِ لَعَلَكُم تُقْلِحُونَ اللهُ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِنَعَبُدَ أَمَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرَهَ كَانَ يَعْبُدُ ءَاتِا وُنَا فَأَيْتَابِمَا تَعِدُنَّا إِن كُستَ مِنَ ٱلصَّندِ قِينَ ٥ قَالَ قَدَّ وَقَعَ عَلَيْكُ وَمِن رَّيِكُمْ رِحْسُ وَغَصَبُ أَتُجُكِدِ لُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتَتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُنْظَنَّ قَالْتَظِيرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلمُنتَظِرِينَ ١١٥ فَأَسَحَيْنَهُ وَٱلْبِينَ مَعَهُ وِيرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْمَادَ بِرَ لَّذِينَ كَنَّهُ أَبِكَ يَنْتِنَّا وَمَاكَانُو مُؤْمِيينَ الله وَ إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِيحَاْقَالَ يَسْقَوْمِ أَعْبُدُواللَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْجَاءَ تَكُم بَيِّنَهُ مِّن لَّ يِسْكُمُ مِّن لَّ يِسْكُمُّ هَدِهِ، مَاقَدَةُ كُنَّهِ لَكُمْ وَالِيَةَ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ أُسَّةً وَلَاتَمَسُّوهَ السُّوَوِ فَيَأْضُ كُمْ عَذَابُ أَلِيحٌ ١

وَآذْكُرُواْ إِدْ جَعَدَكُمْ خُلَفَ آءَ مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَأَكُمْ وٱلأرْضِ تَتَخِذُوت مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِيَالَ بُيُوتَأَ فَأَذْ كُرُوٓا ۚ وَالآءَ لَيَّهِ وَلَا تَعْبُوٓا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١ إِنَّ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْمِن قَوْمِهِ مِلِلَّهِ بِنَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَ مِنْهُمْ أَتَعَ لَمُونَ أَنَّ صَنلِحَامُّرُسَلُّ مِن زَّيِّهِ عَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُوت ﴿ قَالَالَّذِينَ ٱسْتَكَبِّرُوۤا إِنَّابِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَلْفِرُونَ ١٥ فَعَقَرُوا النَّافَةَ وَعَتَوْعَنَّ أَمْرِرَبِهِمْ وَقَ الُواْ يَصَالِحُ أَتْتِنَ بِمَاتِعِدُنَا إِنكُسَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَأَخَدَتُهُ مُ ٱلرَّحْفَةُ وَأَصْبَحُواْفِ دَارِهِمْ جَيْمِينَ ١ فَتُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَـقَوْمِ لَقَـدُ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِي وَنَصَيَحْتُ لَكُمْ وَلَكِي لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِيحِينَ اللهُ وَلُوطًا إِذْ قَلَ لِقَوْمِهِ مَأْتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَّةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّكُولَتَ أَنُّونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلَ أَتُ مُوقَوَّدٌ مُّسُرِفُوت ٥

الحُرْءُ شَامِنُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَامِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

وَمَاكَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَلَ قَ لُوٓا أَخْرِحُوهُ مِقِ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُ مُ أَنَّ سُ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ مُونِ اللَّهِ وَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آمْرَأْتَهُ وكَالَتْ مِنَ ٱلْغَايِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَٱنظُرْكَيْفَكَادَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَّا مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْمَا قَالَ يَعَوْمِ أُعَبُدُواْ أُلَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ عَيْرُهُۥ فَنَدْجَهُ تَكُمُ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِحُكُمٌ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْرَ وَٱلْمِيزَ نَ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَيْحِهَأَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِلْكُمْ إِن كُسُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَقَعُدُواْ بِحِيْلِ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أَلَيَّهِ مَنْءَ مَنَ بِهِ وَتَنْعُونَهَا عِوَجَأُوٓ أَذُكُرُوٓا أُ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُنَّرَكُمٌّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَاتَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٥ وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيَ أَرْسِيلْتُ بِهِ ، وَطَا إِفَ أُلَّرِيُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَةً يَحْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَأُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١

\* قَلَ الْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُمْرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَى حَرَّحَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ مَعَكَ مِن قَرِيَيَنَ أَوْلَتَعُودُ لَّ فِي مِلَّتِ مَا قَالَ أُولُو كُنَّاكْرِهِينَ ﴿ قَدِ ٱفْتَرَيْنَاعَلَ ٱسَّهِكَذِهُ إِنْ عُدْمَا فِي مِلْتِكُمْ بَعْدَ إِذْ بَحَيْنَا أُلَّهُ مِنْهَ وَمَايَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّكَا وَسِعَ رَبُّكَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ قَوَكُلُنَا رَبَّنَا ٱهْتَحْ بَيْنَنَاوَبِيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْخُقِّ وَأَنتَ حَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُرْشُعَيَّا إِنَّكُو إِذَا لَّخَسِرُونَ ٥ وَمَّ حَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ وَأَصْبَحُواْفِ دَارِهِ رَجَيْمِينَ ١ ٱلَّذِينَ كَدَّبُو ْشُعَيْبَاكَأَد لَرِّيَغْنَوْ إِفِيهَأْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبَاكَانُواْ هُمُ ٱلْحَسِرِينَ ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقَوْمِ لَقَدْ أَبْنَغْتُ كُمْ رِسَانَكِ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُ مُ فَكَيْفَ عَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِينَ ١ وَمَا أَرْسَلُنَا فِي قَرْيَةِ مِن يِّنِ إِلَّا أَخَدْنَا مَّهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلطَّرَّاءِ لَعَلَّهُ مَيَضَرَّعُوت ۞ثُمَّابَ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَمَةَ حَتَّى عَفُواْقَقَالُواْقَدْمَسَّ ابَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَحَدْنَهُم بَعْتَ ةَ وَهُ مِّ لَايَشْعُرُونَ ١

الحُنْرُهُ لِتَناسِعُ السَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ الْمُعْرَدِةُ الْمُعْرَدِ

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرُى عَامَنُواْ وَأَتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَسَيْهِ مِبَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَبُواْ مَأْخَذَنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِنُونَ ١٠ فَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَمَا يُتِهُم بَأْسُنَا بَيَنَتَاوَهُمُ نَابِمُونَ ﴿ أَوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُدَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَاضُكَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١ أَفَا مِنُواْ مَحَكَرَاللَّهُ فَلَا يَا أُمُّنُ مَكَ رَاسَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ وَلَرْيَهُ مِ لِلَّذِينَ يَوَوُّونَ ٱلْأَرْصَ مِنْ بَعْدِ أَهْدِهَا أَب لُوْنَسَاءُ أَصَبْ هُرِيدُ نُوبِهِمْ وَنَظْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايسْ مَعُونَ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْمِن قَبِّلُ كَنَا لِكَ يَطْبَعُ أُلَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَمَاوَجَدْنَا لِأَكْتَرِهِم مِنْ عَهَدِّ وَإِن وَجَدْنَا أَكَثَرُهُمْ لَفَاسِقِينَ ٥ تُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَنِينَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَطَامَوْابِهَا فَنظر كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِين ٢ وَقَلَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَايَمِينَ ٢

اعْرَهُ لَنْ سِعُ الْمُؤْمِدُ لَنْ سِعُ الْمُؤْمُ لِأَعْرَفِ الْمُعْرَفِ

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحُقُّ قَدْ حِثْتُكُم بِبَيِّنَةِ مِّن رَّ يِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ سَيْ إِسْرَاءِ بِلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ حِشْتَ بِعَ يَقِ فَأْتِ بِهَآ ۚ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِدَاهِيَ ثُعْبَالٌ مُّينِ ١ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ ، فَإِذَ هِي يَضَاهُ لِيتَظِرِينَ۞ قَالَ ٱلْمَلَا أُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَالْسَحِرُ عَسِيرٌ ١ يُريدُ أَن يُحْرِحَكُمْ مِن أَرْصِكُمٌّ فَمَاذَاتَأَمُرُونَ ٥ قُ لُوٓا أَرْجِهُ وَأَحَاهُ وَأَرْسِنْ فِي ٱلْمَدَ إِين حَشِرِي ﴿ يَا أَوْكَ بِحَدُيْ سَنجرِ عَلِيمٍ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ وِرْعَوْتَ قَالُواْإِنَّ لَنَالَأَجْرًا إِن كُنَّا يَحُنَّ الْعَلِيرِ اللَّهِ قَالَ نَعَهُ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرَبِينَ ﴿ قَالُو يُمُوسَى إِمَّا أَن تُنْفِي وَإِمَّاأَن نَّكُونَ كُونَ الْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُواْفَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُ مُوهُ مُوجَءُو سِيحْرِعَظِيرِ ١ « وَأَوْ حَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَ لَكَ فَإِدَاهِي تَنْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَ كَانُواْ يَعْمَلُوكَ ﴿ فَغُدِيبُواْ هُمَالِكَ وَأَنقَلَبُواْصَنغِرِينَ۞ وَأَلَّقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِيبِنَ۞

الحُنْرُهُ لِتَناسِعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الْمُعْرَدِةُ لَأَغْرَبِ

قَ لُوَّا ءَامَنَا بِرَبَ ٱلْعَنقِينَ ﴿ رَبِّمُوسَىٰ وَهَرُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ عَامَنتُم بِهِ عَقِبَلَ أَنْ عَ دَنَ لَكُمِّ إِنَّ هَذَ لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُحْرِحُواْمِنْهَاۤ أَهْمَهَآ هَمَوَفَ تَعْلَمُونَ الأَفْطَعَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ حِلَفِ ثُرَّلَا صَلَيْمَ لَكُمْ ٱجْمَعِيرَ ﴿ قَالُوٓا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِعَايِنَتِ رَبِّنَا لَمَّا حَآءَ شُأَرَبِّنَا أَوْعَ عَلَيْمَا صَمْرًا وَتُوكَانَا مُسْلِمِينَ ١٠ وَقَلَ لَمَلا مُن قَوْمٍ فِرْعَوْتَ أَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُ وأَفِي ٱلْأَرْصِ وَبَدَرَكِ وَءَ الْهَتَكُ قَالَ سَمُقَتِلُ أَيْكَاءَ هُمْ وَتَسْتَحِيء بِسَاءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَهِرُونَ ١٠٠٠ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَسْتَعِيبُواْيِ أَمَّهِ وَآصَبُرُ قُواْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ يِنَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِةً وَالْعَنقِبَةُ لِلْمُتَّقِيرَ ٥ قَ لُوَا أُودِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيكَا وَمِنْ بَعْدِ مَاحِثْتَ أَفَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْمِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَحْمِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ۞وَلَقَدْ أَخَذُنَاءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمُ يَذَّ حَكُرُونَ ٥

فَإِذَا جَآءَتُهُ مُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَ هَذِهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّكَةٌ يَظَيَرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ وَأَلَا إِنَّمَ طَلَيْرُهُ مَعِدَ أَلَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثْرَهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِدَ بِهِ مِنْ ءَ يَكِةِ لِتَسْحَرَدَ بِهَ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُ ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُ مَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَكِ مُفَصَّلَاتِ فَأَسْتَكُبَرُو وصَحَانُو فَوَمَامُحْرِمِينَ ﴿ وَلَمَّاوَقَعَ عَلَيْهِهُ ٱلرِّجْزُةَ لُو يُنمُوسَى ٱدْعُ لَمَارَبِّكَ بِمَا عَهدَ عِندَكَّ لَين حَكَشَفْتَ عَنَا ٱلرَّجِ رَلَنُوْمِ أَنَّ لَكَ وَلَٰرُسِلَنَّ مَعَكَ بَيِ إِسْرَءِ بِلَ إِنَّ فَلَمَّاكَ شَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّحْرَ إِلَىٰٓ أَجَلِهُم مَلِعُوهُ إِدَ هُمْ يَكُثُونَ ٥ وَتَقَمْنَا مِنْهُ مْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَهِ بِأَنَّهُ مُرَكَّدَّ بُواْ بِعَايَيْتَ وَكَانُو ْعَنْهَا غَفِيلِنَ ١ وَ وَ وَرَشَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَ فُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَنرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَرِبَهَ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَيِّكَ ٱلْحُسْنَى عَنَى بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ بِمَاصَ مَرُوًّا وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ٥

وَحَوَزْنَابِ مَنِي إِسْرَاءِ بِلَ ٱلْبَحْرَفَ نَوَا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمُّ قَالُواْ يَمُوسَى أَجْعَل لَّنَا إِلْهَا كَمَا لَهُمْءَ الِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ١٤ إِنَّ هَنَّوُلآ مُتَبِّلٌ مَّاهُمْ فِيهِ وَمَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْعِيكُمْ إِلَنْهَاوَهُوَ فَضَّلَكَ مُعَلَى ٱلْعَسَينَ ﴿ وَإِذْ أَيحَيْنَكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ مُسُوَّةً لَعَدَاب يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْبُونَ نِسَاءَ كُمُّ وَفِي دَلِكُم بَلَاءً" مِّن زَّ بُكُمْ عَظِيرُ ۞ \* وَوَعَدْمَا مُوسَىٰ تَكَثِينَ لَيْ لَهُ وَأَتْمَمْهَ مِعَشِرِفَتَمَّمِيقَتُ رَبِّهِ الْبَعِينَ لَيْهَ أَوْبَعِينَ لَيْهَ أَوْفَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـ رُونَ ٱخْمُهِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَاتَتَّبِعُ سَيِلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَى لِمِيقَيْنَ وَكَلَّمَهُ رَتُهُ, قَالَ رَبِّ أَرِنِتِ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَمنِي وَلَحِينِ ٱنطُرْءِ لَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَ انَهُ وَفَسَوْفَ تَرَبِيُّ فَلَمَّا جَحَلَّ رَبُّهُ ولِلْجَمَلِ جَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقّاْ فَلَمَّا أَكَاقَ قَالَ سُبْحَمَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَدَ ۚ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥

قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكُلِّعِي فَخُذْمَآءَاتَيْنُكَ وَكُرِيِنَ ٱلشَّلْكِرِينَ ١ وَكُمِّينَا لَهُ. فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُنِ سَكَيْرِ سَيْءِ مَوْعِطَةً وَتَفَصِيلًا لِكُلِّ سَّى ءِ فَخُذَ هَا يِقُوَّةِ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُدُواْ بِأَحْسَبِهَاْ سَأُوْدِيكُمُ دَ رَٱلْفَسِقِينَ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنَّ ءَ يَتِيٓ ٱلَّذِينَ يَتَحَابِّرُونَ فِ ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْأُ حَكُلَّ ءَ يَهِ لَأَيُوْمِنُواْبِهَا وَإِن يَرَوْاْسَيِلَ ٱلرُّشْدِلَايَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن بَرَوْاْسَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً دَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِيَكِينَا وَكَانُواْعَمُهَاعَلَ فِيلِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَنَّهُواْبِعَايَتِنَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَيِطَتْ أَعْمَلُهُ مُ هَلَيُجُزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَونَ ﴿ وَأَتَّخَذَ فَوَمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِمْ خُلِيِّهِمْ عِجْ لَاجَسَدَ الَّهُ وَخُورُ أَلَوْ يَرَوْاْ أَنَّهُ و لَانُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِ مُ سَبِيلًا اللَّهُ التَّخَذُوهُ وَكَانُو طَلِلْمِينَ ١ وَلَمَّ سُقِطَ فِي آيْدِيهِ مِ وَرَأُواْ أَنَّهُ مِ قَدْصَلُواْ قَ الْوالْمِن لَّرْيَرْ حَمْنَ رَبُّنَا وَيَغْفِرْكَ لَنَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِيرِينَ ١

الحُنْوَةُ النَّاسِعُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَصْبَنَ أَسِفَاقَالَ بِشْمَا خَلَفْتُمُوبِي مِنْ بَعْدِيٌّ عَجِلْتُ مْ مَّرَرَبِّكُمُّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُۥ لَيْهُ قَالَ مَنَ أُمَّ إِنَّ لَقَوْمَ ٱسْتَضَعَفُوني وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَءَ وَلَا تَجْعَنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّامِينَ ﴾ قَلَرَبُ عَفِيرُلِي وَلِأَخِي وَأَدْحِلْنَ فِي رَحْمَتِكُّ وَأَتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَنَّدُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ وَدِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّسَأُ وَكُذَالِكَ بَحْدِي ٱلْمُفَتِّرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّةَ تَابُواْمِنُ تَعْدِهَا وَءَ مَنُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَحَدَ ٱلْأَلْوَاحُّ وَفِي نُسْحَتِهَ هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرُهَبُونَ ﴿ وَأَخْتَارَهُوسَى قَوْمَهُ و سَبِعِينَ رَحُلًا لِمِيقَيتَ فَلَقَ أَحَدَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُ مِينِ قَسْلُ وَإِيَّى أَتُهْلِكُمَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَاءَ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا مِتْمَاكَ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهَدِى مَن تَشَاءُ أَتَ وَلِيُّنَا فَأَعْفِرُ لَمَا وَآرْ حَمْنَا وَأَنْ حَمْنَا وَأَنْ حَمْنَا وَأَنْ حَمْنَا وَأَنْ

يانه وج چنوب

\* وَأَصَّحَتُ لَنَ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَ احَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّاهُدُنَّ إِلَيْكَ قَلَعَدَ بِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيِّ وَ فَسَأْكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِكَيَنِيمَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَكَبِّعُونَ ٱلرِّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُفِيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكَتُوبًا عِندَهُمُّ فِ ٱلتَّوْرَسِةِ وَٱلْإِسِحِيلِيَا أَمْرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمهُمْ عَن ٱلْمُنكِّرِ وَيُحِلُلُهُمُ ٱلطَّيْبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْحَبَيِّتَ وَيَصَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ مِّوَ ٱلْأَغْدَلَ ٱلَّتِي كَالَتْ عَلَيْهِ مَّ فَٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ بِهِ وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّ مَعُواْ النُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ٥ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَيُحَيْءِ وَيُعِيثُ فَنَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ لَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَيْمَيْهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ١ ١ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ء يَعْدِلُونَ ١

الحُرْهُ لِتَاسِعُ الصَّحِينِ المُعْرَدِةُ لَأَعْرَبِ المُورَةُ لَأَعْرَبِ

وَقَطَعْنَهُ مُ آثْنَيْ عَشْرَةً أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأَوْحَيْنَا لِك مُوسَى إِذِ ٱسْ مَسْقَدَهُ قُومُهُ وَأَنِ ٱصْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَّ فَأَنْهَ حَسَتُ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْلًا قَدْعَلِمَ كُلُ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وْظَلَّكَ اعْلَيْهِمُ ٱلْغَلَمْ مَوَأَسْزَلْنَاعَكَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّمُويَ حَكُمُ وَأَمِن طَيّبَتِ مَارَزَ قَنَكُمْ وَمَ طَلَمُونَا وَلَكِي كَانُو ۖ أَنْفُسَهُ مِي يَظْلِمُونَ ٥ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ آسْكُنُواْهَا مِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْمِنْهَا حَيْثُ شِي شُتُمْ وَقُولُواْحِطَ يُ وَادْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكَ تَغْيفِرْلَكُمْ حَطِيَّةِ يَكُمُّ سَكَرْيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ الله فَيَ لَا اللَّهُ مِنْ طُلَمُواْ مِنْهُ مَقَوَّلًا عَنْ مِرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَاعَيَتِهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَافُواْ يَطْلِمُونَ ﴿ وَسْئَلْهُ مْعَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَنَتْ حَضِرَةَ ٱلْبَحْرِإِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـ أَيْهِمْ حِيتَانْهُمْ مْ يَوْمَ سَبْيِهِ مْ شُرَّعَا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْيِيهِمْ كَنْ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَ انْوَأْ يَقْسُ قُونَ ١

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا أَلَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَيِّنَهُمْ عَدَّاكِاشَدِيدَاً قَالُواْمَعَدِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُو وَلَعَلَّهُ مِّيَتَّقُونَ ٥ فَلَمَّانْسُواْمَادُكِرُواْ بِهِءَ أَبِجَيْمَا ٱلَّذِينَ يَهَوَّنَ عَنَ ٱلسُّوِّءِ وَأَحَدْنَا ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسٍ بِمَاكَانُواْ يَفْسُفُونَ ١ فَلَمَّا عَتَوْأَعَنِ مَانُهُواْعَنَّهُ قُنَّالَهُ مُكُونُواْ فِرَدَةً خَسِينَ ١ وَإِدْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَتْعَثَّنَّ عَيَهِمْ إِلَى يَوْمِ أَلْقِيكُمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّةَ ٱلْعَدَ بِ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ لَعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَعَكُورٌ رَّحِيمٌ الله وَقَطَّعْنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمِّكَ مِنْهُمُ الصَّياحُوت وَمِنْهُمْ دُونِ ذَلِكُ وَبَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَةِ وَكُنَّاتِ لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ ﴿ فَأَ اللَّهِ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَمَّفُ وَرِثُواْ ٱلْكِتَنِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَدَ الْأَدُّنِّي وَيَقُولُونَ سَيْعَفَرُلِّنَاوَإِلَّ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّنْ أَهُ وَيَأْصُدُوهُ أَلْرَيُوْ حَذْعَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَاب أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيُّهُ وَٱلدَّارُ ٱلْآحِرَةُ خَيْرٌ لِلْمِينَ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَالَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِتَبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ عِنَا لَانفيسِهُ أَحْرَا لَمُصْلِحِينَ ١ الحُزُهُ التَّاسِعُ السَّمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالَّ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّالِمِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ

﴿ وَإِدْ نَتَقَنَا ٱلْجِنَلَ فَوْقَهُمْ كَأْنَّهُ طُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَقِعْ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيۡنَكُم بِقُوٓٓ وَ ٱذۡكُرُواْ مَاهِهِ لَعَلَّكُوْمَ مَتَعَقُوبَ ٣ وَوِذَ أَحَذَرَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُلْهُ ورِهِمْ دُرِّيَّتَهُمْ مْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيْكُمْ أَنَّ لُواْ بِلَى شَهِدُ مَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّا كُنَّ عَنْ هَنْ غَيْفِينَ ﴿ وَتَقُولُوا إِنَّمَا أَشِّرَكَ ءَابَ آؤُنَا مِن قَسْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمِّ أَفَتُهْ بِكُنَا بِمَافَعَنَ ٱلْمُتْطِلُونَ ﴿ وَكَنْ لِنَّ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَةِ وَلَعَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٥ وَٱتْلُ عَيَهِ مِّنَا ۚ لَذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَيِنَا فَٱسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ قَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ وَلَوْشِئْنَ لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَحِينَّهُ وَأَخْدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَهُ وَلَهُ فَمَنَّهُ الْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هُوَلَهُ فَمَنَّهُ ا كَمَثَل ٱلْكَلْب إِن تَحْمِلْ عَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَتْرُكُهُ يَىهَتْ ذَّ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِينَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَحَ لِعَلَهُمْ يَتَفَكَ وَيَكُونَ ١٠ سَهُ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَدَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَأَنفُسَهُمْ رَكَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَٱلْمُهُتَدِئُ وَصَ يُضِيلُ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُٱلْخَلِيئُرُونَ ١

وَلَقَدْذَرَأْمَالِجَهَمَّرَكِيمُ المِّن اللِّمْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ اللَّهُ مُقْدُونٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَ وَلَهُ مُ أَعْيُنُ لَا يُتَصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْءَ ذَانٌ لَّا يَسَمَعُونَ بِهَا ۗ أُوْلَنَبِكَ كَٱلْأَنْغَيمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْعَفِلُونَ ﴿ وَلِنَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَ أَوْذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُسْجِدُونَ فِي أَسْمَنَ إِذَّهِ سَيُحْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٩٥٥ وَمِمَّنْ ضَقَنَ آمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ مِيَعْدِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَدَّبُواْبِ كَيْتَ سَسَمَّ تَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَايِعُ لَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ﴿ أُولَمْ يَتَعَكِّرُوْاْ مَابِصَاحِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا يَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ أَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَنَّكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِنشَى ءِوَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ أَقُتْرَبَ أَجَلُهُ مُّرِفِ أَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ ويُؤْمِنُونَ ٥ مَن يُضَلِل أَسَّهُ فَلاَهَادِيَ لَهُ ۚ وَيَدَرُهُمْ فِي طُغُيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُرِّ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِدَرَبِّ لَايُحَلِّيهَ لِوَقِيّهَ ۚ لِلْهُوَّ ثَقُدَت فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْنَةً يُسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَاعِمُهُ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكَ تُرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ الحُزُّهُ لِتَاسِعُ الْمُؤْمُ لِأَعْرَبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرَبِ

قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرَّا إِلَّا مَاسَّاءَ ٱللَّهُ وَلَوْكُنتُ أَعْمَرُ ٱلْغَيْتَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوَّةُ إِنْ أَنَا إِلَّا مَذِيرٌ وَبَيْنِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ \* هُوَالَّذِي صَقَّكُم مِّن نَّقْشِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْحُنَ إِلَيْهَا فَكَمَّا تَغَشَّمهَا حَمَلَتْ حَمْلًا حَفِيفَا فَمَرَّتْ بِهِ عَلَمَ أَثْفَلَت ذَعَوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَيِنْءَ تَيْتَنَاصَلِحَا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنِكرِينَ ١ فَلَمَّاءَ اتَّمَاهُمَاصَلِحًا جَعَلَالَهُ وشُرَكَاءَ فِيمَاءَ تَمَهُمُّ فَتَعَلَّى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَحَدُّقُ شَيْكًا وَهُمْ يُحَنَّلَقُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآهُ عَنَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْرَأَنتُمْ صَمِيتُونَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَ اذَّ أَمْتَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِنْ كُنتُر صَدِقِينَ ١ أَلَهُمُ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَ أَمْلَهُمْ أَيْدِيَبْطِشُونَ بِهَأَأَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُنْصِرُونَ بِهَأَ أَمْلَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَأْقُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَ ءَكُرُثُمَّ كُوثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُظِرُونِ ١

عَرَهُ لَنَسِعُ الْمُؤْلِدُ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ

إِنَّ وَلِقِيَ أَمَّهُ لَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِيتِ تَبُّ وَهُوَيَّتُولَ ٱلصَّلِحِينَ النين تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُ مُ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَانِهُ مُ يَنظُرُونَ لِيَكَ وَهُ مَ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ خُدِ ٱلْعَـ فُو وَأَمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْجَهِينِ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱسَّةِ إِنَّهُ وسَمِيعٌ عَلِيكُمْ ۚ إِنَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَ مَسَّهُ مَطَّنِّعِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّتَصِرُونَ ١٥ وَإِخْوَنَهُمْ يَمُدُونَهُمْ فِي أَنْهُمْ فَيَ الْعَيْثُمُ لَا يُقْصِرُونَ ١٠ وَوَدَ لَرْ تَأْتِهِم بِعَايَةٍ قَالُو ۚ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلِّ إِنَّمَ ۚ نَبِّعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّيِّ هَٰدَ بَصَابِرُمِن رَّبِحُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِيَّ ٱلْقُرْمَ الْعَالَمَ مِنْ الْقُدْرَةَ انْ عَاسْتَمِعُواْلَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَكَ مُرْحَمُونَ ﴿ وَأَنْكُرُ رَّبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وَخِيفَةً وَدُونَ لَجْهَرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْعُدُقِ وَ ٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِنَ ٱلْمَفِينِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِن دَرَبِكَ لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَيْهِ وَيُسَيِّحُونَهُ, وَلَهُ دِيَسْجُدُونَ الْ

عجدة

## ٩

يَسْ عَلُولَكَ عَنِ ٱلْأَنْهَا لِي قُل ٱلْأَنْهَالُ بِنَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَ تَلْ عُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِيحُواْ دَاتَ بَيْبِ اللَّهِ عَلَيْمُ وَعَلِيعُواْ ٱلدَّةَ وَرَسُولَهُ وَإِل كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَ تُلِيَتْ عَيَيْهِمْ اَيَنتُهُ وَزَادَتُّهُ هَ إِيمَاكَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٤ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارَ قُنَّهُمْ يُنفِقُونَ ١ أُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّاْ لَهُ وْدَرَحَنَّ عِندَ رَبِّهِ مَ وَمَغَيْدَةٌ وَرِزْقُ كَيِيرٌ ١٠ صَحَمَاۤ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَوِنَ فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ لَكَرَهُونَ ٥ يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَاتَبَيَّ حَكَأَنَمَالِكَ قُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۚ وَإِذْ يَعِدُ كُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلظَّابِهَ تَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَنَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ دَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَّكُمْ وَيُربِدُ آمَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِحَامِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَائِرَ ٱلْكَفِرِينَ ٢ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْحَكِرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥

اعْرَةُ لَنْ سِعُ مُ الْمُؤْمِدُ لَنْ سِعُ مُ الْمُعَالِ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَيِّ مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتِكِ عَهِ مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلْا يُشْرَى وَلِتَظْمَعِيَّ بِهِ عَفُوبُكُمٌّ وَمَا ٱلتَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥٤ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُرَلُّ عَيَّكُم مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ رِجْرَ ٱلشَّيْطَ وَلِيَرْبِطَعَلَ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ۞ إِذْ يُوجِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَصَّبَتُواْ ٱلَّذِيتَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ۚ ٱلرُّعْبَ فَٱصْرِبُواْ فَوْقَ لَأَغْمَاقِ وَأَضْرِنُواْمِنَهُمْ حَكُلَّ سَادِي وَأَضْرِنُواْمِنَهُمْ حَكَّلَّ سَادِي وَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُتَسَاقِق آللَهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِنْكَعِرِينَ عَدَابَ ٱلنَّارِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِدَالَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ حَكَمَرُواْ زَحْمَا مَلَا تُوَلُّوهُ مُ ٱلْأَدْبَ رَقِ وَمَن يُوَلِّهِ مَ يَوْمَ بِدِ دُبُرَهُ وَ إِلَّا مُتَحَرِّهُ لِقِتَ إِنَّ مُتَحَيِّزًا إِلَى مِنَةِ فَقَدْبَاةً بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّا مُّ وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ ٥ لَمْزُهُ لِنَّاسِعُ الْمُؤْمِنِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي

فَلَمْ نَقْتُلُوهُمْ وَلَا كِنَّ أَمَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَرَمَيْتَ إِذْ رَمَّيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَكَاةً حَسَلًا إِنَّ أُمَّةَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَالصَّعْمَ وَأَنَّ مَّهَ مُوهِنُ كَيْمِ ٱلْكَيْمِينَ ١٠٤ اللَّهُ إِن تَسْتَفْيَحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَمْهُواْ فَهُوَخَيْرٌ لِلْكُمْ وَإِنْ تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُعْلَى عَنكُمْ فِنَتُكُرُ شَيْنَا وَلَوْكَثُرُتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ يِّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ أَطِيعُواْ أَمَّةِ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَوَلَّوْاعَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ وَلَا تَكُونُواْكَ ٱلَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَ وَهُرُ لَايَسْمَعُونَ ١٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّو ٓ بَعِيدَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَايِعَقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ آلِنَّهُ فِيهِمْ حَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمَّ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ وَلِيهِمْ حَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمَّ وَلَوْأَسْمَعَهُ مُ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرِضُونَ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ يِنَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِدَ دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْدَمُواْ أَنَّ لَنَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَيْدِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْكِ تُحْشَرُونِ ١٠ ﴿ وَ كَنَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيدًا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِسَحُمْ خَصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ٥

وَآذَكُرُوٓا إِذْ أَنْتُمْ قِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَحَطَّفَكُورَ النَّاسُ فَ وَنحَكُمْ وَأَيْدَكُمْ بِمَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّنَتِ لَعَنَّكُو تَشْكُرُونَ ۞يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ وَتَحُونُوا الْمَدَبِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ٥ وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَ وَلَدُكُمْ فِتْمَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَطِيمٌ ١٤ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ وَمَنُواْ إِلَى تَتَقُواْ ألله يَجْعَر لَحِكُمْ فُرْقَ الكَاوَيُحِكَفِرْعَن كُرْسَيْ عَايَحِكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَطِيرِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ ٱلَّهِينَ كَفَرُواْ لِيُشِّمُّوكَ أَوْيَقْمُ لُوكَ أَقْيُكُرْجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ أَنَّهُ وَٱلنَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ١ ءَايَكُنَاقَالُو ۚ قَدْ سَمِعْمَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَنْدَآ إِنْ هَدَّ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ وَإِدْقَ لُواْ ٱلنَّهُمَّ إِن كَ نَهَدُا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِدِكَ وَأَمْطِرْعَسَ مَاحِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أَوِائَيْنَابِعَذَ بِ أَلِيمِ ﴿ وَمَاكَانَ أُلَّهُ لِيُعَدِّبَهُ مُوالَّتَ وِيهِ مُّ وَمَاكَانَ أَلَّهُ مُعَاذِّتُهُ مُعَاذِّتَهُمْ وَهُمْ لِيَسْتَغَفِرُونَ ٢ لْحُزْةُ النَّاسِعُ الْمُؤْلُونِ اللَّهِ الْمُورَةُ الْمُعَالِ

وَمَالَهُمْ أَلَايُعَدِّنَهُ مُ آللَهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَ انْوَا أَوْلِياءَهُ مَا إِنْ أَوْلِيا قُوْمُ وَإِلَّا اللَّهُ الْمُسَّعُونَ وَلَكِنَّ أَحَاثَ مَهُمْ لَا يَعْسَمُونَ ١٥ وَمَاحَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ لَبَيْتِ إِلَّامُكَآءُ وَتَصْدِيَّةً فَذُوفُواْ ٱلْعَذَ بَ بِمَاكُسُّمُ تَكُفُرُوت ﴿ إِنَّ الْذِينَ كَفَرُوا يُسفِقُونَ أَمْوَلَهُ مَ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ الدَّيَّ فَسَيُنفِ قُونَهَا ثُمَّ تَكُولُ عَيَهِ مُ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْتَبُونَ قُوالَّذِينَ كَفُرُولَ إِلَى جَهَسَمَ يُحْشَرُونَ إِلَيْمِيرَ أَسَّهُ ٱلْخَيِيثَ مِنَ لَطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلْحَبِيتَ بَعْصَهُ وعَلَى بَعْضِ فَيرُ كُمُّهُ وجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ و فَجَهَمَّ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْفَلِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَستَهُواْ يُغْفَرُلَهُ مِثَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ وَقَلْيَهُ هُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُولَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ وِيَهُ فَإِين ٱنتَهَوْ ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهُ مَوْلَحَكُمُّ يِغْمَ ٱلْمَوْلَى وَيْغُمَ ٱلنَّصِيرُ ٢

\* وَأَعْمَوْ أَنَّمَا غَيِمْتُم مِن شَيْءِ قَأَلَّ لِنَّهِ خُسُهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمُتَمَى وَٱلْمَسَحِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِأُلَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِمَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَادِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَاتِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِذَّ أَسُّم بِٱلْغُدُوقِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِٱلْعُدُوقِ ٱلْقُصُّوى وَٱلرَّكِكُبُ أَسْفَلَ مِدَّهُ وَلَوْ تَوَاعَدَتُ مِّ لَا حُتَكَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَهْ كِن لِيَقْضِيَ أَلَنَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْ عُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَتَ عَنْ نَيِّنَةً وَإِلَّ أَلَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٤ أَيُرِيكَ هُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَبِيلًا وَلُوۡ أَرۡىكَ هُمْ حَيۡيرًا لَّفَشِلۡتُمُ وَلَتَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمۡر وَلَكِنَّ أَلَّهَ سَنَّمَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ وَوَذَ يُرِيكُمُوهُمْ إِدِ ٱلْتَقَيَّتُمْ فِي أَعَيُنِكُمْ فَلِيلًا وَيُقَيِّلُكُمْ فِي أَغَيْسِنِهِمْ لِيَقْضِي أَسَّهُ أَمْرُ كَانَ مَفْعُولًا فَإِلَا قَالَ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَكَأَيُّهَا لَّدِينَ عَاصَنُوا إِذَ لَقِيبُ وَفِيَّةً فَآتُبُتُواْ وَدُكُرُواْ اللَّهَ كَيْرِا لَعَلَّمُ لَقُلْمُ تُقْمِحُونَ ٢

وَأَطِيعُواْ آلِيَّةَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَالُواْ وَتَدْهَبَ رِيحُ كُمْ وَصَبِرُقَ إِنَّ كُنَّةَ مَعَ ٱلصَّبِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَ ٱلَّذِينَ حَرَجُواْمِن دِينرِهِم بِطَرًا وَدِئَاة ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل أَسَهُ وَأُلَّهُ بِمَ يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ وَوَدْ زَيَّلَ لَهُمُ ٱلشَّيْظِنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ فَكَمَّاتَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَارِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَلَ إِنِّي بَرِيتَ مُ مِنكُمْ إِنِّي أَرَيْ مَالًا تَرَوِّتَ إِنِّ أَحَافُ أَسَّهُ وَٱسَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُسَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُونِهِ مِ مَّرَضٌ غَرَّ هَنَوُلآء دِينُهُمُّ وَصَ يَتَوَكِّ مَا يَاللَهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ عَذِيزٌ حَكِيمُ وَلَوْ تَرَيِّ إِذْ يَتَوَفِّ ٱلْمَينَ كَفَرُوا ٱلْمَلَيْكِ عَهُ يَضْرِنُونَ وُحُوهَهُمْ وَدَّرَهُمْ وَدُوقُواْعَدَ بَ ٱلْحَرِيقِ فَي ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ يَّدِيكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّيْرِ لِنَعْسِيدِ ٥ كَدَأْبِءَ الِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن فَيَلِهِ مَّرْكَ فَرُواْ بِعَايَتِ لَّهُ فَأَخَدَهُمُ اللَّهُ بِدُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ فَوَيٌّ شَيِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

دَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَرْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً أَعْمَهَ عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُو مَا بِأَهْسِهِمْ وَأَنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَبِيعٌ ١ كَمَأْبِ مَ لِ فِرْعَوْلَ وَٱلَّذِينَ مِن قَسْلِهِ مُّ كُذَّ تُواٰبِعَ يَسْتِرَبِّهِمْ فَأَهْمَكُمْهُم بِدُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُاءَ لَهِرْعَوْتَ وَكُلُّكُ وَخُولَا وَكُلُّونِهِمْ وَأَغْرَقُا لِيعِينَ ٢ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُو فَهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ اللِّينَ عَهَدتَّ مِنْهُ مِنْمُ مَنْ مَنْفُضُونَ عَهْدَهُمُ فِي كُلّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ ﴿ فَإِمَّ تَنْفَقَالَهُمْ فِي أَلْحَرْبِ فَشَرَدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُّرُونَ ﴿ وَيَ اللَّهُ مَا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ حِيَامَةً فَأَنْبِدَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ أِنَّ لَنَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِينِ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِدُونَ ﴿ وَأَعِدُ وَالْهُم مَّا تَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ أُسَّةِ وَعَدُوَّكُرُوءَ اخْرِينَ مِن دُويِهِمْ لَاتَعَىٰكُونَهُمُ أَمَّةُ يَعَلَمُهُمَّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ في سَيِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١٠ ﴿ وَإِن جَنَحُو لِلسَّالِمِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتُوتَكِّلُ عَلَى أُسَّهُ إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ ١

الحَدَةُ الْمَايِسُرُ الْمُؤْرِدُهُ الْمَايِسُرُ الْمُؤْرِدُهُ الْمَايِدِ

وَإِن يُرِيدُوٓ أَن يَعَنَّدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُنُوبِهِ مَّ لَوْ أَنفَقْتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ حَمِيعَ مَّا أَلْفَتَ مَيْنَ قُنُوبِهِمْ وَلَحِنَّ ٱللَّهَ أَلْفَ بَيْسَهُمْ أَلِكُهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ يَ إِنَّهُ ٱلنَّبِيُّ حَسَبْكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱلنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَنَأَيُّهُ ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُوبَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِأْنَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِنْكُم مِنْ أَنَّهُ يُغْلِبُواْ لَلْمَا أَلْفَ امِنَ ٱلَّدِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَفْ قَهُونَ ١٠٠٤ كَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَيمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعَفَّا فَإِن يَكُل مِّنكُمْ مِناكُمْ مِناكُمْ مِناكُمْ مِناكُمْ مِناكُمْ صَابِرَةُ يُغَلِمُواْمِ مُتَكِنَ وَإِد يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِمُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْ لَيُوَّوَأُلِنَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ مَاكَانَ لِلَبِي أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ ٱلدُّنْيَاوَٱسَّةُ يُرِيدُٱلْآحِرَةِ ۗ وَٱللَّهِ عَزِيزُّحَكِيهٌ ۞ لَوَّلَاكِتَبُّ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَحَذَ ثُمُّ عَمَاكُ عَظِيرٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّاعَيْمْ مُرْحَكَلَ طَيِّناً وَ تَقَوُا أَلَامَ إِنَّ أَلَّهَ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِمَن فِي أَيْدِ يكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَى ٓ إِل يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُو بِكُرْخَيْرًا يُؤْيِكُرْحَيْرًا مِنَا أَخِذَ مِنكُرُ وَيَغْفِرْ لَكُوْ وَٱللَّهُ عَكُورٌ لَّحِيمٌ ٥ وَإِن يُرِيدُ وأَخِيَا لَنَكَ فَقَدْ خَالُواْ ٱللَّهَ مِ قَتْلُ فَأَمَّكِنَ مِنْهُمُّ وَ لَنَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّهِ بِنَ ءَ مَنُواْ وَهَ حَرُواْ وَحَهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَيل اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَ وَوا وَآصَرُوا أُولَيْكَ نَعَضُهُمْ وَأُولِيَّاءُ بَعَضٍ وَلَّذِينَ ءَ مَنُواْ وَلَرْيُهَاجِرُو ۚ مَ لَكُوْ مِن وَلَيتَهِ مِقِى شَيْءٍ حَتَّى يُهَ جِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَصَرُوكُوفِ ٱبدِّين فَعَيَد عُمُ ٱلتَّصَرُ وَلَوْ فِي ٱبدِّين فَعَيَد عُمُ ٱلتَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِر بَيْنَكُ وَبِينَهُ مِثْنَةً وَأَلَّهُ بِمَانَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَٱلَّدِينَ كَفَرُو بَعْضُهُ مَ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفَعَلُوهُ تَكُن فِتْمَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَكَ دُكِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَحَهَدُواْ في سَبِيلِ مُنَّهِ وَ لَيْنِهَ ءَ وَواْوَّنْصَرُوٓاْ أَوْلَيْكَ هُـمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَّهُ مِمَّغْفِرَةٌ ۗ وَرِرْقٌ كَرِيِّ كَالَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْ نَعْدُ وَهَاحَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكَمَ فَأَوْلَنَيْكَ مِكُرُواْ وُلَا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِمَعْضِ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ إِلَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

## ٤

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱمَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَ دَقَّرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ هَييخُواْفِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِوَاْعْدَمُواْ أَنَّكُرْعَيْرُ مُعْجِرِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْرِي ٱلْكَيْمِينَ ۞ وَأَدَّانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مَ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَيْجُ ٱلْأَحْمَةِ أَنَّ أُلَّهَ مَرِيَّ ءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ أَ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ حَيْرٌ لِكَدُمِّ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْمَوَا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي أَنَّيَةً ۗ وَيَشِّر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَدَ بِٱلِّيمِ اللَّهُ اللَّيْنَ عَنهَد تَّمُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمْ شَيْءً وَلَرْيُطَهِرُواْعَكُمُ لَمَا فَأَيْمُواْ إِلَيْهِ مْعَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱمَّهَ يُحِتُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَإِذَ ٱنسَلَحَ ٱلْأَشَّهُ رُٱلْحُرُمُ قَاقَتْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَآحَصُرُوهُمْ وَ تَعَدُو ْلَهُ مُ حَكِّلَ مَرْصَدٍ فِي نِ تَالُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّوَةَ وَءَاتَوَا ْ ٱلزَّكَوةَ فَخَلُواْ سَيعَهُ مَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيرٌ ۞ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱسَّهِ تُمَّ أَتِيغُهُ مَأْمَنَهُ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّايِعَلَمُونَ ٥

كَيْفَ يَكُونُ لِنَّمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِندَ ثُمَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُ مُعِنداً الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ أَمَّةَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِيتِ ١ كَيْفَ وَإِن يَطْهَرُواْ عَلَيْكُ عُلْلَيْرَقُهُ وَافِيكُمْ إِلَّا وَلَا دِمَّةَ يُرْصُونَكُم بِأَفْوَهِ عِرْوَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكَثَرُهُمْ فَسِيقُورَ ١ أَشْتَرَوْ يُعَيِئِتِ ٱللَّهِ تَمَا قَسِلًا فَصَدُّواْعَ سَبِيلَةِ عَإِنَّهُمْ مَسَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّا يَرْقُبُونَ في مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأَوْلَنَ إِنَّ هُمُ ٱلْمُعْتَدُوذَ ١ تَ بُواْ وَأَقَ مُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَا نُكُمِّدِفِ ٱلدِّينُ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيِبِ لِقَوْمِ يَعْسَمُونَ ﴿ وَإِنْ نَّكَتُوَا أَيِّمَنَهُ مِينَ تَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُو فِي دِيكُرُ فَقَيَلُوا أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِانَّهُ مُلَّا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١ أَلَا تُقَيِّلُونَ فَوْمَا لَكَ تُوَا أَيْمَنَهُمْ وَهَمْ مُوابِإِخْ رَاجِ ٱلْرَسُولِ وَهُم بَدَءُ وصُّعْ أَوَّلَ مَرَّةً ٱتَخَشَوْنَهُمْ فَأُسَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ٢

قَنتِلُوهُ مُ يُعَذِنْهُمُ أَنَّهُ بِأَيَّدِيكُمْ وَبُخْنِهِ مُوَيَصُرُكُمْ عَلَيْهِ مْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِ مُّ وَبَتُوبُ أَلَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ٥ أَمْ حَسِى نْتُمْ أَنْ تُتْرَكُو وَلَمَّا يَعْمَرِ أَلَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُو مِكُمْ وَلَرْيَتَكِيٰذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَارَسُولِهِ ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ٥ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرَا وُلَيْكَ حَمِطَتَ أَعْمَنُكُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ١٠ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ أُسَّهِ مَنْ ءَ مَنَ بِأَسَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَ لَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَرْيَحْشَ إِلَّا ٱسَّةً فَعَسَى أَوْلَتِيثَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ أَجَعَنتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْءَ مَنَ يِأُسَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَفِي سَيِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُرُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ الَّذِينَ ءَ مَنُواْ وَهَاجَرُو وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِ هِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ أُمَّو وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ٥

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَيِضْوَنِ وَحَنَّتِ لَّهُ مِيْهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ٥ حَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ أَلَّهُ عِدُهُ وَأَجْثُرُ عَطِيرٌ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓ ءَابَآءَكُمْ وَإِحْوَ نَكُمْ أَوْ لِيَاءَ إِن ٱسْتَحَبُّو ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَنَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّم حَكُمْ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ ١ اللَّهُ مُ الظَّلِيمُونَ ١ اللَّهُ كَاتَ عَابَ وَأُكُمْ وَأَنْنَ وُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُحَكِّمٌ وَأَمْوَلُ أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَدَرُةٌ تَحَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَنِكُنُ تَرْصَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم قِنَ أُسَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِفِي سَيِيهِ فَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَا أَنَّ ٱللَّهُ بِأَمْرِةً عَوَّامَةُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ لَهَ سِقِينَ ١ لَقَدْنَصَرَكُمُ أُلَّهُ فِي مَوَاطِنَ حَيْثِيرَةِ وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِدْ أَعْجَبَتْ حُكُمْ كَثْرَيُّكُمْ فَكَرْتُعُن عَنكُمْ شَيْئًا وَصَاقَتْ عَنَكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّتِ ثُم مُدْرِينَ ١٠ ثُمَّ أَنْزَلَ أَلَّهُ سَكِيمَتَهُ وعَلَى رَسُولِهِ عَوَعَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ مُحُودًا لْمُتَرَوْهَا وَعَدَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ۚ وَذَلِكَ جَرَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ١

ثُمَّ يَتُوبُ أَلَّهُ مِنْ بِعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ١٤ يَكَأَيْهَا ٱلَّذِيبَءَ مَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْدَرَبُو ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعُدَعَ مِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَبْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ أُلَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَوَ اللهُ عَلِي مُ حَكِيدٌ اللهُ عَلِي مُ حَكِيدٌ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلِيَّهِ وَلَا بِٱلْبَوْمِ ٱلْآخِيرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَايَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّمِنَ ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونِ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهِ هُودُ عُرَيْرٌ أَبْنُ أُسَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ فَوَلُهُم بِأَفْوَهِ هِ مِنْ يُضَاهِ وُوكَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنِ قَبْلُ الَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ فَ مَلَهُ مُ اللَّهُ أَلَّ يُؤْفَكُ كُونَ ﴿ مُعَلِّكُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ وَرُهْكَ نَهُ مُ أَرْبَ ابَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْبَعَ وَمَا أَمِ رُوٓا إِلَّالِيعَبُ دُوٓا إِلَّالِيعَبُ دُوۤا إِلَهَا وَحِداً لَّآ إِلَهُ إِلَّاهُو اللَّهُ وَاسْبَحَهُ وَعَمَّا يُشْرِكُونَ ٢

يُرِيدُونَ أَن يُطَفِئُوا نُورَ كُمَّهِ بِأَفْوَهِ هِمْ وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّالَّ يُتِمَّ نُوْرَهُ وَلَوْحَرِهَ ٱلْكَفِيرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ وِبِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ، وَلَوْ كَرِهَ لُمُشْرِكُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَ ارِوَالرُّهْمَانِ لَيَأْكُلُونَ أُمْوَلَ ٱلنَّاسِ وِ ٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهُ وَ ٱلَّذِينَ يَكَيْزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِصَّةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ أُلَّهِ فَكَيْسَرُهُ مِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ يُوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف كَارِجَهَ مَرَ فَتُحَوِّو بِهَاجِبَاهُهُ مُ وَحُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هُدَامَاكَ نَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُن تُرْ تَكِيْرُونَ ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ اللَّهِ ٱثَّنَاعَشَرَ شَهْرًا في حِيتَب أَسَّهِ يَوْمَ خَكَ ٱلسَّمَوَتِ وَ ٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ دَاكِ ٱلدِّيثِ ٱلْقَيْمُ فَلَا تَطْلِمُواْ فِيهِتَ أَنفُسَ حِكُمُّ وَقَيَنُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَفَّةً كَمَا يُقَيِّلُونَكُوْكَافَّةً وَأَعْلَمُواْأَتَ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُثَّقِيرَ ٥

إِنَّمَا ٱلنَّيِيءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُضَلُّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ وَعَامَا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرِّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرِّمَ اللَّهُ زُيِّتِ لَهُ عَ سُوَّهُ أَعْمَلِهِ عُمَّواُللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَتَّ قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ رُّرَضِيتُم بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّيَامِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَامَتَ مُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآحِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ ﴿ إِلَّا تَنِفِرُواْ يُعَذِّنِكُمْ عَدَابًا أَلِي مَاوَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا عَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُوهُ شَيْئُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا شَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ صَحَفَرُواْ ثَانِيَ ٱلنَّذِينَ إِذْهُ مَا فِي لَمَّارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَنجِهِ عَلَا تَحْتَزَنْ إِنَّ أَلَّهَ مَعَمَّاً فَأَنزَلَ أَلَهُ سَكِينَتُهُ وَعَلَيْهِ وَأَيْدَهُ وَجُعُنُودِ لَّهُ تَكُوفُهَا وَجَعَلَ كَيْمَةً ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفْلَيُّ وَكَلِمَةُ أَللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَأُ وَأَللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ١

أَيْفِرُواْ خِفَافَ وَثِقَالًا وَحَنْهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وسبيل اللَّهِ ذَلِكُ مُ حَيْرٌ لَكُرْ إِن كُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ لَوْكَ الْكَتَّ مَوْكَ قَرِيبًا وَسَفَرَ قَاصِدًا لَّلَّتَ بَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو أَسْتَطَعْنَا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْيِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَأَسَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ مُ لَكَ يَهُ وَلَكَ عَمَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَدِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَّتَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِينَ الله يَسْتَعْذِبُكَ لَيْرِتَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِأَن يُحَيِّهُ دُواْ بِأَمْوَلِهِ مِ وَأَنفُسِ هِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١ إِنَّمَ يَسْتَغْدِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱمَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَآرْ تَابَتَ قُلُولُهُ مُ فَهُمْ فِي رَبِيهِ مِرَيَّرَدُدُونَ ١٠ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْلَهُ عُدَّةً وَلَكِن كُرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُ مُ فَتُنَطَّهُمْ وَيِقِيلَ أَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَعِدِينَ ١ لَوْ خَرَحُوا فِيكُمُ مَّ زَادُوكُمْ إِلَّاخَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَاكُمْ يَبْعُونَكُمُ ٱلْمِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمِّ وَأُسَّهُ عَبِيمٌ بِٱلطَّلِمِينَ ١

لَقَدِ ٱلتَعَوْا ٱلْمِسْنَةَ مِن فَبَلُ وَقَلَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأَمْرُ أَلْمَهِ وَهُمْ صَحَرِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتَّذَر لِّي وَلَا تَهْتِنَّ أَلَافِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوًّا وَإِنَّ جَهَنَّرَلَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَافِينَ ﴿ إِن تُصِبْكَ حَسَدَةٌ تَسُوَّهُ مُ وَإِن تُصِدَكَ مُصِيدَةٌ يَقُولُواْ قَدَ أَخَذَنَا أَمْرَنَا مِن قَبِلُ وَيَسَوَلُو ۚ وَهُمْ مِوحُونَ ٥ قُلُ لِّن يُصِيبَا إِلَّامَاكِتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُوَمَوْلَكَ أَوْعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّكَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْهَلْ مَرْبَعُهُونَ إِمَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَانِيَّ وَنَحَنُ نَتَرَبُّصُ بِكُرُ أَن يُصِيبَكُمُ سَّهُ يعَذَابِ مِنْ عِندِهِ \* قُو بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبِّصُوۤ إِنَّامَعَكُم مُّ رَيِّصُونَ ﴿ قُلْ أَنِهِ قُواْطَوْعًا أَوْكَرَهَا لَن يُتَقَبَّلَ مِحَةُ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١٠٥٥ وَمَا مَسَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُ مِنْفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَعَرُواْ بِأُنَّةِ وَبِرَسُولِهِ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَا وَلَا يُنفِعُونَ إِلَّا وَهُمْ مَكَرِهُونَ ١ الخرة المايتر مورة لتوسة

فَلَا تُعْبِحِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ ۚ إِنَّمَايُرِيدُ أَمَّهُ لِيُعَدِّنَهُم بِهَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ رَحَافِرُونَ @ وَيَحْيِفُونَ بِأُسِّمِ نَهُمُ لَمِن حُمْ وَمَاهُم مِنكُمْ وَلَكِمَ لَمُ قَوْمٌ يَفْرَقُولَ ١ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَرَتِ أَوْمُدَّحَلًا لُوَلُوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُ مِثَن يَكْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعْظُواْ مِنْهَ رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مِ رَضُواْمَ عَالَمُهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَ لُواْحَسَبُنَا لَدَّهُ سَيُؤْتِينَا أَسَّهُ مِن فَصَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّا إِلَى أَسِّهِ رَغِبُونَ ١٠٠ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِيُفُقَرَاءِ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَنَيْهَ وَٱلْمُؤَلِّفَ قِلُوبُهُ مْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَنْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ قَرْيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَبِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَمِنْهُ مُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُورَ ٱلنَّبِيَّ وَيَعُولُونَ هُوَ أُذُلُّ قُلِّ أَذُكُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَدَابُ أَلِيهٌ ٥

يَحْلِفُونَ بِأَلِّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَأُلِيَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَخَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعْسُو ۚ أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَأَتَ لَهُ, مَارَجَهَ نَرَ خَيلاً فِيهِا ذَلِكَ ٱلْحِنْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحَذَرُ ٱلْمُنَافِقُولَ أَن تُمَزَّلَ عَلَيْهِ مُرسُورَةٌ تُنَيِّعُهُم بِمَافِي قُلُوبِهِ مَّ قُلُ السَّهَ فِرَءُوٓا إِنَّ أَنَّهَ مُحْرِجٌ مَّا تَحْدَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا كُوضٌ وَيَنْعَبُ قُلْ أَبَّاللَّهِ وَ الْكِيِّهِ وَرَسُولِهِ عَكُنتُمْ تَسْتَهْرَءُ وِنَ ١٠ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْكَفَرْتُمُ بَغَدَ إِيمَنِكُمْ أِن نَعْفُ عَن طَآيِفَةٍ مِسَكُّرُ نُعَدِّبٌ طَآيِفَةٌ بِأَنَّهُمْ حِكَ نُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضَ يَتَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ سَنُواْ أُسَّهَ فَسَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ هُمُ ٱلْفَلْسِغُوتَ۞وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلۡكُفَّارَنَارَجَهَ نَرَخَلِدِينَ فِهَأَهِيَ حَسَبُهُ وَلَعَنَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَعَذَاتُ مُّقِيدٌ

كَالَّذِينَ مِن قَيْدِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِكُو قُوَّةً وَأَكُثُرَ أَمْوَ لَا وَأُولَنا فَاسْتَمْتَعُواْ بِحَنَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِحَلَقِكُمْ كَمَ ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَيلِكُ وبخَلَقِهِ مْ وَخُصَّمُّ كَ ٱلَّذِي حَاصُواً أُولَنَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَنُهُ مَ فِي ٱلدُّسِّ وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُونِ ١ أَلَمْ يَالْتِهِمْ نَبَأُ لَيْنَ مِن فَبْلِهِ مْ فَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إبْرَهِ بِمَرَوَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تَا أَمَّةُ مُرْسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَا ٱللَّهُ لِيَطْلِمَهُ مُولَكِن كَالْوَا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ يَغْضُ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْدَعَنِ ٱلْمُكَرِّ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱلنَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَوْلَتِهِ فَ سَيَرَحَمُ هُمُ أُلَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ٥ وَعَدَ أَمَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَنَّتِ تَحْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَنِكِنَ طَيْبَةً فِي حَنَّتِعَدْنِ وَرِضُونٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٥ يَنَأَيُّهُ ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْحَفْقَارَةِ ٱلْمُنَفِقِينَ وَاعْمُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُ مُرَجَهَ نَرُّو بِشِّلَ ٱلْمَصِيرُ ٣ يَحْيِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَ لُواْ وَلَقَدُقَ لُواْكَيِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْبِغَدَ إِسْلَيْهِمْ وَهَمُّواْ بِمَ لَمْ يَنَ الْوَاْ وَمَ نَقَدُمُواْ إِلَّا أَنْ أَعْنَى هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، مِي فَضَيلِهُ عَإِن يَتُونُواْ يَكُ حَيْرًا لَهُمْ وَإِل يَتَوَلُواْ يُعَدِّنْهُمُ ٱللَّهُ عَدَ بَّ أَلِيمًا فِ ٱلدُّنيَّاوَ ٱلْآخِرَةِ وَمَ لَهُ مْ فِ ٱلْأَرْضِ مِ وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ ١٠ ﴿ وَمِنْهُ مِمَّنْ عَنْهَدَ أُمَّةَ لَبِنْ ءَ تَكَ مِن فَصَيْلِهِ عِلْنَصَّدَ فَنَّ وَلَكَ حَكُوبَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله فَكُمّا عَاتَنهُ مِينَ فَضَيهِ وَبَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٥ فَأَعْفَتَهُمْ يِنْفَاقَ فِي قُلُونِهِ مِ إِلَىٰ يَوْمِ يَنْقَوْنَهُ. بِمَا أَخْلَفُواْ أَلَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُدِبُونَ ١ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِيرَهُمْ وَنَجْوَلُهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ ٱلْعُيُوبِ۞ لَّذِينَ يَلْمِرُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهُمَ هُمَّ فَيَسْحَرُونَ مِنْهُ وْسَجْوَاللَّهُ مِنْهُ وْوَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيكُ

ٱسْتَعْهِرْلَهُمْ أَوْلَاتَسْتَغْفِرْلَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مَزَّةً فَلَن يَغْفِرَ لَنَّهُ لَهُ مَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَا فَيُولُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ فَرَحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ حِلَفَ رَسُولِ أَنَّهِ وَكُرِهُوٓا أَن يُجَلِّهِ دُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وسَبِيل أُسَّهِ وَقَ لُواْ لَا سَفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّقُلْ مَانِحَهَ لَمْ أَشَدُّ حَرًّا لُوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ١ فَلْيَضْحَكُواْ قَلْيَكَ وَلِيَتِكُو كَيْرِاجَرَةُ بِمَ كَانُواْ يَكْسِنُونَ ﴿ فَإِن زَحَعَكَ أَلَّهُ إِلَى طَآبِهَ فِي مِّنْهُمْ وَفَاسْتَعْدَنُولِكَ لِمُخُرُوجِ فَقُلِ لَّن تَخْرُجُواْمَعِيَ أَبَدَاوَلَ تُقَيِّلُواْ مَعِيَ عَدُقِ إِنَّكُمُ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ وَقَعْدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ١ وَلَا تُصَلَعَنَي أَحَدِيمِنْهُ مِمَّاتَ أَبَدَاوَلَا تَقُمُ عَلَى قَتْرِيَّةَ إِنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِأَمَّهِ وَرَسُولِهِ وَهَاتُواْ وَهُمْ فَسِعُونَ ٥ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَ لُهُمْ وَأَوْلِدُهُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ لِلَّهُ أَن يُعَدِّبَهُم بِهَ فِي ٱلدُّنْيَ اوَتَرْهَقَ أَنفُسُهُ مِوَهُمْ صَيفِرُونَ ﴿ وَلَا مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللّمُ اللَّهُ مُن اللَّ مُن اللَّهُ مُن اللّ أُنزِلَتْ سُورَةُ أَنْءَ مِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَرَسُولِهِ ٱسْتَنْدَنَّكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرَّنَا يَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِينِ ٢

رَضُواْ بِأَد يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَ الِفِ وَطُلِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَفَهُمْ لَا يَهْقَهُونَ ﴿ لَكِينَ الرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْحَيْرَاتُ وَأُوْلَنَ إِكَهُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَ ٱللَّهُ لَهُمْ حَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْيَتِهَا ۗ لَأَنْهَ رُحَادِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْهَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَجَآءَ لَمُعَدِّرُونَ مِنَ ٱلْأَغَرَابِ لِيُؤَذِنَ لَهُ مَوَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَدَنُو مُنَّهُ وَرَسُولُهُ مُسَيِّصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُ مَعَدَابٌ أَلِيمٌ ۚ أَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَحِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ بِنَّهِ وَرَسُولِهُ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِيدِينَ مِن سَيِيلٌ وَٱللَّهُ غَغُورٌ رَّجِيرٌ ٥ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوَكَ لِتَحْمِلَهُ مَ قُلْتَ لَا أَحِدُ مَ آخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْثُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَدً أَلَّا يَحِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١٠٠ ﴿ إِنَّا مَا ٱلسَّيدِلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْيِنِيَاءُ رَصُواْ بِأَنْ يَحَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَلَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَ فَهُمْ لَا يَعَامُونَ ١

يَعْتَدِرُونَ لِيَحْكُمْ إِدَارَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَانَعْتَ دِرُوا لَن تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا أَلَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُّ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ثُرَّتُرُدُّونَ إِلَى عَبِرُ لَغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنِتَنُّكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ١٠ سَيَحْيِفُونَ بِأُسَّهِ لَكُمْ إِذَ ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنَهُمْ إِنَّهُ وَرِجْسٌ وَمَأْوَلَهُ مَ جَهَا مُرْجَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَعْيِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمَّ فَإِن تَرْضَوْ اعْنَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْصَى عَنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْفَسِقِيلَ الْأَغْرَابُ أَشَدُّكُفُرًا وَنِفَاقَ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْمُواْ حُدُودَ مَ آنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِي مُ حَكِيمٌ ١٠ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَدَّيَجِذُ مَا يُنفِقُ مَعْرَمَ وَيَرَبَّضُ بِكُمُ ٱلدَّوَابِرَعَلَيْهِ مِدَابِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَأَنَّهُ سَمِيعٌ عَيِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَغَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَيَتَّخِدُ مَايُنفِقُ قُرُبِكَتِ عِندَ مُلَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهُ مِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّجِيمٌ ١

وَٱلسَّيْقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَصَدِوَ ٱلِّينَ أَتَّتَعُوهُم بِإِحْسَن رَّضِي مَّدُّ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُ مْ حَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَيدِينَ فِيهَ آلَكُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمِمَّنْ حَوْلَكُ مِنْ ٱلْأَعْرَابِ مُنَفِقُولَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِيمَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَ قِ لَا تَعْلَمُ لُمِّمًّ الْحَنْ نَعْنَمُهُمْ سَنْعَيْدِ بُهُ مِمَرَّبَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَدَابٍ عَظِيرِ إِن وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِدُنُوبِهِ مَحَلَطُواْ عَمَلَاصَيحَا وَءَاخَرَسَيِنَاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِ فَإِلَّ ٱللَّهَ عَفُوزٌ رَّحِيمٌ الله المُعَدِّمِن أُمُوَ لِهِ مُرصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلَّعَلَيْهِمُّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَّهُ مُّ وَأُلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ أَلَرْ يَعُلَمُوا أَنَّ ٱسَّهَ هُوَ يَقْبَلُ مَتَّوْبَةً عَنْ عِبَادِهِ وَ يَأْحُدُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلًكُمْ وَرَسُولُهُ وَ لَمُؤْمِنُونَ وَسَرَّوَ مَنُونَ إِلَىٰ عَيرِ ٱلْعَيْبِ وَلَشَّهَدَةِ فَيُسِّئُكُم بِمَاكُن تُرْبَعْ مَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِاللَّهِ إِمَّ يُعَدِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَلْدَهُ عَلِيهُمْ وَأَلْدَهُ عَلِيهُ حَصِيدَهُ ٥

وَٱلَّذِينَ ٱتَّحَذُواْ مَسْجِمَا صِرَارًا وَكُفَّرًا وَتَفْرِيقَاْ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْمِفُرَّ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى ۗ وَٱلنَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَيْبُونَ ١٤ لَاتَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُيتسَعَلَى ٱلتَّقُويَ مِنْ قَوْلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَنْقُومَ هِي وَفِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَ لَنَّهُ يُحِبُّ لَمُطَّهِرِينَ ١ أَفَعَنَ أَسَّسَ لُنْيَنَهُ عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ حَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ اللَّهَاءُهُ عَلَى شَفَا حُرُفِ هَارِ فَأَنْهَارَ بِهِ عِنْ ذَرِجَهَا لَرَّوْأُلَّلَهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّلِمِينَ ۞ لَايَزَلُ بُنْيَـنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوَاْرِيتَةً فِي فُنُوبِهِ مِ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُ مَّ وَأُلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ ٱللَّهُ مَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُ مْ وَأَمْوَلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْحَدَّةَ يُقَلِيَالُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ أَوْعَدًا عَلَيْهِ حَقَّافِي ٱلتَّوْرَبِيةِ وَٱلْإيجيل وَٱلْقُدْرَةَ انَّ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهَدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِيكُو ٱلَّذِي بَايَعْ مُرْبِدً ، وَدَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٥

ٱلتَّتِهِوُنَ ٱلْعَلِيدُونَ ٱلْحَلِيدُونَ ٱلسَّنِيحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّلِجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنصَحَرِ وَٱلْحَيْفِطُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِيين ٥ مَاكَانَ لِلنَّيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَن يَسْ تَعْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أَوْلِي قُرْبَك مِنْ بَعْدِ مَا تَبَكِرَّتَ لَهُ مُ أَنَّهُ مُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْيَعْفَارُ إِبْرَهِ بِيرَ لِأَيِّهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَكَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُقٌ لِتَهِ تَكَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّا مُّحَسِيمٌ ١٠ وَمَا حَكَاتَ اللَّهُ لِيُضِلِّ قَوْمَا اِعَدَ إِذْ هَدَىهُ مْحَتَّى يُكِيِّلَ لَهُم مَّ يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِحَكُلَّ شَيْءٍ عَلِيكُ ١ إِنَّ أَلَمْهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يُحْيِء وَيُمِيتُ وَمَالَكُ مِينَ دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَانْضِيرِ ٥ لَّقَدَتَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ أتَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مُنَابَعَلَيْهِ مَرَّا إِنَّهُ، بِهِمْ زَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١

وَعَلَى ٱلثَّلَاتَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْحَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَخُتَ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّو ۚ أَن لَّا مَلْحَأَ مِنَ أُسَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ دَبَ عَلَيْهِمْ لِيسَتُونُوَّا إِنَّاسَةَهُوَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ اللَّهِ مَا أَلَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ وَاللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِفِينَ ٥ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْعَن رَسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَنُواْ بِأَنفُسِهِ مْعَن تَفْسِيهِ عَدَلِكَ بِأَنَّهُ مُ لَا يُصِينُهُ مُظَمَّأٌ وَلَانَصَبُ وَلَامَخْ مَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَاءُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْحُفَفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُةٍ تَتِلَّا إِلَّاكُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِينَ ٥ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِ لَهُ مِ لِيَحْزِيَهُمُ أُلَّهُ أَحْسَنَ مَاكَ نُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَافَّةً فَوَلا نَفَرَمِ كُلْ فِرْقَةِ مِنْهُ مَطَآبِفَةٌ لِيَتَعَقَّهُوا فِي ٱلدِّين وَلِيْنَذِرُو ْقُوْمَهُمْ إِدَارَجَعُوٓ أَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحَدَرُونَ ٥

\* + 7

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ فَيَلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُمَّارِ وَ لْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ الله وَإِذَا مَا أَنْزِلَت سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَغُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَدِهِ وَإِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ فَزَادَتَّهُمْ إِيمَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَصٌ فَزَدَتَّهُمْ يجسًا إلى رجسهم ومَا تُواْ وَهُمْ مَصَفِرُونَ اللهُ أُولَا يَرَوِنَ أَنَّهُ مُ يُفْتَوُنَ فِي كُلَ عَامِ مَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ شُمَّ لَايَتُونُونَ وَلَاهُمْ يَنَّكَّرُونَ هُوَ إِذَامَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّطَ رَبَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ هَـلَ يَرَىٰكُمُ مِنْ أَحَدِثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوتَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمُرُ لَّا يَفْ قَهُونَ ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ \_ رَّحِيمٌ ﴿ فَهَانِ تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ عَلَيْهِ تَوَحَدَّنَّ وَهُوَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ٩

## بنسم ألله ألرَّ في الرَّحي م

الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَيْمِ ﴿ أَكَالَ لِشَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا ۚ لَىٰ رَجُٰلِ مِنْهُمْ أَنْ أَيْدِ ٱلنَّاسَ وَيَشِر ٱلَّذِينَ ءَ مَنُوا أَنَّ لَهُ مْ قَدَمَ صِدْقِ عِدَرَتِهِ مُ قَلَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هَنَذَا لَسَحِرٌ مُّينٌ ١٠ إِنَّ رَبُّكُو مَّتُهُ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْيِشُ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرُ مَ مِن شَمِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدٍ وَيَدِّ عَذَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلَاتَذَكُّرُونَ ١٤ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ. يَبْدَؤُا ٱلْمَالِقَ ثُمَّايَعُيبُ دُهُ لِيَجْرِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَيمُواْ ٱلصَّنِيحَنِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَعَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَاكُ أَلِيمٌ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ١ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ صِياءً وَ لَقَمَ نُورًا وَقَدَّرَهُ وَمَا إِلَا لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْجِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ دَلِكَ إِلَّا إِلَّهِ أَلْقَ يُفَصِّلُ ٱلْآيِكَةِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ١٤ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايكتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

إِنَّ لَيْنِ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاوَرَضُواْ بِٱلْخِيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَ طَلْمَا نُوَّا بِهَاوَٱلَّذِينَ هُمْ مَعَنْ ءَايكِتِنَاعَ فِلُوتَ ﴿ أَوْلَيْهِ مَأْوَلَهُمُ ٱلدَّرُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ الدِينَ امْنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهَدِيهِ مِّ رَبُّهُ مِ بِإِيمَنِهُ مِّ تَجَيِي مِن تَحْيَهِمُ ٱلْأَنْهَرُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ دَعْوَىهُ مْرِفِيهَا سُبْحَلَكَ ٱلنَّهُمَّ وَتِيِّيتُهُمْ فِيهَاسَلَمُ وَءَاخِرُ دَعْوَلْهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ يِنَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱمَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْحَيْرِ لَقُصِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم ۗ فَنَدَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَ نَافِي طُعْيَنِ هِمْ يَعْمَهُونَ ١ وَوَذَ مَسَّ لَإِنسَنَ ٱلصُّرُّدَعَانَ الْجَنْبِهِ وَأَوْقَاعِدًا أَوْقَ آبِمَا فَلَمَّا كَتَسَفَّنَا عَنَّهُ ضُرَّهُ، مَزَّكَأً لَرْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ صُرِّمَتَنَّهُۥ مَزَّكَأَ لَرْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ صُرِّمَتَنَّهُۥ حَذَالِكَ رُيِّنَ لِنُمُسْرِفِينَ مَاكَانُو ۚ يَعْمَلُونَ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكُمَا ۖ لَقُرُونَ مِن قَبْلِكُوْ لَمَّاظُلُمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم دِ ٱلْبَيِّسَةِ وَمَاكَانُواْ لِيُوْمِنُواْ كَدَلِكَ نَحَيْرِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُحْرِمِينَ ﴿ ثُرَّجَعَلْنَكُمْ حَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ مَعْدِهِ مْ لِنَسْظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ٥

وَءِدَاثُتُ فَي عَينُهِمْ وَايَاتُنَابِينَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ مَا ٱنْتِ بِقُرْءَانِ عَيْرِهَنِدَآ أَوْ بَدِلَهُ قُلْمَ يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ, مِن يَلْقَ آي نَفْسِيَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَنَ إِلَّا إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَدَابَ يَوْمِ عَطِيرٍ ۞ قُل لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ وعَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَىٰكُم بِيُّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَىٰكُم بِيُّهِ ع فَقَدَ لَبِشْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن فَيَالِهُ مَا أَفَلا تَعَقِلُونَ ٥ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَيْعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَابَلَتِهُ عَ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْمُحْرِمُونَ ﴿ وَيَعَنَّدُونَ مِن دُونِ سَّهِ مَالَا يَصُرُّهُمْ مَوَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَّوُلَاءِ شُفَعَوُنَا عِندَائلَةُ قُلَ أَتُنْتِعُونَ أُلَّهُ يَحَالَا يَعْدَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِ ٱلْأَرْضِ سُبْعَكَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٥ وَمَا كَنَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَجِدَةً فَأَخْتَلَفُوا وَأَوْلَاكُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّلْكَ لَقُصْنَ بَيْسَهُمْ فِيمَاهِ وِيَخْتَلِفُونَ ٩ وَيَقُولُونَ لَوْ لَا أُنرِلَ عَبَ وَ اللهُ مِن رَّبِّهِ مَا فَكُلْ إِنَّمَا ٱلْعَيْبُ بِنَّهِ فَٱنتَظِ رُقَ إِنِّي مَعَكُ مِينَ ٱلْمُسْتَظِينَ ٥

وَوِدَ أَذَقَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ نَعْدِ ضَرَّءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُونً فِي ٓ الْيَاتِنَ قُلِ ٱللَّهُ مُّسَرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَمَا يَكُتُبُونَ مَا تَمَكُرُونَ ٥ هُوَ لَدِي يُسَيِّرُكُرُ فِي ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحَرِّحَتَّلِ حَتَّلِهِ الْمُلَكِ وَحَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتُهَارِيخٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمَوْحُ مِ كُلِّ مَكَانِ وَظَائُواْ أَنَّهُ مَ أَيحِيطَ بِهِمْ دَعَوْ أَالَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ لَيِّينَ لَهِنَ أَبِحَيَّتَنَامِنَ هَذِهِ مَلْنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ۞َ فَمَّ أَنْجَنَهُمْ وَدِاهُمْ يَتَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقُّ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا مَعْيُكُو عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَنعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَ مَرْجِعُ كُمْ فَسُتَكُمْ بِمَاكُمُ تَعَمَلُونَ اللهُ نَيَا لُمُعُمِّ لَعَمَلُونَ الله إِنَّمَ مَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَمَآءِ أَنْرَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ لَنَّاسُ وَٱلْأَنْعَ مُحَتَّى ٓ إِذَا أَحَذَتِ ٱلْأَرْضُ رُخُوفَهَ وَٱرْبَيْنَتَ وَظَنَّ أَهَلُهَ أَنَّهُمُ قَدُوهِ عَلَيْهَآ أَتُّهَ آمْرُهَ لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْهَا حَصِيدًا كَأَن لَرَّنَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكِ لِقَوْمِ يَتَقَكُّرُونَ ١ وَأَسَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ٥

الجرء الحارة الحارة الحارة الحارة الحارة الحارة الحارة المارة الم

\* لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْمُسْنَىٰ وَرِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُحُوهَهُمْ قَتَرٌ \* وَلَادِلَّةً أَوْلَنِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ حَرَّهُ سَيِّعَةٍ بِمِثْيِهَا وَتَرْهَفُّهُمْ ذِلَّهُ مَّالَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيمٌ كَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُ مُقِطَعًا مِنَ ٱلْيَس مُطِّيمًا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلمَارِّهُمُ مِيهَا حَلِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا ثُرَّتَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَاكُمُ أَتُمْ وَشُرَّكَا وُكُرُ فَرَيَّلْتَ بَيْهَ مُرْوَقًالَ شُرَكَا وُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعَبُدُونَ ١ فَكُفَى بِأَسَّهِ شَهِيدًا بَيْنَكَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّ عَنْ عِنَادَيَكُمْ لَعَمِينَ ١ هُنَ إِلَّكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَزُدُواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَمُهُمْ ٱلْحَقُّ وَضَلَّ عَنَّهُ مِمَّاكَ انُواْيَفْتَرُونَ ١٠ قُلْ مَن يَرُزُفُّكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْيِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَوَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِحُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلُ فَسَيَقُولُونَ أُسَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ ١٠ فَدَ الصَّحُمُ أُسَّهُ رَبُّكُو ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعَدَ ٱلْحَقِ إِلَّا ٱلضَّلَأُ قَأَىَّ تُصْرَفُونَ ﴿ كَدَ لِكَ حَقَّتْ كَامِمَتُ رَيْكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَعُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢

قُلْهَلْ مِن شُرَكَا يَكُمُ مِّن يَهَدَؤُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, قُلِ ٱلمَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قَالَى تُؤَفَّكُونَ ﴿ قُلْهِ مُلْمِن شُرَكَا بِكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقُّ قُلِ ٱللَّهُ يَهَدِى لِلْحَقُّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّعَ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَالَكُوكِفَ غَعُكُون ١ وَمَا يَتَّبِعُ أَكُثُرُهُمْ إِلَّاظَدُّ إِنَّ ٱلطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَييمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَ انْ أَن يُفَتَّرَيْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْلَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَب لَارَيْتَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٤٥ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبَهُ قُلُ فَأَنُّواْ يسُورَ قِرِيَّ أَيهِ وَأَدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُر مِّن دُوبِ ٱللَّهِ إِن كُنتُرْصَدِ قِينَ اللهُ بَلْكُمُّ الوَابِمَالُمْ يُحِيطُوا بِعِيمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، كَمَالِكَ كَدَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَتَا لِهِ مُّرَّفَ سُلُرُكَتِفَ كَانَ عَفِيَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمِنْهُ مِنْ يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمِنْهُ مِنْ الْايُؤْمِنُ بِهِ ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِيدِينَ ١ وَإِن كَدَّنُوكَ فَقُل لِي عَمَل وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَسُّم مَرِيَّوُنَ مِمَّ أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِي ٓءُ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَمِنْهُ مِمَّ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٢

الجرة الحادي عشر المراقية

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْكَانُواْ لَا يُحِمرُونَ ٣ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِيرُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِينَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَ هُمِّ يَظْلِمُونَ ١ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّرْيَلْبَثُولَ إِلَّاسَاعَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُ مُ قَدِّخَسِرَ الَّذِينَ كَدَّبُواْ بِلِقَاءَ اللَّهِ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠ وَإِمَّا رُبِيَّكَ بَغَضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوَقَّيَتَكَ فَإِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ رَثُمَّ أَلِلَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَايَفَعَلُونَ ١٠٥ وَلِكُلّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِدَا حَاةَ رَسُولُهُ مَّ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُوْ لَايُظُلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلْدَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ا فَيْ قُلُ اللَّهُ مِنْ لِيَفْسِي صَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَاشَاةَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ وَلَا يَسْتَنْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُودَ ١ فُرِّ أَرْءَيْتُمْ إِن أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيَنَةً أَوْنَهَازًا مَّاذَايَسْتَعَجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَ مَنتُم بِهُ يَءَ الْكَنَ وَقَدَّ كُنتُم بِهِ ع سَّنَعَجُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ يَجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُونَكُسِبُونَ ١٠٠ وَيَسْتَشْئُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّيِّ إِنَّهُ ولَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِرِينَ ١

Y11

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتَّ بِهِ \* وَأَسَرُّوا ۗ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُونُ ٱلْعَدَ بُّ وَقُضِي بَيْهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ١٠ لَآرَيَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَحَةً رَّهُمْ لَا يَعْمَوْنَ ١ هُوَيُحُيِّهِ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ يَنَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تُكُم مَّوْعِظَهُ مِن زَيَّكُمْ وَسِنْفَ أُولِمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ اللهُ فُلْ يِفَضِّلِ أَلَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، فَيِذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُم مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُم مِن يَرْقِ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامَا وَحَلَلًا قُلْءَ اللَّهُ أَدِنَ لَكُمِّ أَمْعَى اللَّهِ تَقَنَّرُونَ ١٥ وَمَاظَنُّ لَيْنِ يَقَمَّرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّيلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَيْكِنَّ أَحْتُ ثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ١ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْذِ وَمَا تَتَلُواْمِمْ مُ مِن قُرْءَادِ وَلَاتَعَمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّاعَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيصُونَ فِيهِ وَمَايِعَزُبُ عَن رَّيِّكَ مِن مِّثْقَ لِ ذَرَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلشَمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِ ذَالِكَ وَلَا أَكْرَالًا فِيكِتَبِ مُبِينٍ ٥

الجرة الحرة الحرة المورة وأس

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَّاءَ أُسَّهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٢ ٱلَّيْرِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَتَ قُونَ اللَّهُ مُ ٱلْشَرَيْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةَ لَاتَبَدِينَ لِكَامِنتِ ٱسَّةُ دَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيرُ ۞ وَلَا يَحْزُبِكَ قَوْلُهُمُّ إِنَّ ٱلْعِـزَّةَ بِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآلِآلِ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَعِمُ ٱلَّذِينَ يَمْعُونَ مِن دُونِ آمَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَوِنْ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْرَ لِلسَّحُنُولُفِهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَتِ لِفَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ أَتَّخَذَ لَنَّهُ وَلَدَّأً سُبْحَانَةً فُوالْغَي لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْصِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلَطَينِ بِهَندَ أَتَقُولُونَ عَلَى أُسَّهِ مَالَاتَعْكُمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَايُقْلِحُونَ ٥ مَتَنعٌ فِي ٱلدُّنْيَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَّذِيقُهُمُ ٱلْعَدَابَ كَشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ٥

\* وَ تُلْعَيِيهِ مْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنَقَوْمٍ إِن كَانَ كُبُرَ عَيَ كُمْ مَقَامِي وَيَذَكِيرِي بِعَايَاتِ أَنَّهِ فَعَلَى أُنَّهِ تُوَحَيَّاتُ فَجِيعُواْ مَّرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُرَلَا يَكُن أَمْوُكُرْ عَيَد كُثِعَمَّةً ثُمَّ ٱقَصُّوا إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ﴿ فَإِن فَوَلَيْتُ مُوفَاسَا أَلَتْكُرُ مِنَ أَجْرَّ إِنْ أَحْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَحَيَّكُهُ وَمَن مَّعَهُ وفي أَلْفُلْكِ وَجَعَشَهُمْ خَلَيْهَ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَدَّبُواْ بِعَايَنِينَ ۖ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ اللهُ مُعَمَّنَا مِنْ بَعْدِهِ مِرْسُلًا إِلَى قَوْمِهِ مْ فَحَاءُ وهُم بِأَلْبَيِّنَتِ قَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَّدُ ثُو بِهِ عِن قَتْلُ كَدَ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعَتَدِينَ ١٠ أَنُو بَعَثَا مِنْ بَعَيهِم مُوسَى وَهَرُوبَ إِلَى فِيرَعَوْلَ وَمَلَايْهِ عِنَايَلِينَا فَ سَتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَامُّجْرِمِينَ ٥ فَهُمَّاجَاءَ هُمُ ٱلْحُقُّ مِنْ عِندِذَةَ لُوَّا إِنَّ هَذَ لَسِحْرُمُّ مِينُ ١ قَلَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ كُرُّ أَسِحَرُّهَ مَا وَلَا يُفْلِعُ ٱلسَّنِحِرُونَ ﴿ قَالُوا أَجِمْتَنَا لِتَلْفِتَمَاعَمَّ وَجَدْمَاعَيْهِ وَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِيْرِيَّةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَّ بِمُؤْمِينَ ١

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَنْتُونِي بِكُلِّ سَنْجِرِ عَلِيمِ (١٠) فَمَقَاجَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُ مِمُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَسُهِ مُّلَقُونَ ١ فَلَمَّا أَلْقَوَ ْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِثْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱلمَّهَ لَايُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٥ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنْيَهِ مُوَلَّوْكِرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ فَمَاءَ امَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى حَوْفِ مِّى فِرْعَوْلَ وَمَلَإِيْهِ مُ أَن يَفْتِنَهُمْ فَوَالَّ فِرْعَوْتَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنْقُومِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِأُسَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّكُ أُوَّا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ٥ فَقَ لُواْعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُنَارَيَّ الْا تَجْعَلْنَ فِنْكَةً لِلْقَوْمِ الطّلِمِينَ ٥ وَيَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١ وَأَوْحَيْمَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَحِيهِ \* تَوَء القَوْمِكُمَ الِمِصْرَ بُيُوتَا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِتِلَةً وَأَقِيمُواْ لَصَّلُوةً وَيَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ رَبُّ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ إِنِيَّةً وَأُمْوَلًا فِي ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنيَارَبِّكَ إِلِيْضِلُواْعَن سَبِيلِكَ رَبِّكَا طِيسَ عَنَى أَمْوَلِهِمْ وَأَشْدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

قَلَ قَدَ أَجِيبَت دَّغُوَتُكُمَافَاسْتَقِيمَاوَلَانَشِّعَآرِ سَيِيلَ ٱلَّذِينَ لَايَعْ مُونَ ١٠٥ ﴿ وَجَوَرْنَا بِبَيِّ إِسْرَةِ بِلَ ٱلْبَحْرَةُ أَبْعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَعْيَاوَعَدْقَّاحَتَّى إِذَآ أَذَرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلآ إِلَّهَ إِلَّا أَلَّهِ يَا مَنتَ بِهِ مَنْوَ إِسْرَةِ يِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَالْمُ وَقَدَّعَصَيْتَ قَتْلُ وَكُتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٢ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ سِدَيْكَ لِتَكُولَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَيْمِرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَيِّنَا لَغَيهِ لُولَ اللهُ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا لَنِي إِسْرَةِ عِلَ مُنَوَّأَصِدْ قِ وَزَزَقْتُهُ مِينَ ٱلطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْحَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْهَ مُ وَوَمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَحْتَيفُونَ ١٤ فَإِن كُنتَ فِي شَيِّ مِّمَّا أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ فَسُعَلِ ٱلَّذِينِ يَقْرَءُ وِنَ ٱلْكِتَبِمِ قَبَلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَاتَكُونَ مِّنَ ٱلْمُمْرِّينَ ١ وَلَاتَكُوٰنَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَدَّبُواْبِعَايَنتِ ٱللَّهِ هَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ انَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِ مُرصَكَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١

وَلَوْجَاءَ ثَهُمْ وَكُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

فَلَوْلَاكَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّاقَوْمَ يُونُسَ لَمَّاءَ امَّهُواْ حَسَمُ مَاعَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعَنَهُمْ إِلَى حِينِ ١ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُنُّهُ مْ حَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِيينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّحْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ ٱلْأَرْصِ وَمَا تُغَنِّي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّدُرُعَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ اللهِ فَهَلَ يَنتَظِرُونَ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمُّ قُلْ فَ مَتَطِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِن ٱلْمُنتَظِرِينَ ١٠٠٠ مُن مُعَدِ رُسُلَكَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا حَكَدَ لِكَ حَقًّا عَلَيْنَا مُنْجِ ٱلْمُؤْمِينَ ٢ قُلْ يَنَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَيْقِ مِن دِينِي فَكَّ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُورِ ٱللَّهِ وَلَلْكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّكُمُّ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِمِينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَاتَدْعُ مِن دُوبِ اللَّهِ مَالَا يَى مَعُكَ وَلَا يَضُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّا فَعَلْتَ فَإِذًا مِنَ ٱلظَّيمِينَ ٥ وَإِن يَمْسَسُكَ أُسَّهُ بِضُرِ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَ لِلْهُوَ وَإِن يُرِدُكَ يَخَيْرِ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهُ وَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَ وَمِنْ عِبَ دِوْء وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ فَلْ يَنَا يُهَا النَّاسُ قَدْجَاءَ كُرُ الْحَقُ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ فَلْ يَنَا يُهَا النَّاسُ قَدْجَاءَ كُرُ الْحَقُ وَهُو الْغَقُ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَا يَنَا يُهَا النَّاسُ قَدْجَاءَ كُرُ الْحَقُ وَهُو الْخَقُ وَهُو الْخَاصُةُ وَهُو حَيْلُ ﴿ وَحَيمُ اللَّهُ وَهُو حَيْلُ اللَّهُ وَهُو حَيْرُ الْحَلِمِينَ ﴾ والنَّهُ والصِيرِ فَي تَنَعْمَ يُوجَى إِلَيْكَ وَاصْبِرَحَتَى يَعْمَ يُوجَى إِلَيْكَ وَاصْبِرَحَتَى يَعْمَ يُوجَى اللَّهُ وَهُو حَيْرُ الْحَلِمِينَ ﴾ والنَّهُ وَهُو حَيْرُ الْحَلِمِينَ ﴾ والنَّهُ والمُوحِيلِ في والنَّهُ والمُوحِيلُ فَي والنَّهُ والمُوحِيلُ والمُوحِيلُ فَي والنَّهُ والمُوحِيلُ والمُوحِيلُ والمُوحِيلُ فَي والمُعْرَافِهُ واللَّهُ والمُوحِيلُ والمُعْرَافِهُ والمُوحِيلُ والمُوحِيلُ والمُعْلَالُ والمُوحِيلُ والمُوحِيلُ والمُعْمَالِ فَي والمُوحِيلُ فَي والمُعْرَافِ والمُعْرَافِقُ والمُومِ والمُعْرِقِ والمُعْرَافِقُ والمُعْرَافِ والمُعْرِودُ والمُعْرِقِ والمُعْرِودُ والمُعْرِود

## سُورَةُ بُورِ

الركت أخكمت النه و المنته و المنتفي الدن حكيم حير الكاتف المنتفي المن

\* وَمَامِن دَآتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّاعَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّيِينِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَنَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَاتَ عَرْشُهُ وعَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَين قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَتَّقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنِدَآ إِلَّاسِيحَرُّ مُّهِينٌ ﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابَ إِلَّى أُمَّةِ مَّعُدُودَةِ لَيَتَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَرَّأَلَا يَوْمَ يَأْتِهِ مَ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِ، يَسْتَهْزُهُ وبِيَ ﴿ وَلَينَ أَدَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَرَعْمَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْغُوسٌ حَكَفُورٌ ١٥ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ نَعَمَاءَ بَعَدَضَرَاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولِنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّكَاتُ عَنِيً إِنَّهُ ولَقَرِحٌ فَخُولً اللَّا لَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِنُواْ ٱلصَّنِيحَتِ وَٰلَيْهِكَ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَأَحْرُ صَكَبِيرٌ ٢٥ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَايُوحَيْ لِيْكَ وَصَهِ إِنَّ بِهِ عَصَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَيَّهِ كَنرُّ أَوْجَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُيِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ١

أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَنَّهُ قُلَّ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّنْدِهِ عَمُفَتَرَ بِنَتِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِلكَنْتُمْ صَدِقِينَ ٣ فَإِلَّرْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ النَّمَ أَنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآإِلَهَ إِلَّاهُوَّ فَهَلْ أَسُّم مُّسْلِمُونَ۞مَن كَانَ بُرِيدُ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنيَاوَزِينَتَهَانُوَفِ إِلَيْهِ مِ أَعْمَلَهُ مَ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْحَسُونَ ١ أُوْلَنِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَلَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَىعُواْمِهَاوَبَطِلٌ مَّاكَانُواْيِعَ مَلُوتَ ٥ أَفْمَن كَانَ عَلَى بَيِنَةِ مِن زَّبِّهِ ، وَيَتَّلُوهُ شَّاهِكُمِّيَّنَّهُ وَمِن قَتْلِهِ ، كِتَبُمُوسَىٰ إِمَامَاوَرَحْمَةً أَوْلَىٰ إِنَّ مِنُونَ بِذِهِ وَمَن يَكْفُرُ به مِن ٱلْأَحْزَابِ فَٱلتَّرُمَوْعِدُهُ مَا لَكَ يُعْرَبَهِ مِنْ يَهِ مِنْ إِنَّهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَبِكَ وَلِكِنَ أَكَّ لِلَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّن ٱلْمَرَئِ عَلَى ٱللَّهِ كَيْ أَلَّهِ كَيْ أَوْلَيْهِ كَا يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَتَوُلُ ٱلْأَشْهَدُ هَلَوُلاَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمَّ أَلَا لَعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِيمِينَ ١ اللَّهِ يَنَ يَصُدُّونَ عَن سَيِل أَمَّهِ وَيَبْعُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ حَيْرُوبَ ٥

أَوْلَنَهِكَ لَرِّ يَكُونُواْ مُعَجِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَهُ مِينَ دُوبِ أُمَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءً يُضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَدَ بُ مَاكَانُو أَيسَتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُو يُبْصِرُونَ۞ۚ وُلَيْكَ ٱلَّذِينَ-خَسِرُوا أَنفُ هُمْ وَضَلَ عَنْهُم مَّا حَكَانُواْ يَفْ تَرُونَ ١ الْجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآحِرَةِ هُمُ ٱلْأَحْسَرُونَ ١٤ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَأَحْبَثُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ مِيهَا خَلِدُ وِنَ ٢٠ \* مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَيِّرِ وَٱلْتَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَ إِن مَثَلًا أَفَلَا تَدَكَّرُونَ وَ لَقَدَ أَرَّسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ مِي فِي لَكُمْ نَدِيرٌ مُّبِيرٌ صُ اللَّنَعْبُدُواْ إِلَّا مَنَّةً إِنِّ أَحَافُ عَيَكُمْ عَدَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ٥ فَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كُفَّرُواْ مِن قَوْمِهِ مِمَا رَبْكَ إِلَّا شَرَامِ ثُمَّنَا وَمَانَزَىكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَأْزَاذِكْ اَلَّذِي ٱلرَّأْي وَمَانَرَى لَكُمْ عَنَيْنَامِن فَضَيلِ مَنْ نَظْنُكُمُ كَيْدِبِينَ ٥ قَالَ يَنْقُومِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِن رَّبِي وَءَ تَمنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ مِفَعُمِيَتَ عَيَكُمُ أَنَازِهُ كُمُوهَا وَأَتُرْلَهَا كَرِهُونَ ٥

وَيَعَوْمِ لَا أَسْعَلُكُ مِعَلَيْهِ مَا لَأَ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُ مِمُّلَقُوا رَبِّهِ مْ وَلَكِكِيَّ أَرَىكُمْ فَوْمَا يَجْهَلُونَ ١ وَيَقَوْمِ مَن يَصُرُ لِي مِنَ أُسَّهِ إِن طَرَدتُهُمُّ أَفَلَا تَذَكِّرُونَ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي حَزَابِثُ ٱسَّهِ وَلَا أَعْمَهُ ٱلْعَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَآ أَقُولُ لِنَّذِينَ تَرْدَرِي أَعْيُدُكُمْ لَى يُؤْيِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١ قَالُو يُنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَافَأَ كُثَرْتَ جِدَلْنَا عَأْتِنَا بِمَاتَعِدُنَا وَكُنتَ مِنَ ٱلصَّندِ قِينَ ﴿ قَالَ ، لَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ أَسَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ١ وَلَا يَعَعُكُمْ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُوْهُوَرَيُّكُوْ وَإِلَيْهِ تُرْحَعُونَ ۞أَمْ يَقُولُونَ ۖ فَنَرَانَةً قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ، فَعَلَى ٓ إِجْرَامِي وَأَنَا لَرِي ءٌ مِّمَّ مُحْرِمُونَ ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ ۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ ۚ إِلَّا مَن قَدْءَ مَنَ فَلَا تَبْتَيِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٠ وَأَصْمَعَ الْفُالْكَ بِأَعْيُنِا وَوَحْسِنَا وَلَا تُخَطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُم مُّغُرَقُوت ٥

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَا أَيْن قَوْمِهِ مسَخِرُواْمِنْهُ قَالَ إِن تَشَخَرُواْ مِنَّافَإِنَّا نَشَخَرُ مِنكُرْكُمَا تَشَخَرُونَ اللهُ فَسَوْفَ تَعَالَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْرِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيدُ ١ حَتَى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنَا تُورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِ كُلِّ زَوْجَيِّنِ أَثْبَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَيَهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَاءَ مَنَ مَعَهُ مِ لَا قَلِيلٌ ١٠ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ أَلِنَّهِ مَجْرِتِهَا وَمُرْسَتِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ تَجِيمٌ ﴿ وَهِيَ تَحْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَأَلْحِمَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ آننَهُ، وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبُنَيَّ أَرْكُ مَّعَنَا وَلَاتَكُمْ مَّعَ ٱلْكَيْعِرِينَ ١ قَالَ سَتَاوِيَ إِلَىٰ حَبَلِ يَعْصِمُني مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ لَيُوْمَ مِنْ أَمْرِ أُسَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَمِنَ ٱلْمُعْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَأْرُصُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَنسَمَاءُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَاءَ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُواَلْسَتُوتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَ الْلِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَبَادَىٰ نُوحٌ رَّبِّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ١

فَ لَ يَنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْ لِكَ ۖ إِنَّهُ وَعَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْئَلِي مَ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِيبِ تَعَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ وَيُرْفِي لِيَنُوحُ أهبيط بسلويقنا وبركت عكثك وعكي أمويقس معك وَأَمَدُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُرَّيَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ مِنْ أَنْكَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَّا فَأَصْبِرَ إِنَّ ٱلْعَنقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ١ وَإِلَىٰعَادٍ أَخَاهُمُ هُوكُ اللَّهَ لَكِنَقُومِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ إِنَّ أَسُّمُ إِلَّا مُفَتَرُونَ ﴿ يَكَوَمِ لَا أَسْتَكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّاعَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيَّ أَفَلَا تَعْقِلُوت ٥ وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ تُدُمُّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَهِزِدْ كُرْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَاتَتَوَلَّوْ مُحْرِمِينَ ١٥ قَ لُواْيَنهُودُ مَحِعْتَنَا بِمَيْنَةِ وَمَنْتَحُنُ بِتَارِكِي وَاللَّهِ مِنْ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥ إِن تَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَىكَ بِعُضَ ءَ الْهَتِنَا السُوعِ قَالَ إِنِّي أُسْهِدُ اللَّهَ وَٱشْهَدُوۤا أَنِي رَيَّ ءُ يُمِّمَّ لُثُمْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِيِّةً عَكِيدُونِ جَمِيعَ ثُمَّ لَا تُنطِرُونِ ١٠ إِن نَوَحَكَلْتُ عَلَى اللَّهِ رَفِي وَرَبْكُمْ مَّ مِن دَاتِهَ إِلَّاهُوَ عَلَيْ أَبِنَ صِيبَهَا ۚ إِنَّ رَكِّ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ فَإِل تَوَلُّواْ فَقَدُ أَبَّلَغْتُكُم مَّاۤ أَرْسِلْتُ بِهِ ۗ إِلْيَكُمْ وَيَسْتَحَلِّفُ رَبِّي قَوْمًا عَيْرَكُمْ وَلَا تَصُرُّونَهُ و شَيْئٌ إِنَّ رَبِّي عَيَكُلَّ شَيْءٍ حَمِيظًا ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّتَ هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ مَعَهُ وِيرَحْمَةِ مِنَّا وَخَيَنَكُهُ مِنْ عَذَابٍ غَبِيظٍ ١ وَيَلْكَ عَادٌّ حَحَدُوا بِعَايَتِ رَبِّهِ مْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَالْتَعُوا أَمَّرَكُلِّ جَبَّا رِعَييدِ ٥ وَالَّبِعُو ۗ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـمَةُ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبِّهُ مُّ أَلَا بُعَدَالِعَادِ قَوْمِهُودِ ٥ \* وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَعَهُمْ صَلِحَ قَلَ يَـ عَوْمِ ٱعَـُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُةٌ. هُوَأَسْمَا كُرْمِنَ ٱلْأَرْصِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَ فَٱسْتَغْهِرُوهُ ثُرَّتُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ ٥ قَ لُواْ يَصَلِحُ قَدُّكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنَّأَ أَنَتْهَمَّ أَن نَعَبُدَ مَايَعَبُدُءَابَ وَإِنَّنَالَنِي شَكِّ مِمَّ تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٢

TYA

قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَشُمُ إِن كُنتُ عَلَى يَيِّنَةٍ مِّن زَّبِي وَءَاتَ مِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُ فِي مِنَ أُللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُۥ فَمَا تَرِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ۞ وَيَعَوْمِ هَندِهِ ء نَافَ أُنَّهِ لَحَكُمْ ءَايَةً فَدَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا سُوَءِ فَيَأْحُدُّ لُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ١٠ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ يَّامِّرُذَ لِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكَذُوبٍ ﴿ فَأَمَّا جَآءَ أُمُّرُنَا بَحَيْنَ اصَالِحَاوَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وِرَحْمَةِ مِنَّ اوَمِنْ خِرْي يَوْمِهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿ وَأَحَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دِيَرِهِ مَجَيْمِينَ ٥ كَأَر لَّرْ يَغْمَوْا فِيهَا ۚ أَلَا إِنَّ ثَمُودَاْ كَقَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا نُعْدَ لِتَمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَي قَالُوا ۗ سَلَمَّا قَالَ سَلَوُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَبِيدِ ﴿ فَكُمَّا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِيَرَهُمْ وَأَقْحَسَ مِنْهُمْ حِيفَةً قَالُواْ لَاتَحَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَآبِمَةٌ فَصَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَابِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ٥

قَلَتْ يَوَيْلَتَى ءَأَلِدُ وَأَمَا عَجُوزٌ وَهَنَّدَ بَعَلِي شَيْخً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ فَا لَوْ الْتَعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنتُهُ.عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَجَمِيدٌ مَّجِيدٌ ١ فَكَا لَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ ٱلْمُشْرَىٰ يُحَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهُ مُنْيِبٌ ﴿ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضٌ عَنْ هَذَا إِلَّهُ قَدْجَاءَ أَمْرُ رَبِكَ وَإِنَّهُمْ ءَايتِهِمْ عَدَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ﴿ وَلَمَّا جَءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ ءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ دَرَّعَا وَقَلَ هَادَ يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ وَجَاءَهُ، قُوْمُهُ رِيُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ التَّيْعَاتِ قَلْ يَقَوْمِ هَنَوُلَاءَ بَنَاتِي هُنَ أَطْهَرُلَكُمَّ فَأَتَّقُواْ آلَّهَ وَلَا يُحَزُّونِ فِي ضَيْعِيَّ أَلَيْسَ مِلْكُمْ رَجُلٌ رَّسْيدٌ ١ قَ لُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي سَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ قَ لَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُرْفُوَّةً أَوْ عَامِيٓ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُواْ يَنلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْدِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَهِتُ مِنكُمْ أَضَّا إِلَّا ٱمْرَأَتُكَّ إِنَّهُ مُصِيبُهَ مَا أَصَانَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبّحُ بِقَرِيبٍ ٢

فَلَمَّا جَاءَ أُمْرُنَا جَعَلْنَ عَايِبَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَيَّتُهَا حِحَارَةً كِين سِيحِيلِ مَّنصُودِ ١ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِيَعِيدِ ١٠ ﴿ وَإِلَّى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَسَّهَ مَ لَكُم مِنْ إِلَا عَنْزُهُم وَلَا تَمْقُصُواْ ٱلْمِحْكِيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ ۗ إِنِّي أَرَبِحُم بِحَيْرٍ وَإِنَّ أَخَفُ عَلَيْتُ مُعَدَّابَ يَوْمِ مُّحِيطٍ ١ وَيَلْقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِحَيِّيَالَ وَٱلْمِيزَ لَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَتَخْسُو ٱلنَّاسَ أَشْيَاهَ هُمْ وَلَا تَعْنُوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِيَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَمِيظٍ ١ قَ لُواْيَسُعَيْبُ أَصَابَو تُكَ تَأْمُرُكَ أَن تَرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَ ابَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَ لَ فِي أَمْوَ لِنَا مَا لَشَتَوُا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْخَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَلَ لَا نَقُومِ أَرَّهَ يُتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ يَسِّكَةِ مِن رَّنِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِرَّةً حَسَنَا وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَ لِفَكُمْ إِلَىٰ مَا نَّهَا كُمْ عَمُهُ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَ ٱسۡتَطَعۡتُ وَمَا تَوۡفِيعِيۤ إِلَّا بِٱسَّهِ عَلَيۡهِ تَوَكَّلَتُ وَإِلَيۡهِ أَنِيبُ ١

وَيَنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَ كُمْ شِقَ فِي أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقُومَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَيبِحُ وَمَا قُومُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدِ ١٥ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوٓ أَ إِلَّهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٥ قَالُواْيَسُ عَيْبُ مَ نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّ نَفُولُ وَإِنَّا لَنُرَبِكَ فِينَاضَعِيفًا وَلَوْ لَارَهُ مُلِكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَتَ عَلَيْمَنَابِعَزِيزِ ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَهُ طِيَّ أَعَزُّعَيَّكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَأَتَّحَذْتُمُوهُ وَرَاءَ كُمْ طِهُريًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَيَنقَوْمِ ٱعْمَلُواْعَلَى مَكَاسَتِكُمْ إِيّ عَنمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَدَاكٌ يُحْرِيهِ وَمَنْ هُوَكَذِبٌّ وَّرْتَقِينُواْ إِنِي مَعَكُمْ رَقِيبُ ﴿ وَلَمَا جَاءَ أُمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبَاوَٱلَّيِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّاوَأَخَدَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَدِهِمْ حَيْثِمِينَ ٢ كَأْنَ لَّمْ يَعْمَوْ أَفِيهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِّمَدِّينَ كَمَابَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَنْنَامُوسَى بِعَايَنِيَنَاوَسُلْطَنِ مُّيِيرٍ ١٠٤ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۗ فَأَنَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ رَشِيدِ

يَقْدُمُ فَوَمَ هُويَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِشْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٠ وَأُنَّبِعُواْ فِي هَذِهِ عَلَامَا فَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ بِشُرَ ٱلرَّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٤ فَيْ ذَلِكَ مِنَ أَنْكَآءِ ٱلْقُرَى نَقْصُهُ عَلَيْكً مِنْهَاقَآبِمُ وَحَصِيدٌ ١ وَمَاظَلَمُنَاهُمْ وَلَحِينَ طَلَمُواْ أَيفُسَهُمُّ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُولِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّاجَاءَ أَمْرُ رَبَكَّ وَمَازَادُوهُمْ عَيْرَ بَشِّيبٍ ١ وَكَذَٰلِكَ أَحَٰذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَيٰ وَهِيَ ظَلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَحْدَهُ ٱليمُّ شَدِيدُ ١٤ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآحِرَةُ ذَلِكَ يَوْمُ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ٥ وَمَا نُؤَخِّرُهُ رَاِلًا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ فِي يَوْمَرَيَأْتِ لَاتَكَلَّرُنَفُسُ إِلَّا بِإِذْ يَذِّ عَفِينَهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَفُواْ فَفِي ٱلنَّارِلَهُ فِيهَارَهِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ خَيدِينَ فِيهَا مَا ذَ مَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَ لَأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَايُرِيدُ ١ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَ شَآةَ رَبُّكٍّ عَطَآةً عَيْرَ فَخِنُوذِ ١

فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةِ مِمَّايِعَمُدُ هَنَّوُلِآءٍ مَايَعَبُدُونَ إِلَّاكَمَايِعَبُدُ ءَابَ أَوُهُ مِ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُ مَرْتَصِيبَهُ مْعَ يَرَ مَنقُوصٍ ﴿ وَلَقَدْءَ تَيْمَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱحْتُلِفَ فِي وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُصِيَ بَيْهُ مُّ وَإِنَّهُ مُ لَغِي شَيِّ مِنْهُ مُريب ا وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَقِيَمَ أَهُمُ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ، بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ فَاسْتَقِمْ كُمَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا إِنَّهُ. بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ فَتَمَسَّكُ النَّارُ وَمَ لَكُم مِّن دُونِ "لَّهِ مِنْ أَوْلِيَّاءَ تُمَّ لَاتُصَرُّونَ ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوةَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَقَامِنَ ٱلَّيْلُ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّ كِرِينَ ﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ أَمَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَأُ لَمُحْسِينَ ٥ عَلَوْلَاكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَيْمِكُمُ أُوْلُواْبِقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَن ٱلْهَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَسِلًا مِمَّنَّ أَبِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱلْبَعَ لَّذِينَ ظَلَمُواْ مَ أَتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِطُلْمِرِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

## يئورو والمراجعة المراجعة المرا

بِنْ \_\_\_\_ إِللَّهِ الزَّهْ رِ الرَّجِ \_\_\_

الرَّ بَلْكَ النَّهُ الْحَيْمَ الْمُعِينِ ﴿ إِنَّ أَرْلَكُ فَرْءَ مَا عَرَبِنَا لَعَلَقَكُ أَرْلَكُ فَرْءَ مَا عَرَبِنَا لَعَلَقَكُ أَخْسَنَ عَرَبِنَا لَعَلَقَكُ مُرْتَعْقِلُونَ ﴿ يَخْلُ نَقْضُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ الْفَصَيْمِ مِمَا وَ حَيْنَا إِلَيْكَ هَادَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ الْفَصَيْمِ مِمَا وَحَيْنَا إِلَيْكَ هَادَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ الْفَصَيْمِ مِمَا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ هَادَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَهُ الْفَصَرِ اللَّهُ مِن الْفَعْنَ الْمَا الْفَاسِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَالشَّمْسَ وَالْقَصَرَ رَأَيْنَهُمْ فِي سَجِدِينَ ﴾ المَا مَا مَا اللَّهُ مَا وَالشَّمْسَ وَالْقَصَرَ رَأَيْنَهُمْ فِي سَجِدِينَ ﴾ المَا مَا مَا مَا مَا مَا اللَّهُ مَا وَالشَّمْسَ وَالْقَصَرَ رَأَيْنَهُمْ فِي سَجِدِينَ ﴾ المَا مَا وَالشَّمْسَ وَالْقَصَرَ رَأَيْنَهُمْ فِي سَجِدِينَ ﴾ المَا مَا مَا مَا مَا مَا مُولِينَ اللّهُ مَا وَالشَّمْسَ وَالْقَصَرَ رَأَيْنَهُمْ فِي اللّهُ مِن الْعَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ مَا وَالشَّمْسَ وَالْقَصَرَ رَأَيْنَهُمْ فِي اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُن الْعَنْ الْعَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

فَلَيَكُنِيَّ لَاتَقُصُصْ رُءْ يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فِيَكِدُواْلَكَ كَيْسُّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٠ وَكَذَ لِكَ يَجْتَسِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِمُكَ مِن تَأْوِيلِ لَأَخَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ,عَلَيْثَ وَعَلَىٰءَ لِيَعْقُوبَكُمَا أَتَمَهَاعَلَىٰ أَبُويَكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِمِمَ وَالسَحَقُّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥٠ الْقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ٤٤ اَلِكُ لِلسَّا بِلِينَ ١٠٤ وَ لَوْا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَّةِ أَبِيمَامِمَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَامَا لَفِي صَلَلِ مُّيعِنِ ٢ ٱقْتُلُواْيُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بِعَدِهِ عَقَوْمَا صَلِحِينَ ٢ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُ مَ لَاتَقَتْلُواْيُوسُفَ وَلَقُوهُ فِي غَيَّبَتِ ٱلْحُت يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّرَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَعْنَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِذَّ لَهُ. لَنصِحُونَ ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَدَ أَيَرْتَعْ وَيَنْعَبُ وَإِذَّ لَهُ وَلَحَفِظُونَ ٥ قَلَ إِنَّ لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ مَوَأَحَافُ أَن يَ حُكُهُ لَذِّ مُّ وَأَسُّمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ فَ قَالُوا لَيِّنَ أَكَلَهُ لَدِنْهُ وَنَحْنُ عُصْبَتُ إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ٥

فَهُ اذَهَ مُواْبِهِ ، وَأَحْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيدَتُ ٱلْحُبُ وَأَوْحَيْمَا إِلَيْهِ لَتُنْتِئَكُمُ مِأْمُرِهِمْ هَنَدَ وَهُ مُ لَا يَشْعُرُونَ ١٥ وَجَهُ وَ أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَتَكُونَ ﴿ قَالُواْيَنَأَ بَانَا مِنَا مَا اللَّهُ مَعِثَا أَهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمِنْ مَا مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِنْ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمُومُ مِنْ مُعْمُومُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمُومُ مُعْمُ مُعْمِمُ مُعْ وَتَرَكَّمَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَمَهُ ٱلدِّبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّمَاوَلُوْكُنَّاصَدِقِينَ ﴿ وَجَاءُ وَعَلَىٰ قَمِيصِهِ عَ بِدَمِرِكَيْنِ قَلَ بَلْ سَوَلَتْ لَحَكُمْ أَنفُسُكُو أَمْرًا فَصَبْرٌ حَمِيلًا وَٱللَّهُ ٱلْمُسْمِتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ١٠٠ وَأَلَّهُ ٱلْمُسْمِتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ١٠٠ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ مَا ذَكَىٰ دَلُوَهُ فَالَ يَنْبُشِّرَى هَدَعُنُو وَأَسَرُوهُ بِصَنِعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعَمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ مِثَمَرِ بَخْسِ دَرَ هِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ وَقَلَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَبهُ مِن مِصْرَ لِا مُرَأَتِهِ وَأَكْرِمِي مَثْوَبهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ مَتَّخِذَهُۥ وَلَمَّأُ وَكَا لَوۡكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَحَتْرُ أَلْنَّاسِ لَا يَعْمَونَ ١ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ جَنْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ٥

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ ، وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوبَ وَقَلَتْ هَنْيَتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ أُسِّيٍّ إِنَّهُ وَلِيَ أَحُسَرَ مَثْوَاتًى إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ٥ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَ. بُرْهَن رَبِّهِ الصَّدَاكِ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُحْلَصِينَ ١ وَٱسْتَبَقَ ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَيِيصَهُ، مِن دُنُرٍ وَ أَلْفَيَاسَيِّدَهَ الَّهَ ٱلْبَابِّ قَالَتَ مَاحَرَهُ مَنْ أَرَدَ بِأَهْبِكَ سُوَّءً ۚ لَا أَن يُسْحَى أَوْعَدَابُ أَلِيكُ ١ قَلَهِ مَ رَوَدَتْنِي عَن نَفَسِقَ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنكَانَ قَمِيصُهُ، قُدَّ مِن قُنْ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَيْدِيِينَ ١٠٤ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٤ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرٍ قَلَ إِنَّهُ. مِن كَيْدِكُنِّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَطِيرٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْعَنَ هَذَا وَأَسْتَعْفِرِي لِذَبُلِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ٤ ﴿ وَقَالَ سِنوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَوِدُ فَتَهَا عَن نَّفْسِ وَ ۗ فَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنِهَا فِي ضَمَرٍ مُّ بِينٍ ٢

41.

عَلَمَّا سَمِعَتْ لِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُكُلُّ وَيُعِدَةِ مِّنْهُنَّ سِكِيْنَا وَقَالَتِ ٱحْرُحْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّارَأَيْنَهُ أَكْبَرُبَهُ رُوقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْلَ حَنْسَ لِلَّهِ مَاهَذَا لِشَرَّ إِنْ هَاذًا إِلَّا مَنَكُ كُرِيمٌ ١٠ قَالَتُ فَنَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمَتُنِّني فِيهِ وَلَقَدْرَ وَدِنُّهُ عَى تَفْسِهِ عَ فَأَسْتَعْصَمَ وَ لَيْن لَوْ يَفْعَلْ مَا عَاهُرُهُ ولَيُسْجَانَ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّنِهَرِينَ ١٤ قَلَرَبِ ٱلسِّحَنُ أَحَبُّ إِلَّى مِمَّا يَدَّعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفَ عَنِي كَتِدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِنَ ٱلْحَلِهِ لِينَ ٥ قَ سَتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ و فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيعُ ١ مُمَّ بَدَالَهُم مِنْ بَعْدِ مَارَأُو ۗ الْآينَ لِيَسْجُسُهُ حَقَّ حِينِ۞ وَدَحَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَالِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرَبْنِيَ أَعْصِرُ خَمُراً وَقَلَ ٱلْآحَرُ إِنِيَ أَرَبِنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّةً نِيَعْنَا بِتَأْوِيلِيَّةً إِلَّا مَرَنْكِ مِنَ ٱلْمُحْسِينَ ٥ قَالَ لَا يَأْتِكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عِ إِلَّا مَتَأْتُكُمَّا بِتَأْوِيلِهِ مِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا دَلِكُمَا مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّي مَرَكُتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِأُمَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ حَكِفِرُوكَ ٢

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَانَ لَنَا أَن نُشُرِكَ بِأَمَّهِ مِن شَيْءً ذَالِكَ مِن فَصَيلِ ٱمَّهِ عَيَدْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللهُ مَا تَعَيْدُ وِيتَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَ وَكُومَ مَّا أَنْرَلَ اللهُ بِهَامِ سُلْطَانَ إِنِ ٱلْخُكُرُ وِلَا يلَّهِ أَمَرَ أَلَاتَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ لَدِّينُ ٱلْقَيْتُ مُوَلَّكِنَّ أَكُ تَرَ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ يَصَحِي لَسِجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ, خَمْرًا وَأَمَّ ٱلْآخَرُ فِيصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن زَأْسِهِ وَ فُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي مِيهِ تَسْتَفْتِ يَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّدِي طَلَّ أَنَّهُ وَ يَجِ مِنْهُمَا أَدْكُرْ فِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ اَلشَّيْطَنُ دِكْرَرَ يُهِ عَنَيثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِصْعَ سِيدِنَ ا وَقَالَ كُمَاكُ عِنْ أَرَى سَبْعَ لَقَرَتِ سِمَادِ يَأْكُنُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْكُتٍ خُضْرِ وَأَحَرَ يَا بِسَنْتِ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَّا أُفْتُونِي فِي رُءَيني إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعَبُرُونَ ٥

ئورة يوسف شورة يوسف

قَ لُوٓا أَضْغَنْتُ أَمَّلُهُ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَمِ بِعَلِمِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِي بَحَامِنْهُمَاوَٱدَّكَرَبَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُبِيِّنُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ، فَأَرْسِلُونِ ١٤ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّيِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْحُلُهُنَّ سَبَّعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُلَتٍ خُضْرٍ وَأَخْرَيَا سِسَتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَّى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١ تَزْرَعُونَ سَنَعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَد لَّرَ فَدَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّاتًا كُلُونَ ١ أَنُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَنَعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُ مَاقَدَّ مْتُمْلُهُلَّ إِلَّاقِلِيلَامِمَّا تُحْصِنُونَ ۞ ثُرَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَمُّ فِيهِ يُعَاثُ ٱلدَّسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١ وَقَلَ ٱلْمَيِكُ ٱتَّتُولِي بِيَّةِ عَلَمَّاجَةَ هُ لُرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَّكَلْهُ مَا بَالُ ٱليِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيهٌ ١ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَد تُنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ عَ قُلْنَ حَشَ يبُّهِ مَاعَامِنَاعَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ مُرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْنَ حَصْحَصَ ٱلْحُقُّ أَنَارُ وَدِتُّهُ مِعَنِ نَفْسِهِ عِوَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ لِيَعْلَمَ أَنِي لَرَ أَخُهُ يُ لُعَيْبِ وَأَنَّ سُهَ لَا يَهْدِي كَنَدَ ٱلْحَابِينَ ٥

\* وَمَا أَبُرَئُ نَفْسِيَّ ، لَا النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَارَجَ رَبِّيُّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَقَلَ ٱلْمَلِكُ أَنْتُوبِي بِهِ مَأْسَتَعْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّاكَلُمُ وَقَلَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِئُ أُمِينٌ ١ قَلَ ٱجْعَلْنِي عَلَى حَزَابِي ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَبِيمٌ ١٤٥ وَكُذَابِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ برَحْمَتِمَا مَن نَّسَاءً وَلَا نُصِيعُ أَجْرَا لَمْحَسِينِينَ ١٠ وَلاَنْحِيهُ أَجْرَا لَمْحَسِينِينَ ١٠ وَلاَنْحِيهُ ٱلْآخِرَةِ حَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَجَاءَ إِحْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَوُاْعَيَهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُوت ٥ وَلَمَّا جَهَرَهُم يَحَهَا زِهِمْ قَلَ ٱنْتُونِ بِأَخِ لَّكُومِ مِنْ أَسِكُو أَلَا تَرَوِّنَ أَيِّ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُيزِلِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُوبِ بهِ عَلَا كَيْلَ لَكُوْعِندِي وَلَا تَقْرَنُونِ ﴿ قَالُواْ سَرَّوِدُعَنْهُ أَبَّاهُ وَءِ نَا لَفَعِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَنِهِ أَجْعَلُواْ بِضَنَعَتَهُمْ فِي رَجَالِهِ مَ لَعَنَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَوْا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله المُعَوَّا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْيَا أَنَاذَ مُبِعَ مِنَّا لَكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَ عَتَلُ وَإِنَّالَهُ ولَحَ فِطُوتَ ١

سُورةً يُؤسَفَ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَانَّهُ خَيْرٌ حَفِظٌّ وَهُوَ أَرْجَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ يِضَعَتَهُمْ زُدَّتْ إِلَيْهِمُّ فَالُواْ يَنَأَبَانَا مَاسَعْتَى هَاذِهِ وَ وَصَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْكَا وَنَعِيرُا هَلَنَا وَيَخْفَظُ أَحَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرُ ٥ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مِعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُرُ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَقَالَ يَبَنِيَّ لَاتَدْحُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدِ وَآدَخُلُواْ مِنْ أَنُوَبِ مُّتَفَرِقَةً وَمَ أَغُنِي عَنكُم مِنَ أَلَوَ مِنْ أَلَيْهِ مِن ٱلْمُتَوَكِّلُونَ۞ وَلَمَّادَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِينَ أَسَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىنهَا وَإِنَّهُ ولَدُوعِلْمِرِلِّمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكَثَرُالْتَاسِ لَايَعْنَمُونَ ﴿ وَلَمَّادَحَكُواْ عَلَىٰ يُوسُفَءَاوَىٰۤ إِلَيْهِ أَخَاَّةً قَالَ إِنِّيَ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ١

فَكَمَّاجَهَّزَهُم بِحَهَازِهِ وَجَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُوَدِّنٌ أَيْنُهَا لِعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفَقِدُونَ ١٠ قَ لُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَيكِ وَلِمَنجَاءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ عِنْ عَلَيْ قَالُو ْ تَالَّهِ لَقَدَ عَلِمْتُ مِمَّا حِثْنَ لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَارِقِينَ ٥ قَ لُواْ فَمَ جَزَّةُ هُ رَإِن كُنتُ مُركِدِ بِينَ ١ قَ لُو جَزَوْهُ، مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ مِفَهُوَجَرَ وَ هُو كَدَ لِكَ بَحْرِي ٱلطَّلِمِينَ ﴿ فَهَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبِّلَ وعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَحْرَجَهَ مِن وِعَاءِ أَخِيةً كَذَٰ لِكَ حِيدٌ مَا لِيُوسُفُّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ ٱلْمَاكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ مَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن لَّسَاءً وَفَوْقَ كُل ذِي عِلْمِ عَلِيهِ مَا لِي اللهِ اللهِ قَ الْوَ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبَلُ فَأَسَدَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَرُيُدِهَ لَهُمْ أَقَ لَ أَنتُمْ شَرُّ مُّكِّكًا أَلَّوَاٰسَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١ قَ لُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَرِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخَا كَيِيرًا <u> هَخُذَ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا مَرَمِكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞</u>

قَالَ مَعَاذَاللَّهِ أَن نَّأْحُدَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَاعِندَهُ إِنَّا إِذَا لَطَلِمُونَ إِنَّ فَلَمَّا ٱسْتَيْنَاسُواْمِنْهُ خَلَصُواْ مَحِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَرْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقَامِنَ أُسَّهِ وَمِن قَبْلُ مَافَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَى يَأْذَنَ لِيَ أَيْ أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الرَّجِعُوا إِلَىٰ أَسِكُمْ فَقُولُواْ يَنَأَبَانَاۤ إِلَّ ٱسْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَا إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ٥ وَسْئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي حَكُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقَبُكُنَا فِيهَا وَءِنَّالْصَدِقُونَ ١٥ قَلَ مَلْ سَوَّلَتْ لَحَكُمْ أَنفُسُحِكُمْ أَمْرًّا قَصَ بْرُ حَمِيلً عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينَي بِهِ مْجَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيهُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنَأْسَغَى عَلَى يُوسُفَ وَيُوسِّنَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُرِّنِ فَهُوَ كَظِيرٌ ٤ قَالُو ْ تَالَمُّهِ تَفَ مَوُ اللَّهُ مَكُولُ يُوسُفَ حَتَّى تَحَكُونَ حَرَصًا أَوْ تَكُورَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشْكُواْ مَثِّي وَحُزْنِيَ إِلَى أُلَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ أُلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥

يكتى أذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَحِيهِ وَلَا تَاٰيْسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لِلاِيَا يُتَسُمِن رَّوْجِ لَهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيْمُ وَتَ ١ فَهُ فَكُمَّا دَخَنُو عَيَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَنَا وَأَهْلَا ٱلصُّرُّ وَحِثْنَا بِبِطَلَعَةِ مُرْبَحَتِهِ فَأُوفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْمَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ جَهِ لُونَ ١ إِنَّ أَءَ نَكَ لَأَتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَادَ ۚ أَخِيُّ قَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْ لَأَ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِلَّ ٱسَّة لَا يُضِيعُ أَحْرَ ٱلْمُحْسِنِينِ ۞قَالُواْ تَـٱسَّهِ لَقَـدْ ءَاثَرَكَ أَنَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ ٥ قَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلزَّحِمِينَ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْ لِكُمْ أَمْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلَاأَن تُفَيّدُونِ ١٥ قَالُواْتَ آمَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَيكَ لَقَدِيمٍ ١

الجُوَّةُ يَ سَعَشَرَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَلَمَّ أَن جَاءَ ٱلْسَيرُ ٱلْقَدُ عَلَىٰ وَجَهدِ عَارَتَدَّ بَصِيرًا فَلَ أَلَرٌ أَقُل لَّكُمْ إِنَّ أَعْلَمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَاذُنُوبَكَ إِنَّا كُتَّاخَطِينَ ١ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبَيَّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْغَنْفُورُ ٱلرَّحِيهُ ١٠ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ أَلَمَهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَـرُشِ وَحَرُواْ لَهُ وسُجَّدُّ أُوقَ لَ يَنَأَبَتِ هَدَ تَأْوِيلُ رُءْيَكَ مِن قَتْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقَّاوَقَدَ أَحْسَنَ بِيَ إِدْ أَحْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجِي وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدْوِمِنْ بَعْدِ أَن نَرَّعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَلِتَ إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِمَايَشَاءُ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٥٠ وَتِ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيدِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْصِ أَنتَ وَلِيَّهِ فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْأَحِرَةِ تَوَفَّنِي مُسَلِمًا وَأَلْحِقِي بِٱلصَّلِحِينَ ٥ ذَٰ لِكَ مِنَ أَنْبَآءِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَحْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُ وِنَ ﴿ وَمَآ أَحَىٰ مُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴾ لَمْرَةُ لِنَا لِمُنْ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ الللَّالِيلَّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

وَمَاتَسْنَالُهُمْ مَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِمُعَلِّمِينَ ٥ وَكَأَيْنِ مِّنْءَ يَةِ فِي كُلْتَمُوَّتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَيَّهَا وَهُمْ عَنْهَ مُعْرِضُونَ ١٥ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ مَرُهُم بِأَسَّهِ إِلَّا وَهُ مِمُشْرِكُونَ ١٠ قَا أَمِنُوا أَن تَأْتِيهُ مُ غَيِشيَةٌ مِنْ عَذَاب ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ۚ لَلَّمَاعَةُ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ قُلْ هَادِهِ عَسَيِيلَ تَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَمَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيُّ وَسُبْحَنَ أُمَّاهِ وَمَآ أَنَّامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَنْنَامِن قَبَيكَ إِلَّارِجَالَا نُوجِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَهُرِ بَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَمْظُرُواْ حَيِّفَ كَانَ عَيْقِتَ أُلَّذِينَ مِن قَيْمِهُمُّ وَلَدَ رُٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ حَتَىٰ إِدَا ٱسۡ تَيۡعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَيُّو ۚ أَنَّهُ مُ قَدۡ حَعُدِبُو جَاءَهُمْ نَصُرُنَا فَنُجِيَّ مَن نَشَاءً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِرْعِنْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبُ مَاكَانَ حَدِيتَايُفْتَرَىٰ وَلَكِينَ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ كُنِ شَيْءٍ وَهٰدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِهُونَ ١

## ٩

الْمَرَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبُّ وَٱلَّذِي أُمِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلِّكِنَّ أَحَتُمُزَّالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ نَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّرُ سُتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَصِ مُّسَمِّى يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَيُفَصِلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوفِنُونَ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ لَأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِي وَأَنْهَارَا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَارَوْجَيْنِ ٱثْنَايْلُ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَاكِ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَتَمَكَّرُونَ ﴿ وَفِ ٱلْأَرْصِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَتٌ وَحَدَّتُ مِنْ أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَخَيْلُ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَلَحِدِ وَنُفَصِّلُ بَعْصَهَ عَلَى بَعْضِ فِ ٱلأَكْرُ إِنَّ فِي دَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٢٠٠٠ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَ كُنَّ ثُرَبًا أَءِنَّا لَفِي حَلْقِ جَدِيدٍ اللَّهِ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمِّ وَأَوْلَتُهِكَ ٱلْأَغْلَلْ فِي أَعْنَاقِهِمَّ وَأُوْلَلْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا حَلِدُونَ ٥

وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثْلَنْتُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَعْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ضُلْمِ هِرٍّ وَوِنَّ رَبَّكَ لَشَيِيدُ ٱلْمِقَبِ ۞ وَيَعَولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّيِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُندِرٌ وَلِحُلَقَهِم هَادٍ ١ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُ أَنَىٰ وَمَاتَغِيضُ ٱلأَرْحَهُ وَمَاتَرُدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِمدَهُ وبِمِقْدَادِ ٥ عَيدُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْحَكِيدُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَءَ يُصِحُم مَّن أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَل حَهَرَ بِهِ عُومَنْ هُوَ مُسْتَحْفِ بِٱلنَّل وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ۞ لَهُ، مُعَقِّكَتُ مِّنَابَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحُفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَا يِأْ يَفُسِهِ مِّ وَإِذَ أَرَادَ أَنَّهُ بِقَوْمِ سُوءَ افكا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُو يِهِمِ وَالِ ١ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ لَسَحَابَ ٱلنِّقَالَ ١ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمَّدِهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ مِنْ حِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ مُجَدِلُونَ فِي أُسَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ١

شورة لرغي

لَهُ, دَعْوَهُ ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ عَلايَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِكُفَّتِهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُعَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَيعِهُ وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَي ١ وَيِتِّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهَا وَطِلَالُهُم بِٱلْفُدُوِ وَٱلْاَصَالِ ﴿ قُ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوتِ وَ ٱلْأَرْصِ قُلِ سَّهُ قُلُ أَفَ تَحَدْ تُربِّ دُونِهِ مَ أَوْلِيَا ٓ الْكَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مِنْفَعًا وَلَاضَرَ عُلْهَ مُ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمَّهَلَ تَسْتَوِى ٱلظُّالُمَتُ وَٱلنُّورُّأَمَّ جَعَلُو يُدِّهِ شُرِّكَاءَ صَقُواْ كَلَقِهِ عِنَسَيَهَ ٱلْنَاقُ عَلَيْهِ مُّقُلِ ٱللَّهُ حَيِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَرُ الْمَالَةُ لَوَالْمَ مِنَ ٱلسَّمَةِ مَآءَ فَسَالَتَ أُوْدِيَةً يِقَدَرِهَا فَآحَتُمَ ٱلسَّيْلُ رَبِّدَا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوفِدُونَ عَنِّهِ فِي ٱلنَّارِ ٱلْمَيْعَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَكِعِ رَبَدُ مِّثْلُهُ كَدَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحُقَّ وَٱلْكِطِلُّ قَأَمَّا ٱلزَّبِدُ فَيَدُّ هَبُجُفَاءً وَمَّامَا يَنفَعُ النَّسَ هَيَمَكُ فِي لَأَرْضِ كَدَ لِكَ يَضْرِبُ أَسَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ١٤ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلِّينَ لَرَيَسْتَجِبُواْ لَهُ, لَوْأَنَّ لَهُ مِمَّ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَاقْتَدَوَّا بِهُ أُوْلَيْكَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْحِمَابِ وَمَأْوَبِهُمْ حَهَنَّرُ وَبِشَرَالِمِهَادُ ١

\* أَفَسَ يَعْمَرُ أَنْمَا أَنْرِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ ٱلْحَقُّ كُنَّ هُوَأَعْمَى إِنَّمَا يَمَذَكُرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتَقَ الله وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مَأْلَ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ ٥ كُلِينَ صَبَرُواْ ٱبْيَعَاءَ وَجْهِ رَبِهِمْ وَقَامُواْ ٱلصَّهَوَةَ وَنَفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمٌ سِرَّا وَعَلَانِيَةً وَيَدَّرَءُونَ بِٱلْحَسَدَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَيَهِكَ لَهُ مُعُقِّبَي ٱلدَّ رِ٣ جَنَّتُ عَدْرِ يَدَّخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَ بَآيِهِ مِرَوَأَزْوَلِجِهِ مُ وَدْرِيَّنِيهِ مُرَّوَّ لَمَلَيْكُهُ يُدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ ٣ سَلَمُّ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرُ ثُوَّ فَيَعْمَعُ فَيِّي ٱلدَّ رِ ١ وَ لَدِينَ يَنقُصُونَ عَهَدَ أَلَيْهِ مِنْ نَعْدِ مِيتَقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمْرَ مُنَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَهُمُ ٱلنَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ اللَّهُ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَشَةً وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْخَيْوِةِ لَدُّنْيَا وَمَا ٱلْخِيَوَةُ لَدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعُ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْرِلَ عَلَيْهِ ءَ يَدُّ مِن رَّبِهِ مُقُلّ إِنَّ لَنَّهَ يُضِيلُ مَن يَشَالَهُ وَيَهْدِئ لِينهِ مَنْ أَنَابَ ٢٠٠٠ لَذِينَ مَ مُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ أُمَّةً أَلَا بِذِكْرِ أُمَّهِ تَطَمَينُ ٱلْقُنُوبُ ٥

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُو ٱلصَّنيحَتِ طُولِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابِ ٢ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قِدَّ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا مُمُّ لِتَسْتُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ قُلْهُوَرَيِّ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿ وَلُوَأَنَّ قُرْءَ نَا سُيرَتْ بِهِ لَلْبَالُ أَوْقُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُيْرَبِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ يَتَّهِ ٱلْأُمْرُ جَمِيعًا أَفَكَرُ يَانِّعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱلْأَنْلُو يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ حَمِيعَأُ وَلَا يَرَ لُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيسًا مِن دَارِهِ مْحَتَّىٰ يَأْتِي وَعْدُ ٱسَّةً إِنَّ ٱسَّةَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَحَذَٰتُهُمَّ فَكَيْعَفَ كَانَ عِقَبِ ٣ أَفَمَنُ هُوَقَ يَهُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ يِنَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمَّ أَمْرَتُكِعُونَهُ، بِمَا لَا يَعَلَرُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَهِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ أَبَلَ زُيِّنَ لِلَّذِينَ حَكَفَرُواْ مَكُوْهُمْ وَصُدُّواْ عَي ٱلسَّييلِّ وَمَن يُصْدِلِ اللَّهُ فَكَالَهُ مِنْ هَادِكَ لَهُ مَنْ الْمُوعَذَبُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآحِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُ مِينَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

\* مَّثَلُ ٱلْحِينَةِ اللِّي وُعِدَ ٱلْمُتَّعُونَ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُ أُكُلُهَادَآبِ مُ وَظِلُّهَأْ يَدْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّـقَوَّأُ وَعُقْبَى ٱلْكَيْنِ ٱلنَّارُ فِي وَ لَدِينَ التَّنْكُهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَ ٓ أُنزِلَ ۚ لَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُسكِرُ بُعَصَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ أَمَّهُ وَلِآ أُشْرِكَ بِيِّءَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ الله وَكُدَ إِلَّ أَنْرَلْنَهُ خُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَ ءَهُرِبَعْدَ مَاجَآةَكَمِنَ ٱلْعِلْمِرَمَ لَكَمِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَاوَقِ ١٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَارُسُلَامِن قَبَيِكَ وَجَعَلْنَالَهُمْ أَرْوَجَ وَذُرِّيَّةً وَمَاكَالَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا إِمِاذُنِ أُسَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كَتَابُ ٢ يَمْحُواْلُمَّهُ مَايِشَاءُ وَيُشْتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَبِ ١ لُرِيَتَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَنَكَ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَعُ وَعَلَيْمًا ٱلْحِسَابُ ١ أُولَمْ يَرَوْ أَنَّانَأَتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَ وَٱللَّهُ يَخْصَعُمُ لَامْعَقِبَ لِحُكْمِيةً وَوَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ۞وَقَدَ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهِ مْ فَيْدَهِ ٱلْمَكُرُجَمِيعًا ۗ يَعْلَمُ مَا تَكْمِبُ كُلُّ نَفْيِنُ وَسَيَعْمَرُ ٱلْكُفَّنِرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ١



الحرة الدين عشر المحالية المورة أبتر جيم

وَإِذْ فَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَبَيْكُمْ إِذْ أَنْجَنْ حَيْمَ مِنْ ءَالْ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ ٱلْعَدَاب وَيُدَيِّحُونَ أَبْنَاءَ كُثْرُويَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُثُرُوفِي دَالِكُم بَلآءٌ مِن رَّبِحُهُ عَظِيرٌ ١٠٥ وَمُ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن عَذَيِه لَشَدِيدٌ ١٥ وَقَلَ مُوسَى إِن تَكَفُرُوا أَسَّةُ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعَافَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَيُّ جَمِيدُ ۞ ٱلْرَيَالْتِكُمُ نَبَوُا ٱلَّذِينَ مِن قَبَيْلِكُمْ قَوْمِ نُوجِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بِغَدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ عَلَا اللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيۡنَتِ فَرَدُُواۤ أَيۡدِيَهُ مَرِفِيٓ أَفۡوَهِهِ مَرُوَقَ لُوٓاْ إِنَّاكَ فَرَنَا بِمَ أَرْسِلْتُم بِهِ عَوَإِذَّ لَفِي شَيِّ مِمْ اَتَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٢ \* قَالَتْ رُسُلُهُ مُ أَفِي أُلَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُ مِين ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِرَكُمْ إِلَىٓ أَجَل مُّسَمَّى قَالُوٓ أَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّهِ مِّنْكُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَ السِّنْظِنِ مُّبِينِ

الجُوَّةُ لَنَّ سَعَشَرَ الْمُؤَةً لِنَّ سَعَشَرَ

قَلَتْ لَهُ مُرْسُلُهُ مُ إِن خُورُ إِلَّا بِشَرِّ مِثْلُكُ وَ وَلَكِ آللَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً مِوْمَاكَانَ لَمَا أَن لَا أَن لَا أَتِيكُمُ بِسُلْطَ إِلَّا إِذْنِ النَّهُ وَعَلَى أُمَّهِ فَسَتَوَحَكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥ وَمَا لَنَا ٱلْانْتُوَكِّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْهَدَ سَاسُبُلَنَا وَلَنَصْبَرَذَ عَلَىٰ مَا ءَادَيْتُمُونَا وَعَلَى أُسَّهِ فَيْتَنَوَكِّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ لِرُسُعِهِ مِلْ يُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُتَ فِي مِتَّينَّا فَأَوْجَى إِلَيْهِ مْرَبُّهُمْ لِلَهْ إِلَيْهِ مُرَبُّهُمْ لَلُهْ إِلَى ٱلطَّلِمِينَ ﴿ وَلَسُم اللَّهُ الْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَمَّا رِعَنِيدِ ١٥ مِن وَرَآيِهِ عَجَهَدُّ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدِ ٥ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُيُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِ مَكَادِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَ كَ عَلِيظًا ﴿ مَّشَلُ ٱلَّذِينَ كَمَرُواْ بِرَبِهِمَّ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادِ ٱشْتَدَتْبِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّاكَ سَبُواْ عَلَى شَيَّ ءُ ذَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

الحرَّةُ لِقَرِينَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلَوْتَرَأَتَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱللَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْصَ وِٱلْحَقُّ إِن يَشَأُ يُذَهِبْكُرُ وَيَأْتِ بِخَنْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَمَادَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَـزِيزٍ ﴿ وَبَرَزُوا مِنَّهِ حَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَاوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّاكُنَّ لَكُونَ تَنِعَافَهَلَ أَتُم مُّعْنُونَ عَنَّا مِنْ عَدَابِ أُسَّهِ مِن شَيْءٍ وَ لُواْ لُوْهَدَىنَا أَلِيَّهُ لَهَدَيْنَ كُمُّ سَوَآةً عَلَيْنَا أَحَرِعْنَآ أَمْرِصَهَرْنَا مَالَكَامِن مَّحِيضٍ ﴿ وَقَلَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَد تُّكُمْ فَأَخَلَفْتُ كُمَّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْ كُم مِن سُلطن إلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبَّتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّ تَالْيِمُصْرِخِكُمْ وَمَ أَنتُم يِمُصْرِخِي إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُتُمُوبِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ١ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ حَسَّتٍ جَّرى مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ حَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْ نِ رَبِّهِ مِّمْ تَجِيتَهُمُ مَ مِهَاسَلَامُ الْمُرْتَ أَلْمُتَرَكِيفَ ضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا كَيمَةً طَيْمَةً كَشَجَرَةِ طَيْسَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ١ الجرَّةُ انْ سَعَشَرَ اللَّهِ اللَّهِ

تُؤْتِيَ أُكُلَهَاكُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَأُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْتَ الَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَثَلُكَ إِمَّهُ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ حَبِيثَةٍ أَحْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ ١٤ يُثَنُّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَهُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلتَّامِدِ فِي ٱلْحَكِوةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَيُصِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَايَشَاءُ۞\* أَلَرْتَرَإِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْنِعُمَتَ ٱللَّهِ صَكُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَٱلْمُوادِ ﴿ جَهَ نَرَيَصْلُونَهَ أَوَبِشْسَ ٱلْقَـرَارُ ١ وَجَعَلُواْ لِنَّهِ أَسدَادَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهُ عَلَى تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى كُنَادِ ۞ قُل لِعِبَادِيَ لَيْنِنَ ءَامَنُواْ يُقِيمُو ۚ ٱلصَّلَوةَ وَيُنفِقُو مِمَّا رَزَقَهُمُ سِرَّ وَعَلَابِيَّةً مِن قَتْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا يَتْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَكُ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءَفَ حَرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقَا لَكُمُّ وَسَخَّرَلَكُو ٱلْفُنْكَ لِتَجْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِقِ وَسَحَرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَرَ ٥ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَ إِبِينِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ٣

الحرَّةُ لِنَّا يَسْفَعَشَرَ الْمُؤْمِدُ لِنَّا يَسْفِيعَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَمُ اللَّهِ عِلْمُ الللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ الللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللّه

وَءَاتَنكُمْ مِن كُلِ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّوا يَعْمَت ٱللَّهِ لَاتَحْصُوهَأَ إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ لَطَلُومٌ حَقَّادٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِتْرَهِيمُ رَبِّ أَجْعَلْ هَندَ كَبُلَدَ ءَامِنَا وَأَجْنُسِي وَيَنِيَّ أَن نُعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ١ إِنَّهُنَّ أَضَلَانَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسُّ فَمَن تَبِعَى فَإِنَّهُ مِنِيٌّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُوزٌ رَّحِيهُ ﴿ رَبِّيا إِيِّ أَسْكَتُ مِن دُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ دِي رَزْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبِّ الْيُقِيمُوا ٱلصَّعَوْةَ فَاحْعَلَ أَفْعِدَةً مِّ ٱلتَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِ مِّ وَٱرْزُقْهُ مِينَ ٱلتَّمَرَتِ لَعَلَّهُ مِّ يَشْكُرُونَ ٣ رَيِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْيِنٌّ وَمَا يَحْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ ٱلْخَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّٰدِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَنعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ١٤ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن دُرِيَّتِيَّ رَبِّنَا وَتَقَدُّلُ دُعَاءَ ١٠ وَرَبُّكَ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ١٥ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَجِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ ١

لِحْرُهُ اللَّهُ مِنْ عَشَرَ اللَّهُ مِنْ هِيرَ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي زُءُ وسِهِمْ لَايَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفِدَتُهُمْ هُوَ } ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْيِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبَّنَآ أَجِّرْنَاۤ إِلَّىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ لِجُبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَحَكُوبُواْ قَلْمَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَ لِهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَلِكِن ٱلَّذِيلَ ظَلَمُوٓأ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُركُمُ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْ لَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ ١ وَقَدْ مَكُرُو مُكَرِّهُمْ وَعِندَ لَيَهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَحْكُرُهُمْ لِلرَّوْلَ مِنْهُ ٱلْجِمَالُ @فَكَر تَحْسَانَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ عِرْسُلَهُ وَإِلَّ ٱللَّهَ عَنِيزٌ ذُوانِيقَامِ ١ يَوْمَ تُبَدِّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَا لَأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ بِنَهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ١٥ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مِثِن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ١ إِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتَّ إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ۞هَذَابَلَعٌ لِنَّاسِ وَلِيُمدَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أُنِّمَاهُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ وَلِيَدِّكَ رَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١

## ١ وألله الرَّحْمَرُ لرَّحِيهِ الِّرْ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِيتَالِ وَقُرْءَانِ مُّيِينِ ﴿ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُنُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعَلُومٌ ١٠ مَّاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَشَتَتُ خِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَيَهِ ٱلدِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَوْمَاتَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْكَةِ إِنكُتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ مَانُنَزِلُ ٱلْمَلَنَبِكَ ۚ يَلَابِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓا إِذَا مُّنظَرِينَ ۞إِنَّا يَحْنُ مَزَّلْنَا ٱلذِّكَرَ وَإِمَّالَهُۥ لَحَفِظُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَ مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهَرْءُ وِنَ ٥ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ. فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَقَدْ حَلَتْ سُنَةُ ٱلْأَوَلِينَ ﴿ وَلَوْفَتَ حْنَاعَلَيْهِ مِهَابُامِنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١ لَقَ الْوَا إِنَّمَاسُ حِيِّرَتْ أَبْصَنْرُنَا بَلْ نَحُنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ٢

وَلَقَدْجَعَلْمَافِ ٱلسَّمَآءِ مُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِمُنْظِرِينَ ٥ وَحَفِظْنَهَامِنَكُلِ شَيْطُنِ رَجِيجٍ ١ إِلَّامَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ قَ تَبْعَهُ وشِهَابٌ مُينِ ١ ﴿ وَ أَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْكَتْمَافِيهَا مِن كُلِّ شَيْءِ مِّوْزُونِ ١٥ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَ مَعَيِشَ وَمَن لَّسْتُرَلَّهُ، بِرَزِقِينَ ١٥٥ وَإِن مِّن شَيَّ إِلَّا عِمدَنَا خَزَآبِنُهُ، وَمَانُيزُلُهُ وَإِلَّا بِقَدَدِ مَّعَلُومِ ٥ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِيئَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَامِلَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَسُّمْ لَهُ وِيَخَازِيْنِ أَنْ وَوَوَنَّا لَكُونُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحَنُ ٱلْوَرِثُودَ ٢ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُرُولَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْجِرِينَ ۞ۅَٳڵۘٙڒۑۜۘڬۿۅؘيَحۡشُرُهُمۚ إِنَّهُۥحَكِيمٌ عَلِيمٌ۞وَلَقَدْخَلَقْمَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَنْ لِمِنْ حَمَاٍ مَسْنُونِ ٥ وَٱلْجَانَ حَمَقَتُهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَلَ رَبُكَ لِأَمْلَنَهِكَةِ إِنِّى حَيْقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَلِمِنْ حَمَا مُسْنُونِ ١٤ فَإِذَا سَوَيْتُهُ، وَيَفَخْتُ فِيهِ مِن رُُوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَنجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَ عِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١٤ إِنَّالِيسَ أَبَىٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ١

قَالَ يَنَإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ لَسَّجِدِينَ ١ قَالَ لَرُأَحُن لِأَسْخُدَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ عِن صَلْصَلِ مِنْ حَمَامِ مَسْنُونِ ٢ قَالَ فَأَحْرُحُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهٌ ١ وَإِنَّ عَنَيْكَ ٱللَّقْنَةَ إِلَى يَوْمِر ٱلدِين ١٤٤ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهِ قَالَ فَإِلَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ ١٤ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٥ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويُمْتِي لَأُزُيِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ الاعبادك مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ الْمُالْمَ عَلَيْ مُستقِيرُ ١٤ إِذَ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ إِلَّامَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْعَامِينَ ﴾ وَإِنَّ حَهَنَّرَ لَمَوْعِدُهُرُ أَجْمَعِينَ ﴾ لَهَاسَبْعَهُ أَنُوَبِ لِحُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُرْةً مُقَسُّومٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُّونِ ١٠٥ دَخُلُوهَا بِسَلَمِ، مِينَ ١ وَنَرَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِنْ عِلِّ إِخْوَ مَّاعَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَبِلِينَ الكَيْمَشُهُمْ فِيهَا تَصَبُّ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ \* نَبِيْ عِبَادِيَ أَنِي أَنَا ٱلْغَغُورُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَيِّتُهُمْ عَنصَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٥

175

إِدْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ بَامِنكُوْ وَعِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا تَوْحَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَيْمِ عَلِيهِ رَقَّ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِ عَلَى أَن مَّسَّنِي ٱلْكِيرُ فَي مَ تُكَثِّيرُ وَنَ ١ قَالُواْ سَشَّرْمَكَ بِٱلْحُقِّ فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْقَيْطِينَ ﴿ قَالَ وَمَن يَقْمُطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ وَإِلَّا ٱلصَّالُونَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطِّبُكُمُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّ أَرْسِلُنَا إِلَى قَوْمِ مُحْرِمِينَ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَآ إِنَّهَالَمِنَ ٱلْغَيْرِينَ ۞ فَلَمَّاجَاءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَلَ إِنَّكُرُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ شَّيَقَ لُواْبَلَ حِشَكَ بِمَاكَانُواْفِيهِ يَمْتَرُونِ ١ ١٠ قَيْ وَ تَيَنْكَ بِٱلْحَقِ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١ وَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْبَيْلِ وَٱتَّبِعُ أَذْبَلَرَهُمْ وَلِايَلْتَفِتْ مِنكُوْلُكِ وَآمَضُواْ حَيْثُ يُؤْمَرُونَ ٥ وَقَصَيْنَآ إِلَيْهِ دَلِكَ ٱلْأَمْرَأَنَ دَابِرَهَلَوُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصَبِحِينَ ﴿ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَسْمُونَ ١٥ قَالَ إِنَّ هَنَوُلآء ضَيْفِي فَلَا تَفْصَحُوبِ٥ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يُحَرُّو دِي قَ قُواْ أُولَةٍ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ٢

الجزء أربع عَشَر المعالم المورة الحمد

قَالَ هَوْلاَءِ سَالِيَ إِن كُنُوْفَعِينَ ١ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَقِ سَكُرِيهِمْ يَعْمَهُونَ ١٤ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١٤ فَجَعَلْمَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ ١٠ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِلمُتَوسِمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِمُ فِيمِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِينَ ١٠ وَإِن كَالَ أَصْحَبُ ٱلْأَيُّكُةِ لَطَيمِينَ ١ فَانتَقَمْنَامِنْهُ مْ وَإِنَّهُمَالِبِإِمَامِرِينِ إِنَّهُ وَلَقَدْكُدَّبَ أَصْحَبُ ٱلْمُجْرِ ٱلْمُرْسَيِينَ ﴿ وَءَا تَيْمَهُمْ ءَايَنِينَا فَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ٥ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ لَلِّبَالِ نُبُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ فَأَحَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَاحَقْنَاٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْهُمُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآيِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْخَمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّقُ ٱلْعَبِيعُ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَالَ ٱلْعَظِيرَ ١٤ لَا تَمُدَّنَّ عَيْدَيْنَ إِلَىٰ مَامَتَعْمَا بِهِ ۚ أَرْوَجَا مِّنْهُمْ وَلَا تَحَرِّنَ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِصْ جَمَّا حَكَ لِمُؤْمِيينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ٥ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَأَصْدَعْ بِمَاتُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٤ إِنَّا كَعَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ١١٠ الَّهِينَ يَخْعَلُونَ مَعَ أُسِّهِ إِلَهًا ءَاحَرُ فَسَوْفَ يَعُلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْمُ أَنَّكَ يَصِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَيِّحْ يَحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّىحِدِينَ ﴿ وَتَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِيثِ ﴾ ٩ \_ أللَّهِ أَرْبَحْهُمُ ٱلرَّحِيلِ أَتَىٰ أَمۡرُ اللَّهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوهُ سُبۡحَدُهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٥ يُكَزِّلُ ٱلْمَلَنْبِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِ وِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَنْ أَنذِرُ وَالْأَنَّهُ ، لَآ إِلَّهَ إِلَّا أَنَافَ لَّقُوبِ ٢ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَنَقَ ٱلْإِسَنَ مِن نُطَفَةِ فَإِذَ هُوَ خَصِيةٌ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَنعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَادِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٥

الجُرْءُ لُو يِعَ عَشَرَ مُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَتَحْيِمِلُ أَثْقَ لَكُمْ إِلَى بَدِ لَمْ تَكُونُو بْكِيغِيهِ إِلَّا بِشِقَ ٱلْأَنفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ وفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْمِعَلَ وَٱلْحَيِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَرِينَةٌ وَيَحَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَ سَكُو أَجْمَعِينَ ﴾ هُوَالَّذِيَّ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآةً لَّكُم يِّنَّهُ شَرَاكُ وَمِنْهُ شَحَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلرَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنكِلِّ ٱلشَّمَرَعَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِكَةً لِلْقَوْمِ يَتَمَكَّرُونَ ٥ وَسَخَّرَ لَكُهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِ فَيْ إِنَّ فِي دَلِكَ لَآيِنَتِ لِفَوْمِ يَعْفِلُونَ ١ وَمَاذَرَأَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَبِفًا ٱلْوَنُهُ وَإِنَّ فِي دَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَدَّ حَكَّرُوت ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْتَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَاطَرِيَّا وَ تَسْتَحْرِجُواْمِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوْتَرَى لَفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَيلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِحَكُمْ وَأَنْهَرًا وَسُبُلًا لَّمَ لَكُونَ هُمْ مَنْ وَنَ ١ وَعَلَمَتُ وَيَالُمُ مِنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُن وَنَ الله الله المنظمة الله المنظمة المنافعة تَعُدُّواْ نِعْمَةَ مُنَّهِ لَا تُحْصُوهَا أَنِ اللهُ لَعَفُورٌ رَّحِيعٌ ١ وَ لَنَّهُ يَعُلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعَلِمُونَ ﴿ وَأَلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ لَا يَخَلْفُونَ شَيْكَا وَهُمْ يُحْمَقُونَ ١ غَيْرُ أَحْيَاءً وَمَايَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُنْعَثُونَ ۚ إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَحِدُّفَّ لِّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِ ٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُ مِ مُّنَكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكَيْرُونَ۞لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِتُرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ, لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْيِينَ ﴿ وَإِذَ قِيلَ لَهُم مَّادَآ نَرَلَ رَبُّكُمْ فَ لُوٓا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ مَكَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْرَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَاسَءَ مَايَزِرُونَ ﴿ قَدْ مَحِكَرٌ لَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَّى اللَّهُ بُنْيَكُهُ مِينَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِي فَوْقِهِمْ وَأَتَّمَهُمُ ٱلْعَدَ بُمِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ٢

ثُوَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يُخْزِيهِ مِّوَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا عِي ٱلَّذِينَ كُنتُر تُشَتُّونَ فِيهِ مُّ قَلَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْحِزْيَ ٱلْيَوْمَرُ وَ السُّوَّءَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١٠٠ الَّذِينَ تَتَوَقَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِهَكَةُ طَالِمِيَّ أَنْفُسِهِ مِ فَأَلْقَوْ ٱلسَّمَرَهَ كَنَّ نَعُمَلُ مِن سُوَّعُ بَلَيَّ إِنَّ أَسَّهَ عَسِمٌ مِمَا كُنتُ مُ تَعَمَلُورَ ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَنُّوبَ جَهَمَّةً خَلِدِينَ فِيهِ أَفْلَيشَ مَثُوى لَمْتَكِينِ فِيهِ أَفْلَيْسُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ أَتَّقَوْاْ مَاذَ ٓ أَنْرَلَ رَيُكُو ۚ قَالُواْ حَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُمَدَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّتُ عَدِّنِ يَدْخُلُونَهَا تَحْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ لَهُ مِيْهِا مَايِشَاءُ وَتُ كَذَالِكَ يَجْزِي أَمَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ١ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّمُهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ طَيْبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ٱدْحُلُو ٱلْجَنَّةَ بِمَاكُمْتُمْ تَغَمَلُونَ ١٩ هَلْ يَطُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَتَ كُهُ أَوْيَأْنِيَ أَمْرُ رَبَكَ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَتِلِهِ مُ وَمَاطَلَمَهُ مُ أَسَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُ مَ يَظَلِمُونَ ١ فَأَصَانَهُ مُ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُو ۚ وَحَاقَ بِهِمِمَّاكَانُو ۚ بِهِ مِسْتَهَرِّءُونَ ١

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ اللَّهُ مَعَبَدَذَمِن دُو نِهِمِين شَى عِنْعُوْ وَلا عَابَ أَوْمَا وَلَا حَرَمْنَ امِن دُونِهِ مِن شَي عُكَدُلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ فَهَرْعَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱللَّهُ لَمُهِينُ ﴿ وَلَقَدَ بَعَثَ فَ فِ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ عَبُدُواْ آللَّهَ وَٱحْتَيِبُوا ٱلطَّغُوتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلصَّلَالَةُ فَي يرُواْفِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ ﴿ رَبِّعُوصٌ عَلَى هُدَنَّهُ وَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهَدِي مَن يُضِلُّ وَمَالَهُ مِين تَصِرينَ ١ وَأَقْسَمُواْ بِأَسِّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ أَلَمُهُمْ يَمُوتُ لَكَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّ وَلَنِكِنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ لَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَحْتَى مُؤُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُو ْكَذِينِ ١٠ إِنَّمَا قَوْلُ لِشَيْءٍ إِذَّ أَرَدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ, كُن فَيَكُونُ أَن وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ نَعْدِ مَاطُمِمُواْ لَهُ بَوَثَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَلِأَحْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ صَهَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۞

وَمَا أَرْسَلْمَاصِ قَبْيِكَ إِلَّارِجَالَا نُوْجِيَّ إِلَيْهِمُّ هَمْتَنُواْ أَهْلَ ٱلدِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعَامُونَ ﴿ إِلَّهِ الْبَيْنَةِ وَٱلرُّبُرُ ۗ وَأَسْرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَانُزِّلَ لِيَهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَا أَيِّهُ مُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ أَوْ يَأْخُدُهُمْ فِي تَقَلَّبِهِ مْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ١٠ أَوْيَالْحُدَهُمْ عَلَى تَحَوُّفِ فَإِلَّ رَتَكُوْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ أُولَتَرِيرَوْ ۚ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُ أَطِلَالُهُ مِعَ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدَايِنَّهِ وَهُوْدَاحِرُونَ ﴿ وَيِنَّهِ يَسْحُدُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ مِن دَبَّةِ وَٱلۡمَلۡتِهِكَةُ وَهُرۡلَايَسۡتَكُمُرُونَ۞يَعَافُونَ رَبُّهُ مِقِنفَوۡقِهِم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ ٢ \* وَقَالَ مَّنَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَ يَنِ ٱشْنَيْنُ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَلِيدٌ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٥ وَلَهُ مَ فِي السَّمَوَتِ وَ لَأَرْضُ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِما أَفْعَيْرَ ٱللَّهِ مَنَّقَفُوتَ ﴿ وَمَا بِكُرِمِن يَعْمَةِ فِينَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَ مَسَكُوا لضُّر فَالَّتِهِ تَعْتَرُونَ ١٤٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّعَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِسكُمْ بِرَتِهِ مَيْشَرِكُونَ ١ مَلِزُهُ لِرَّ بِعَ عَشَرَ الْمُؤْمِدُ لِلْهِ الْمُؤْمُ لِنَّ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْمُ لِنَّعْلِ

لِتَكْفُرُ وَأَبِمَآءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ بَصِيبًا مِمَّا رَزَقُنَهُمْ تَأَلَقَهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعَتَرُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ بِنَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا نُشَرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُمِّي ظُلَّ وَجْهُهُ ومُسْوَدَّا وَهُوَكَطِيرٌ ١ يَتُورَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا بُيِّسَرَ بِهِ ۗ أَيُمْسِكُهُ, عَلَىٰ هُونِ أُمَّ يَدُسُّهُ رِفِي ٱلتُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْاخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ وَيِنَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَوْ يُؤَانِينُ ٱللَّهُ لَنَّاسَ يِظُلِّمِهِمِ مَّاتَرَكَ عَلَيْهَ مِن دَابَّةٍ وَلَاكِلَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّي فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَايَسْتَعْجِرُوكَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٥ وَيَحْعَلُونَ سِنَّهِ مَايَكُمَ هُونَّ وَتَصِفُ أَلْسِ مَتَهُ مُ ٱلْكَدِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسَيُّ لِلْجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْكُسَيُّ لِلْجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْكَارَ وَأَنَّهُ مِ مُّفْرَطُونَ ١ مَّالَّهِ لَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أَمَيهِ مِن قَدْلِكَ فَرِينَ لَهُمُ الشَّبْطِلِ أَعْمَالُهُ مْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْبُوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ لِيهُ ١٥ وَمَ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَى هُوْ الْفِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥ الجُرْةُ أَنْ يِعَمَّشُورُ الْمُحْدِينِ الْمُؤْدُ الْمُعْدِدُ اللَّهِ الْمُعْدِدُ اللَّهِ الْمُعْدِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

وَٱللَّهُ أَلَوْلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٤ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَيْرِ لَعِبْرَةً أَسَّتِقِيكُمْ مِمَّافِي بُطُونِهِ عِينَ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِرِ لَّبَنَّا خَالِصَاسَ آبِعَ الْسَّنَرِينَ ور و المَوْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ حَسَنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّصْلِ أَن ٱتَجْذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّحَرَ وَمِمَّا يَعُرشُونَ ١٠٠٠ أَن ٱلْحَرَ وَمِمَّا يَعُرشُونَ ١٠٠٠ أَن كُلِيمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ فَأَسْمُ كِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَا يَخَرُّحُ مِنْ نُظُونِهَا شَرَبٌ مُخْتَلِفُ أَلُونُهُ وبِيهِ شِعَآةٌ لِلْتَاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً لِلْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٥ وَأَنَّهُ خَلَقَكُمْ نُمَّ يَتَوَفَّكُمْ وَمِمكُم مِّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُولِكُ لَا يَعْلَمَ بَعْدَعِلْمِ شَيْئًا إِنَّ أَمَّةَ عَلِي مُقَدِيرٌ ٥ وَاللَّهُ فَصَّلَ مَعْصَكُمْ عَلَى بَعْصِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُو مر آدي رر فِه مَعَلَى مَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُ مُوفَهُمُ فِيهِ سَوَاءُ أَفَيَعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَحِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَزَزَقَكُم مِن ٱلطِّيبَتِ أَفَيا ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيبِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ٥

وَيَعْنُدُونَ مِن دُونِ أُلَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْعًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَالاَتَّضْرِيُواْ بِنَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْتُمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ ﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَثَ لَا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّايَقَدِرُعَلَى شَيْءٍ وَمَن زَّرَقَنَهُ مِنَّارِرْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُسْفِقُ مِنْهُ سِيرًا وَجَهَرَّأَهَلْ يَسْتَوُرْتُ ٱلْحَمْدُ بِيَّهُ مَلَ أَحَتْ أَنُهُمَ لَا يَعْ لَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ أُسَّهُ مَثَلَا رَّجُسِّنِ لَّحَدُهُ مَ أَبْكُ مُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَى مَوْلَ لُهُ أَيْنَمَا يُوَجِهِهُ لَايَأْتِ بِحَيْرِهَ لَى يَسْتَوِى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ١٠ وَيِنَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآهُمُ ٱلسَّعَةِ عِلَا كَمْرِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُولَا تَعَلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَحَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَوَ ٱلْأَفْيَدَةَ لَعَنَّكُمْ تَشْكُرُونِ ١ الْأَيْرَوْ إِلَى لَظَيْرِ مُسَحَّرَتِ فِي جَوِّ لَسَّمَاءَ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِلَّا إِلَّا أَلَّهُ إِلَّا إِلَّا أَلَّهُ إِلَّا فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٢

شُورَةً النَّحْلِ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَكِمِ بُيُوتَا شَنتَ خِفُّونَهَا يَوْمَرطَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمَنَعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَ اللَّهُ حَمَلَ لَكُم مِّمَّا خَنَقَ ظِلَنَلًا وَجَمَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَحْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيحُمُ ٱلْحُرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ صَحَدَالِكَ يُسِتُمُ يِعْمَتُهُ، عَيَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ أَسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ۞يَعُرِفُونَ يَعْمَتَ ٱمَّهِ ثُمَّ يُحِكُرُونَهَا وَأَحَةُ رُهُمُ مُالْكُيمِ رُونَ ١٥ وَيَوْمَر سَعَتُ مِن كُلّ مُّتَّةٍ شَهِيدَاثُمَّ لَايُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَنُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَدَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْر يْنْطَرُونَ ١٤ وَإِذَارَةِ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا أَشْرَكُواْ شُرَكَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ رَبَّاهَا فَلَوْ اللَّهِ شُرَكَا وَانْهَا لَذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ ذِبُورَت ﴿ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِللَّهَ السَّلَمْ وَضَلَّ عَنَّهُ ومَّاكَ الْوَايَفَتَرُونَ ٥

ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَصَدَّدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ رِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوَقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكِ انُولَٰ يُفْسِدُونَ ١٠ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلَ أُمَّةِ شَهِيدً عَلَيْهِ مِينَ أَنفُسِهِ مُ وَجِعْنَا بِكَ شهيدًا عَلَى هَنْؤُلِآءٌ وَنَرَّأَنَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِنْيَنَالِّكُلِّ شَيْء وَهُدَى وَرَحْمَةُ وَيُشْرَى لِلْمُسْمِينَ ١٠٠ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَ لِإِحْسَن وَإِيتَآي ذِي ٱلْقُرْكَ وَيَنْهَى عَلِ ٱلْهَحَشَآءِ وَٱلْمُنكُرِ وَٱلْبَغَيْ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ وَأَوْفُواْ بِعَهِدِ آسَهِ إِذَ عَنهَدتُ مُ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوَكِيدِهَا وَقَدْ جَعَمْتُهُ أَلَّهَ عَلَيْكُمْ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَكُمْ إِلَّا أَسَّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعَلُوت ﴿ وَلَا تَكُونُوا حَكَالَّتِي نَقَضَتُ عَزَلْهَا مِنْ مَعْدِ قُوَّةٍ نَكْتَا تَتَجِدُونَ أَيْمَا نَكُرُدَ خَلَا بَيْكَ عُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ إِلَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُ كَيِّنَنَ لَكُ مُ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ مَ كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَلِيدَةً وَلَكِن يُضِلُّمَن يَشَاهُ وَيَهْدِي مَن يَشَاهُ وَلَتُسْتَنُ عَمَّاكُ نَتُرتَعْمَلُونَ ٢

الجُرْةُ أَنْ يِعَمَّضُ كُلُّ الْمُحَالِقِينَ الْمُؤْةُ لَنَّعْرِ

وَلَا تَتَّخِذُوٓ أَلِّمَنَكُو دَخَلًا بَيْنَكُوْ مَرَّلًا قَدَمٌ بَعْدَ شُوْتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلشُوءَ بِمَ صَدَدتُ مُعَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَطِيرٌ ١٤ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَيِلاً إِنَّمَا عِندَاسَّهِ هُوَ خَبْرٌ لَّكُمْ إِل كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ مَاعِدَكُرُ يَنفَدُ وَمَاعِمَ أَلْمَهِ بَ قُ وَلَنَجْرِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓ أَخْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٥ مَنْ عَمِلَ صَنلِحًا يِّ دَكِرٍ أُوَأَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ فَلَكُمْ يِنَّهُ, حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَحْزِيَنَهُمْ أَحْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢ فَإِدَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَ انَ فَأَسْتَعِدُ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلسَّيْطِنَ ٱلرَّجِيمِ ﴿ يَهُ وَلَيْسَ لَهُ وسُلْطَلُ عَلَى ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٤ إِنَّمَاسُ لْطَنْهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلُّوْمَهُ وَٱلَّذِينَ هُم يِهِ ء مُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَا بَدَّ لْنَآءَ ايَةً مَّكَانَءَ يَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَايُنَزِلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بَلَ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ١ قُلُ نَرَّلُهُ ، رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَيِّتَ ٱلَّذِينَ امَّنُواْ وَهُدَّى وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ٥

وَلَقَدَنَعَلَمُ أَنَّهُ مُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِمُهُ وَ بَشَرُّ لِلسَّانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلْذَالِسَانٌ عَرَبٌّ مُّبِينً النَّالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ أَسَّهِ لَا يَهْدِيهِ وُاللَّهُ وَلَهُ مُعَذَابٌ أَلِيهُ ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَدِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَدِبُونَ ٥ مَن حَكَفَر بِأَلِلَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَدِيةٍ لَّا مَنْ أَصِّرِهَ وَقَلْبُهُ. مُطْمَعِ مِنْ بِٱلْإِيمَنِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مُ غَصَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَطِيٌّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّيْحَةُواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَ اعْلَى ٱلْآجِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَامِرِينَ وَأَبْصَدهِ مُو وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَدْ فِلُونَ ١ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُ مُ ٱلْخَسِرُونِ ١٠٠ الْأَخْرِةِ هُ مُ ٱلْخَسِرُونِ ١٠٠ الْأَخْرَةِ مَا الْحَالَ لِلَّذِينَ هَاجَـرُواْمِنَ بَعْدِ مَافْتِــنُواْ ثُـرَّجَهَــدُواْ وَصَبَرُوٓ أَإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ غُورٌ رَّحِيثٌ ١ الجُرُّةُ لِلْ يَعْمَشُرُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِدُ لَا مُعْمِلُونَةً لَنَعْلِ

26 المحرث المحرث الم \* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَمْسِ تَجَدِلُ عَن تَفْسِهَ وَقُوَقَ كُلُّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ مُنَّهُ مَثَكًا قَرْيَةً كَانَتْءَامِنَةً مُطْمَعِينَةً يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغُدَامِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِهَاسَ ٱلْحُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَ كَانُو يُصِّنَعُونَ ١ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّنُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَدَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ الله فَكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ آمَّهُ حَلَنكَ طَيِّبًا وَأَشْكُرُواْ يغَمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ عِنَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْحِكُمُ الْمَيْمَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْمِغِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِيِّهِ فَمَن أَضْطُرَّغَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِتَ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيةٌ ١ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُو ٱلْحَدَبَ هَذَاحَلُلُ وَهَذَاحَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى أُلَّهِ ٱلْسَحَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفَتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَدِبَ لَا يُفْيحُونَ ﴿ مَتَعٌ قَبِلُ وَلَهُ مِّ عَذَاكِ أَلِيمُ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَدُوالْحَرَّمَنَامَاقَصَصْنَاعَلَيْكَ مِن قَبَلِّ وَمَاظَلَمْ لَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ١

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ لَشُوَّهَ بِحَهَلَةٍ شُمَّةَ بُواْمِنْ بَعْدِ دَلِكَ وَأَصْلَحُونُ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ مَعْدِهَا لَغَ غُورٌ رَّحِيثُم ١٠٠ إِبْرَهِ بِمَرَكِ اللَّهُ مَنْ أَمَّةً فَايْتَ إِلَّهُ حَيْيِفَا وَلَمْ يَكُمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ شَاكِرُ لِأَنْعُمُوا آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٥٥ وَءَ تَيْنَهُ فِي لِدُنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ وِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ المُثَمَّ أَوْحَيْمَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيهِ مَحَدِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٤٤ إِنَّمَا حُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ ڡۣۣؠڎ۫ٙۊڐڒۘڒؠۜۜػ لَيَ<del>ڂڝػ</del>ؙمؙؠؘێڹۿؙؠٞێٷٛمۤ ٱڵ۫ڡۣؽٮؘڡٙ؋ڣۣڝؘا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَالِهُونَ ﴿ دُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَ ضَلَعَ سَيِياهِ وَهُوَأَعْمَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَإِنَّ عَافَّتُ تُمْ فَعَا فِبُواْ بِمِثْ بِمَاعُوفِتِ تُم بِيِّهُ مَوَلِّين صَبَرْتُ مْ لَهُ وَحَيْرٌ لِلصَّبِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبِ رُكَ إِلَّابِ ٱللَّهِ ۚ وَلَا يَحُرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي صَيْقِ يُمَّا يَمْكُرُونَ هِإِنَّ أَمَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ قَالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ ١

عَسَىٰ رَثُكُوْ أَن يَرْحَمَكُوْ وَوَنْ عُدَّةُ عُدِّدَ وَجَعَلْ احَهَلَّمَ لِلْكَهِرِينَ حَصِيرًا ١ إِنَّ هَذَ ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُكَثِّيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعُمَلُونَ ٱلصَّنِيحَتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرَاكِيرًا ٥ وَأَنَّ لَدِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْدَ لَهُ مُعَدَّابًا أَلِيمًا ٥ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرَدُعَآءَهُ، بِٱلْحَيْرِّ وَكَانَ ٱلْإِسسَ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَا لَيْلُو لَنَّهَارَءَايَتَيْنِّ فَمَحَوَّذَةَايَةً ٱلَّيْلِ وَجَعَلْكَاءَ يَةً ٱلنَّهَ رِمُبْصِرَةَ لِتَبْتَعُو فَضَلَامِن رَّبِعَكُمْ وَلِتَعَلَّمُواْعَ دَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْمَهُ تَقْصِيلًا ٥ وَكُلُّ إِنسَن أَلْرَمْنَهُ طَلَيْرَهُ. فِي عُنْقِيمَ وَنُخَرِجُ لَهُ رِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كِيتَبَا يَلْقَمُهُ مَنشُورً ١٠ قُرُأُكِتَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَن آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهَتَدِى لِنَفْسِ مِّهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاْ وَلَانَزِرُ وَ زِرَةٌ وِزْرَأُخْرَيُّ وَمَاكُنَّ مُعَدِّبِينَ حَتَّىٰ نَنْعَتَ رَسُولَا ﴾ وَإِدَ أَرَدْنَ أَن نُهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثَّرَفِيهَا فَفَسَقُواْفِيهَا عَقَىٰٓعَلَيْهَ ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَ تَدْمِيرًا ۞ وَكَثْرَأَهْلَكُمَّا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْيِحٌ وَكُفَىٰ بِرَيِكَ بِدُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَيرًا بَصِيرًا ١

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ وفِيهَا مَانَشَاءُ لِمَن يُريدُ لُوَّ جَعَلْنَالَهُ إِجَهَيْمَ يَصَلَّمُهَا مَدُّمُومَامَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَاسَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِرٌ عَأُوْلَيْكَكَاتَ سَعَيْهُم مِّشَكُورًا ۞ كُلَّا نُّهِدُ هَنَوُلآءٍ وَهَنَوُلآءِ مِنَ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ١٠ ٱلطُرْكَيْفَ فَضَّلَمَا بَغَضَهُ هُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآجِرَةُ أَحَدُرُ دَرَحَتِ وَ حَبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ لَا يَجْعَلْ مَعَ أُللَّهِ إِلَهًا وَاخْرَفَتَقُعُدَمَنْ مُومَ تَحَذُولًا ١٠ وَقَضَى رَبُّكَ لَّا تَعَبُّدُواْ إِلَّا يَدُهُ وَ بِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَزَ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُللَّهُمَا أُنِّ وَلَا تُنْهَرُهُ مَاوَقُل لَّهُمَا قَوَلَاكُرِيمًا ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَمَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ كُرَّحْمَةِ وَقُل زَّتِ ٱرْحَمْهُ مَا كَمَارَبِّيَّا بِي صَغِيرًا ﴿ رَبُّكُمُ أَعْمَرُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمُ ۚ إِن تَكُونُواْ صَيْلِحِينَ فَإِنَّهُ, كَانَ لِلْأُوَّبِينِ غَفُورًا ١٤ وَوَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَا حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَيِّرُ تَبْنِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينَّ وَكَالَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَيِّهِ، كَفُورًا ١

وَإِمَّا تُغْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَاءَ رَحْمَةٍ مِن زَيِّكَ تَرْحُوهَ فَقُلْلَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورُ ١٥ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَ كُلِّ ٱلْبَسْطِ هَتَقَعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورً ۞ إِذَ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَدِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَلَا تَقْتُعُواْ أَوْلَدَكُرُ خَشْيَةً مِنَقَّ لَخَنُ نَرَرُفُهُمْ وَإِيَّاكُرُ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَاتَ خِطْكَاكُيرًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُو ٱلرِّئَيُّ إِنَّهُ ، كَاتَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ١ وَلَا تَقَتُنُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَكَّرَمَ ٱللَّهِ لِلْإِلَّالْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَطْلُومَا فَقَدْ جَعَمْمَا لِوَلِيّهِ عِسُلْطَنَا فَلَا يُسْرِفِ فِي ٱلْقَتْلَ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ لِلَّا إِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْتُولَا ﴿ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَ كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيرَ دَلِكَ حَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا ١٠ وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِنْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَوَ لَفُؤَ دَكُلُّ أُوْلَتَبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ١ وَلَا تُمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًّا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا ١٤ كُلُّ دَلِكَ كَانَ سَيْنَهُ مُعِدَرَيْكَ مَكَّرُوهَا ١

لَّهُرْهُ اللَّهُ مَسْرَعَشَرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى لَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةُ وَلَا يَجْعَلُ مَعَ لَهُ إِلَهًا ءَ حَرَفَتُ آقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْ حُورًا ١٠ أَفَأَصْفَ كُمْ رَيُّكُم بِٱلْمَنِينَ وَٱتَّحَدَمِنَ ٱلْمَنتَيكَةِ إِنَّا إِنَّكُو لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَطِيمًا ١ وَلَقَدْصَرَفْنَافِي هَدَ ٱلْقُرْءَ إِلِي لِيَدُّكُّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١ قُلِ أَوْكَانَ مَعَهُ وَءَ لِهَدُّكُمَ يَقُولُونَ إِذَا لَّابْتَغَوْ إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الله المُبْحَدَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كِيرًا اللهُ تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُو ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيُّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمِّدِهِ وَلَكِن لَاتَفَعَّهُونَ تَسْمِحَهُمُّ إِنَّهُ ، كَانَحَلِمَّاغَفُورٌ ١ ﴿ وَإِذَ قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَ نَجَعَنْنَابَيْكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مْ أَكِنَّةً أَدِيفُقَهُوهُ وَفِي ٓءَادَ نِهِمْ وَقُرَا وَإِذَ دَكَرَتَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرْءَ رِ وَيَحْدَهُ رَوَلُواْ عَلَىٰٓ أَدْ سَرِهِمْ نُفُورًا ١ نَّعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَإِدْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُرْنَجُوَيَ إِدْ يَقُولُ ٱلطَّيْمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلَا مَّسْحُورًا ١٠٠ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُو ْلَكَ ٱلْأَمْتَ الْفَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّاعِطَهَا وَرُفِّنَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَنْقَا جَدِيدًا ١

\* قُرْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْصَدِيدً ۞ أَوْخَنْقَا مِمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُرٌ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُ أَنَّ قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَّقُلُعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ۞يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ إِحَمَدِهِ وَتَظْنُونَ إِن أَيِّشُتُمْ إِلَا قَلِيكُ ﴿ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَرَ يَهِ عُ بَيْنَهُ مُّ وَ ٱلشَّيْطَنَّ كَادَ لِلْإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينَا ١٤ أَبُّكُو أَعْلَمُ بِكُمِّ إِن يَشَأْيَرْ حَمْكُواْ وَإِن يَشَأَ يُعَدِّ بَكُرُّ وَمَا أَرْسَلْكَ عَلَيْهِ مِ وَكِيلَا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْمُرُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَقَدُ فَضَّ لَنَا بَغْضَ ٱلمَّسِّئَ عَلَىٰ بَعْضِ وَءَاتَيْنَادَ وُرُدَ زَيُورًا ﴿ قُلُو اللَّهِ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِينَ دُونِهِ عِفَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلطُّبْرِ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ١ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَمْتَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ. وَيَحَ فُوتَ عَذَ بَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَدُورًا ١٠٠ وَوِن مِن قَرْيَةِ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُو هَاقَلَلُ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَيِّبُوهَاعَذَابًاشَدِيدًا كَانَ دَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

الجُزَّةُ الْحَامِنَ عَشَرَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ

وَمَامَنَعَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَن كُنْ بِهَا ٱلْأَوْلُونَ وَءَ تَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْيِهَا وَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيَتِ إِلَّا تَحْرِيفًا ١ وَإِذْ قُنْنَالَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءَ يَا ٱلِّيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْ لَكَ لِنَّاسِ وَٱلشَّحَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُتْرَةَ الَّهِ وَنُحُوِّفُهُ مُرفَكَا يَرِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَلَنَّا كَبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَ لِمُمَلَنَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُو ۚ إِلَّا إِبْلِيسَ قَلَ ءَ أَسْجُدُ لِمَنْ حَلَقْتَ طِينَا ۞ قَلَ أَرَءَ يْتَكَ هَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَهِنَّ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَ دُرِيَّتَهُ وَلِا لَهُ عَلِيلًا ﴿ قَالَ أَدْهَبَ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُ مُوْإِنَّ جَهَيَرَ جَزَوْ كُوْ حَرَاء مَّوْفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْرِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُ مِ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَحِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَايِعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ١٩٥٥ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُ سُنْطَنُ وَكَ غَنَي بِرَبُكَ وَكِيلًا ﴿ لَيْ لَيُكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهُ عِإِنَّهُ وَكَاتَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

وَإِذَا مَسَّكُمُ لَضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَنْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا يَجَكُو إِلَى ٱلْبَرَأَ عَرَضَتُمْ وَكَانَ ٱلْإِسَانُ كَفُورً ١ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُرْجَانِبَ ٱلْبَرِ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُ مُ حَاصِبًا ثُمَّ لَاجَّدُواْلَكُو وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنُ مَ أَن يُعِيدَكُو مِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُوْقَ صِفَايَنَ ٱلرِّيحِ فِيُغْرِقَكُونِمَ كَفَوْتُمْ تُمَّلَا يَحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَتَبِيعَا ١٠٠٥ \* وَلَقَدْ حَرَّمْنَا بَيْنَ ءَادَمَ وَحَمَلَكُهُمْ فِي ٱلْبَرْوَ ٱلْبَحْرِ وَزَرَقْنَهُم قِبَ ٱلظَّيْبَاتِ وَقَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَيْتِيرِ مِّمَنَّ حَقَّنَاتَقَفِيلَا ﴿ يَوْمَ مَدَّعُواْ كُلُّ أُمَاسِ بِإِمَمِ هِمِّ فَمَنْ أُولِيَ كِتَبَهُ رِبِيَمِينِهِ ، فَأُولَٰتِكَ يَقْرَءُ وِنَ كِنَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ في هَذِوِة أَعْمَىٰ فَهُوَفِي ٱلْآحِرَةِ أَعْمَى وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَوَ كَدُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْمَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيّ عَلَيْمَاعَيْرَةُ وَإِذَا لَّا تَحْغَذُ ولِكَ حَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن تَبَتَّنُكَ لَقَدَكِدتَّ تَرَكَنُ لِيَهِمْ شَيْكَ قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَدَقُكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُرَّ لَا يَحَدُلُكَ عَلَيْنَ الصِيرًا ١

الجُزّةُ الْمُ مَنْ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَإِن كَادُواْ لَيَسَتَفِرُّ وِنَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِحُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَتُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَبِيلًا ١ اللَّهِ سُنَّةً مَن قَدَّ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا يَجَدُ لِسُسَّتِنَا مَتَحُوبِلًا ١ أَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱلَّتِلِ وَقُرْءَانَ ٱلْهَجِّرِ إِنَّ قُرَّةَ تَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودَا ﴿ وَمِنَ ٱلْبِيلُ فَتَهَجَّدُ مه عنافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَسْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ١ وَقُلُ زَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَصِدْقِ وَأَحْرِجْنِي مُخْرَحَ صِدْقِ وَجْعَل لَى مِن لَّدُ مِكَ سُلْطَمَّا نَصِيرًا رَبُّ وَقُرْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ رَهُوفً ﴿ وَنُنْزَلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ إِن مَاهُوَ شِفَةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الطَّامِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ وَإِذَا أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَن عُرَضَ وَنَعَا بِحَاسِهِ عَوَاذَا مَسَّهُ ٱلشَّتُرُكَانَ يَعُوسَالَ قُلُكُلُّ يَعْمَلُ عَنَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَبُّكُوْ أَعْمَرُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ١٥ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوبَجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِزَتِي وَمَا أُوتِيتُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١ وَلَيْ مِنْ تُنَالَنُهُ هَبَلَّ بِٱلَّذِيَّ وَحَيَّمًا ۚ لَيْكَ ثُمَّ لَا تَحِدُ لَكَ بِهِ مَكَيِّمَا وَكِيلًا ١

إِلَّارَحْمَةُ مِن زَّبِكَ إِنَّ فَضَهَمُهُ كَانَ عَلَيْكَ كَيْبِرُ اللَّهُ فَلْ لَّبِن ٱخِتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْحِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلُهَدَا ٱلْقُرْءَ يِن لَايَ نُوْرَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَالَ بَعْضُهُ مَ لِبَعْضِ طَهِيرًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفْ اللَّهَ سِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَ إِن مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَتِي أَكُرُ ٱلتَاسِ إِلَّاكُ فُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْتُوعًا ﴿ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن يَخِيل وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَا لَأَنْهَ رَخِلَالَهَا تَفْجِيرٌ ١ أُوْيُسْقِطَ ٱلسَّمَاةُ كَمَازَعَمْتَ عَيْنَاكِ سَفًا أَوْتَأَيِّ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِ كَةِ قَبِيلًا ١ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخْرُفٍ أُوْتَرُقَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن يُؤْمِنَ لِرُقِيتِكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَيْنَا كِتَبَانَّقْرَقُهُ وَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْكُنتُ إِلَّا نَشَرًا رَّسُولًا ١٠ وَمَا مَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِدْ حَاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ ٱللَّهُ بَشَرَا رَّسُولًا ١٠٠٠ قُل لَّوْكَالَ فِي ٱلْأَرْضِ مَنَيِّكُةٌ يُمَّشُونَ مُطْمَيِّنِينَ لَنَزَلْنَاعَلَيْهِ مِينَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَارَسُولًا ﴿ فَيُ قُلْ كَعَى بِأُلَّهِ شَهِيدَ ابَيْنِي وَبَيْنَكُو اللّهُ وكَانَ بِعِبَ دِهِ عَظِيرٌ بَصِيرًا ١

الجُزّةُ اللَّهُ مَسْعَشَرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللّل

وَمَن يَهْدِ أَلَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَّدِّ وَمَن يُصْلِلْهَنَ يَحَدَلُهُ مَ أَوْلِكَ آءَ مِن دُونِيُّهُ وَنَحَشُّرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكُّمَا وَصْمَّا مَّأُونِهُ مْجَهَنَّرُ كُلَمَا خَبَتَ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَرَآؤُهُم بِأَنَّهُ مُكَفَّرُواْ بِنَايَتِنَاوَقَ لُوٓاْ أَءِدَاكُنَّا عِظَمَّا وَرُفَنْتَا أَءِنَّا لَمَتْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠ ﴿ أَوَلَرْ يَرَوِّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَوَّ ٱلْسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يَحَلُقَ مِثْ مَهُمْ وَجَعَرَ لَهُ مُ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ قَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورُ ١ قُللُّوْأَسُّمُ تَمْلِكُونَ حَرَابِلَ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِذَا لَأَمْسَكُنُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١٥ وَلَقَدْءَ تَيْبَ مُوسَى يَسْعَ ءَايَتِ بَيِنَتِ مَنْ مَنْ لَنِي إِسْرَعِيلَ إِدْجَاءَهُمْ وَقَالَ لَهُ وَفِرْعَوْنُ إِنَّى لَأَطُنُكَ يَهُوسَىٰ مَسْحُورًا ١٥ قَلَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَمَرَلَ هَ وُلاَّءِ إِلَّارَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ قِوْنِي لَأَظُنُّكَ يَيْعِرْعَوْنُ مَشْمُورًا ۞ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزُّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَفَكُهُ وَمَن مَّعَهُ رَجَمِيعَا ١٩ وَقُنْ مِنْ بَعْدِهِ وَلِيَ إِسْرَ عِيلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَ جَآءَ وَعَدُ ٱلْآحِرَةِ حِنْنَابِكُولَفِيفَا ١



مَّالَهُم بِهِ ، مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآنَا بِهِمُّ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَحْدُرُجُ مِنْ أَفْوَهِ هِ فُرِ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَدِبًا ١٠ قَلَعَلَّكَ بَنجِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓءَ اثْرِهِمْ إِن لَرِيُوْمِنُواْ بِهَا ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَعًا ١٠ عَلَىٰٓءَ اثْرَهِمْ إِن لَر يُؤْمِنُواْ بِهَا ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَعًا ١٠ عَلَىٰٓءَ جَعَلْنَامَاعَلَى ٱلْأَرْضِ رِينَةَ لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنْهُمْ أَنَّهُمْ مَلَا اللهُ وَإِنَّ لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَ صَعِيدَ جُرُرً ١ الْمُحَسِمْتَ أَنَّ أَصْبَحَبَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِمَا عَجَمًا ١ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُو ْرَبُّاءَ الِّنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِئُ لَمَامِنْ أَمْرِيَارَشَكَا ﴾ فَضَرَبْمَاعَلَى ۚ ءَادَ نِهِمْ فِ ٱلْكَهْفِ سِينِينَ عَدَدُ ١ اللَّهُ مَا يَعَنَّنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِيَيْنِ أَحْصَى لِمَالَبِ ثُوَا أَمَدَاكَ فَيَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ ؞ۜڵحَقّ إِنَّهُمْ مِتْيَةٌ ءَامَنُوأُ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ٣ وَرَيَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِ مِ إِذْقَ مُواْفَقَ لُواْ رَبُّنَارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَنَ نَعْوَاْمِن دُويِهِ عَإِلَهَ ۖ لَقَدْ قُلْمَ آإِدَا شَطَطًا ١ هَـُ وُلاَّهِ قَوْمُنَا ٱتَّخَدُو مِن دُويِهِ عَالِهَمَّ لُولَا يَأْتُولَ عَلَيْهِم بِسُمْطَانِ مَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللهِ كَدِمَا ٥

وَإِذِ أَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعَبُدُونِ إِلَّا لَنَّهَ فَأَوْءًا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُكُمْ مِن زَحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّي لَكُمْ مِن أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ٥ \* وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَ طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهْ فِهِ مَ ذَاتَ ٱلْيَمِين وَإِذَا عَرَبَت تَقَرضُهُ مُ دَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمَ فِي فَجُوَقِ مِنْهُ دَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَصَ يُضِيرُ فَنَ تَجِدَلَهُ وَلَيَّ مُرْشِدَ ١٥ وَتَحْسَبُهُ مُ أَيْقَظُا وَهُ مُرُوقُودٌ وَنُقَلِبُهُ مُردَ تَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَابُهُم بَسِطٌ ذِرَعَيْهِ بِٱلْوَصِيدَ لَوِاطَلَعَتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ مِرَازًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبَ ١٥ وَكَذَٰ لِكَ تَعَثَّنَهُمْ لِيَسَاءَ لُواْ يَيْنَهُمُ مَّالَ قَالِكُمِ مِنْهُمْ صَحَمْ لِيشُتُمُّ قَالُو لَيشَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمُ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيَشْتُمْ فَأَبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَدِهِ إِلَى ٱلْمَدِيدَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْيِكُم بِرِذْقِ مِنْهُ وَلْيَسْلَظَفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُرْ أَحَدً ١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْ كُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُ وكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِمُ وَأَ إِدًا أَبَدًا ٥

الجزة الحامس عَشَرَ المُحَالِقِينَ المُورَةُ مَكَمُهُ

وَكَذَ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِ مْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَاسَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّعَةَ لَارَيْتَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ سِّهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْعَلَيْهِ مِ بُسْكَأَرَّيُّهُمْ أَعْسَمُ بِهِمَّ قَلَ ٱلَّذِينَ غَلَوُاعَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَيَّهِ مِ مَّسْجِدًا۞ سَيَقُولُوكَ تُلَتُهُ رَّابِعُهُمْ كَلَبْهُمْ وَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَثَامِنُهُمَّ كُلْبُهُمْ قُلْبُهُمْ قُلْبُهُمْ قُلُبُهُمْ أَعْدَمُ بِعِدَّ تِهِم مَّ يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلَا تُمَادِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ طَهِرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِ مِينْهُ مِ أَصَالَ وَلَاتَقُولَنَ لِشَايْءٍ إِي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ١ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَٱدْكُر رَّبَّكَ إِدَانَسِيتَ وَقُلْ عَسَىّ أَن يَهْدِينِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا @وَلَبِثُوا فِي كَهْمِهِ مُرْتَكَثَ مِانْفَةِ سِينِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعَا الله الله الله المن الله الله الله عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ اللَّهُ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُم مِن دُويه هِ مِن وَلِي وَلَا يُشْرِكُ في حُكِمِهِ مُ أَحَدً ١٥ وَأَتَلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَاب رَبُكَّ لَامُكَدِّلَ لِكُلِمَتِهِ وَلَن يَجِدَمِن دُويِهِ وَمُنْتَحَدًا ١

وَأَصْبِرَ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوةِ وَٱلْعَيْتِي يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَانَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُربِدُ رِسَةً ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّيَّا وَلَاتُطِعْ مَنْ أَعْمَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ، فُرُطًا ﴿ وَقُلِ لَلْحَقُّ مِن زَّيِّكُمَّ فَمَن شَاءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَآةِ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْ مَا لِعظِّلِمِينَ مَارًا أَصَطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَأَ وَإِلِ يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشُوِي ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقَ ١ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ إِنَّا لَانْصِيعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَرَعَمَلًا ۗ وُلَنَبِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْيِهِ وُٱلْأَنْهَارُ كِكَأُونَ فِيهَ مِنْ أَسَاوِرَ مِن دَهَبٍ وَيَلْبَسُولَ تِيَابًا خُضْرًا مِن سُدُينِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فِيهَاعَكَ ٱلْأَرْآبِكِ يَعْمَ ٱلتَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقَا ﴿ وَأَضْرِبَ لَهُ مِ مَّثَلَا رَّجُسَ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا حَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْسَبِ وَحَفَقْلَهُمَا بِنَخُلِ وَجَعَمْنَابَيْنَهُمَ زَرْعَا ﴿ كِلْتَا ۗ لَٰجَنَّتَيْنِ ءَاتَتَ أُحُلَهَا وَلَرْ تَظْيِمِ مِنْهُ شَيْئَأُوفَجَّرْنَاخِلْنَهُمَ لَهَرَا ١٠ وَكَانَ لَهُ وَتُمَرُّ فَقَالَ لِصَنْجِيهِ ، وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَحَىٰ ثَرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ١

الجزة الحامس عَشَرَ المُحَالِقِينَ المُورَةُ الكِنَّا

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَطَالِرٌ لِنَفْسِهِ عَالَمَ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ عَ أَبَدَ ﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيْنِ رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَّ خَيْرًا مِنْهَ مُنْقَلَبًا ﴿ قَلَلُهُ وَسَاحِهُ وَهُوَيُكَ وَرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي صَفَكَ مِن تُرَابِ ثُرَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ٢ لَّكِيَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلِآ أَشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا ﴿ وَلَوْلِآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُنْتَ مَاشَآءَ أَنَّهُ لَا قُوَةً إِلَّا بِأَنَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا قُلَّ مِنكَ مَالَاوَوَلَدَا ١٤ فَعَسَى رَبِّيَ أَن يُؤْيِيَنِ حَيْرَا مِّن جَنَّيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسَبَانَامِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدٌ رَلْقًا ۞ أَوْيُصْبِحَ مَآؤُهَاعَوْرًا فَكَن تَسْتَطِيعَ لَهُ, طَلَّبَا ١٥ وَأُحِيطَ مِنْمَرِهِ، فَأَصْمَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَكَيَّتَنِي لَرَّ أَشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ١ وَلَوْتَكُلُّهُ فِئَةٌ يُنصُرُوبِهُ ومِن دُونِ أُللَّهِ وَمَاكَانَ مُستَصِرًا (إِنَّ هُكَ إِلَّكَ أَوْلَيَةُ يِنَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ تُوَانَا وَخَيْرُ عُقْبَا ﴿ وَأَصْرِبَ لَهُ مِمَّثَلَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَيَ أَنْرَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَحْتَلَظَ بِهِ مِنْبَاثُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَانَذُرُوهُ لَرِيَنَخُ وَكَالَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ١

ٱلْمَالُ وَٱلْبَينُونَ زِينَةُ ٱلْحُيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُوۤ ٱلْأَيْقِينَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَ رَبِّكَ تُوَا بَا وَحَيْرُأُمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيْرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْإِرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرُكُهُمْ فَلَوْنُعَادِرْمِنْهُمْ أَحَدَ ١٥ وَعَرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَّقَدِّحِثْتُمُوذَكُمَاخَلَقْنَكُمْ قُولَ مَرَّقَ بَلْ رَعَمْتُمْ ٱلَّن يَخْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدَ ۞وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ فَنَرَّى ٱلْمُحْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلَتَ مَالِهَ ذَ ٱلْكَتَبِ لَايْغَادِرُصَغِيرَةً وَلَا كَيْرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَأَ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرٌ وَلَا يَطْلِمُ رَبُّكَ أَحَدُ ١٥ وَإِذْ قُنْنَا لِلْمَلَنَ عِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْدِيسَ كَانَ مِنَ ٱلَّهِجِنِّ فَفَسَقَعَنْ أَمْرِ رَبِّكُمْ أَفَتَتَخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتَهُ، أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُرۡلَكَءُ مَا كُمْ عَدُونَ بنْسَر لِلظَّالِمِينَ بَدَلَاكُ ﴿ مَّا أَشْهَدِتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَ لأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُتُ مُتَّحِذَ ٱلْمُصِلِّينَ عَضُدً ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءً يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَحَعَسْنَابِينَهُم مَّوْبِقَانِ وَرَعَا ٱلْمُحْرِمُونَ ٱلتَّارَ فَطَنُّواْ أَنَّهُم مُّو قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُ وأَعَنْهَا مَصْرِفًا ١

الجَزْءُ الْحَامَى عَشَرَ الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِ اللَّهِ الْمُحْرَةُ الْحَرْدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

وَلَقَدَ صَرَّفَا فِي هَدَا اللَّهُ رَءَ إِلِنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلُ وَكَانَ ٱلإنكُ أَكَ تُرَشِّيء جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ لَنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغَفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَر تَأْيِهُمْ سُنَّهُ ٱلْأُوْلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُ مُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَيِّرِينَ وَمُنذِدِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَالْمُونُ بِٱلْبَطِل لِيُنْجِضُواْبِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُواْءَ يَلِتِي وَمَا أَندِرُو هُرُوا ١ وَمَنْ أَطَّلَوُمِ مَّن ذُكِّرَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ ۗ فَأَعْرَضَ عَنَّهَا وَشَيى مَقَدَّمَتَيْدَ أَ إِنَّا جَعَلْمَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِيتَةً أَذيَفَ قَهُوهُ وَفِي عَادَ نِهِمْ وَقُولًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَمَن يَهْمَ تُدُوا إِذًا أَبَدَ ١ ١٠ وَرَبُكَ لَغَ فُورُ دُو ٱلرَّحَمَّةِ لَوْ يُوَاحِدُهُم بِمَاكَسُواْ لَعَجَّلَلَهُمُ ٱلْعَدَ بُّسَلَّهُ مِمَّوْعِتُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ع مَوْبِلَا ١ وَيَنْكُ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكَ عَنْهُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدَ اللَّهُ وَإِدْ قَلَ مُوسَىٰ لِعَتَمهُ لَا أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ لَبَحْرَيْنِ أَوْأَمْصِي حُقُّبًا ١ عَلَمَّابِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُوتَهُ مَا قُتَّكَ دَسَبِيلَهُ وفي ٱلْبَحْرِسَرَيًا

فَلَمَّاجَاوَرَ قَلَ لِفَتَمهُ ءَايِنَاغَدَاءَ نَالَقَدُ لَقِيمَا مِن سَفَرِيَا هَادَا نَصَمَا ١٤ قَالَ أَرَءَ يَتَ إِذْ أُوَيْمَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّ لَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَا أَسَينِهُ إِلَّا ٱلشَّيْطِنُ أَن أَذْكُرُهُ وَٱلَّخَذَ سَيِيلَهُ هِ ٱلْبَحْرِعَجَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبَغُ قَارْتَدَّا عَلَىٰٓ ۽ تَارِهِمَا قَصَصَا ١ فَوَجَدَاعَدُا مِنْ عِبَادِ لَآءَ تَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِمَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا ﴿ قَالَ لَهُ وَمُوسَى هَلْ أَيَّعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدَ ٥ قَلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَمْ يَجُعَلَ بِهِ يحْبُرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ أُسَّهُ صَابِرًا وَلِاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١٠ قَلَ فَإِنِ ٱتَّعَتَنِي فَلَا تَسْعَلَىٰ عَن شَيْءٍ حَتَّى أَصْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ا فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِدَارَكِهَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَفَتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَالْقَدْجِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَلَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٠٤ قَلَ لَاتُؤَاخِذُ فِي مِمَالَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّىۤ إِذَ لَقِيَاعُنَمَا فَقَتَلَهُۥ قَلَ أَفَتَنَتَ نَفْسَازَكِيَّةً إِعَيْرِيفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيْءًا لُكُرًّا ١

الجُرْءُ سَدِسَعَشَرُ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ الله

\* قَالَ أَلْرُ أَقُل لَنكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَمْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلَتُكَعَ شَيْءٍ تَعَدَهَ فَلَا تُصَاحِبِي فَذَرًا لَعُنَا مِن لَّدُيِّ عُذَرًا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ إِذَا أَتَيَا أَهُلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُولُ أَن يُضَيِّفُوهُ مَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِشَّتَ لَتَهَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١٩ قَالَ هَدَ هِرَقُ يَنِي وَبَيْنِكَ سَأُنِيَّنُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَرٌ تَسْتَطِع عَنَيْهِ صَبْرً ١ المَّالَّالِهُ اللَّهِ المّ ٱلسَّمِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَنِكِينَ يَعْمَنُونَ فِي ٱلْمَحْرِفَأَرَدَتُ أَنَّ أَعِيبَهَ وَكَانَ وَرَءَ هُرِمَّيكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفِيمَةٍ عَصّبَا ﴿ وَأَمَّا ٱلْفُكَرُفُكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِكِينِ فَحَشِينَا أَن يُرْهِقَهُ مَاطُعَيْنَا وَكُفْرًا ١ فَأَرَدْنَا أَن يُتدِلَهُ مَارَبُّهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْكَا ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُدَمَيْنِ يَسِمَيْنِ فِي ٱلْمَدِيمَةِ وَّكَانَ تَحْتَهُ وَكَنُّ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِيحَا فَأَرَّادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُعَآ أَشُدَّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَاكَنْرَهُمَارَحْمَةً مِّن زَيِّكَ وَمَافَعَلْتُهُ,عَنْ أَمْرِئُ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَرُ تَسْطِعِ عَلَيْهِ صَبْرًا ١ وَيَسْئَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْنُواْ عَلَيْكُمْ مِنْ مُ ذِكْرًا ١

إِنَّا مَكَّنَّالَهُ رِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْمَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ مَنَبَّا ﴿ فَأَنَّبُعَ سَبَنَّا ٥ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ لُشَّمْسِ وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْن حَمِثَةِ وَوَجَدَعِدَهَا قَوْمَا قُومَا قُومَا قُومَا قُدُما لَكُ الْقَرْبِينِ إِمَّا أَن تُعَيِّبَ وَمِقَا أَن تَتَخِد فِيهِمْ حُسْمَا ١٥ قَلَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَدِّبُهُ وَثُرَّيُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ع فَيُعَدِّبُهُ وَعَدَابَانُكُرًا ١٥ وَأَمَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَيِحَ فَهُ, حَزَّةً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ وِمِنَ أَمْرِنَا يُسُرًا ١٠ ثُرُ أَتَمَعَ سَبَنَا ١٠ حَتَى ؞ٟۮٵبۜٮٛۼٙمڟۑۼٵٞڵۺۜۧم۫ڛۅٙجَدَه تَطْلُعُعَلَى قَوَمِ لَمْ يَخَعَل لَهُم ِين دُويهَاسِتْرًا ١٥ حَدَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ مُبْرًا ١٥ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُويِهِ مَا قَوْمَا لَّايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا ﴿ قَالُواْ يَكَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوحَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَ لَيَحْتَعَلُ لَكَ خَرْجً عَلَىٰٓ أَن تَخْعَلَ بَيْسَاوَبَيْنَهُ وَسَدَّ ١٤٥ قَلَمَامَكِّنَّ فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُوبِي بِغُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٤٥ اللَّهِ فِي رُبُرَ ٱلْحَيْدِيدِ حَقَّ إِدَاسَاوَى كَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَلَ ٱلصُّخُوَّا حَتَّى إِدَاجَعَكَهُ وِلَا قَلَءَ الْوَفِي أَفْرِعُ عَيْبِهِ قِطْرًا ١٩ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ وَنَقْبًا ١

قَلَهَدَ رَحْمَةٌ مِن رَبِي فَإِذَ جَاءَ وَعُدُرَيْ جَعَلَهُ, دَكَّاءَ وَكَانَ وَعَدُرَتِي حَقَّ ١٠ ﴿ وَتَرَكَّا بَعْصَهُمْ يَوْمَ بِإِيكُمُوحُ فِي بَعْضِ وَنُفِعَ فِي الصُّودِ فَجَمَعَنَهُ مُحَمَّعًا ١ وَعَرَضَنَا جَهَنَّمَ يَوْمَهِ إِلَّهُ كَفِرِينَ عَرْضًا ١ ٱلَّذِينَ كَاتَ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءِ عَن دِكْرِي وَكَالُو الْإِنسَيَطِيعُونَ سَمْعًا ۞ٱ۫فَتَيبَ لَيْنِ كَفَرُوٓ ۚ رَيَّتَخِذُواْعِمَادِي مِن دُونِ ۚ وَإِيمَاءً ۚ إِنَّا ٱعْتَدْنَاجَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ مُزُلَا ﴿ فَأَلَّمَ لَا مُبَاعُكُرِهِ ٱلْأَحْسَرِينَ أَعْمَلًا صُنْعً ١ أُوْلَنِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِ مُوَلِقَآمِهِ - فَيَطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقَيْلَمَةِ وَزَّنَا ١٠ دَلِكَ حَرَّ فُكُمْ رَحَهَمَّرُ بِمَاكُفَرُواْ وَكَيْخَدُوٓ عَالِيْتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ۞ ِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَمُواْ وَعَيِمُواْ ٱلصَّنيحَاتِ كَاتَ لَهُ مُحَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلَّاكُ حَايِدِينَ فِيهَا لَا يَبْعُونَ عَنْهَا حِوَلَا ١٠ قُل لُؤُكَّانَ ٱلْبَحْرُمِدَ دَالِكَامَتِ رَبِّي لَيْهَدَ ٱلْحَرُقَيْلَ أَنْ تَنفَدَكِيمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ١ قُلْ إِنَّمَا أَنَاٰ سَرَّيِّ مِنْلُكُرٍ يُوحَىٰ إِلَى ٓ أَنَمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ ۗوَحِدٌ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِهِ عَفَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِهِ ءَأَحَدًا ١

## ٩

\_ أَللَّهِ ٱلرَّحَةِ وَٱلرَّحِي عَهيعَصَ ١٤ ذِكْرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ، رَكَرِيَّا ١٩ إِذْ ىَادَى رَبَّهُ مِنِدَآءً حَفِيَّ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيَّا وَلَمْ أَكُنَّ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ وَإِنَّ خِفْتُ الْمَوَلِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ أَمْرَأْتِي عَاقِرًا فَهَتْ لِي مِن أَدُّ لِكَ وَلِيَّا ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْ قُوبَ وَآجَعَ لَهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَرَكَ رِبِّ إِنَّا نُكَشِّرُكَ بِغُلَيْمِ ٱلشَّمُهُ وَيَحْيَىٰ لَرَّ نَجْعَلَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَلَرَبِ أَنَّ يَكُونُ لِي عُمَدٌ وَكَالَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِدًا وَقَدْ بَلَغَتُ مِنَ ٱلْكِمَرِعِينَيَّا ﴾ قَالَ حَذَٰ لِكَ قَالَ رَيُّكَ هُوَعَلَيَّ هَيِّنُ وَقَدْخَلَقْ نُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئَا ۞ فَالَرَبِّ ٱجْعَل لِيْءَاتِهَ فَى لَءَايَتُكَ أَلَا تُكَيِّمَ ٱلنَّاسَ ثَمَتَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًا ١

يَنِيَحْقَ حُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوَّةً وَءَ تَيْنَهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا ١ وَحَمَاكَامِن لَّدُمَّا وَزُكُوهَ أَوْكُوهُ وَكَانَ تَهْتِنَا ١٥ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَرْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَمُّ عَلَيْهِ يَوْمَرُ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبِّعَثُ حَيًّا ﴿ وَٱدْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَهَ إِذِ ٱنتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيَّا ۞ فَأَغَذَتْ مِن دُولِهِ مُرحِجَابًا عَأْرْسَلْنَا ۚ لِيُهَارُو حَافَتَمَثَّلَ لَهَاسَّرَاسَوِيَّا ١ فَكَا إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَنِ مِكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَيِّكِ لِأَهَبَ لَكِ عُلَمَا زَكِيَّا ﴿ قَالَتَ أَنَّى يَكُودُ لِي عُلَمٌ وَلَرْيَمْسَشِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ يَغِيَّ ۞ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى ۚ هَيِن ۗ وَلِنَجْعَلَهُ وَالِهَ عَلَهُ وَالِكَةً لِسَّاسِ وَرَحْمَةً مِّتَا وَكَانَ أَمْرَامَّقْضِيَّ ۞ « فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ بِهِ -مَكَانَا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى حِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْمَتَىٰ مِثُ قَمْلَ هَذَاوَكُنتُ نَسْيَا مَسِيًّا ١ فَنَادَلْهَامِن تَغْيَهَا أَلَّا يَخْزَلِي فَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَريًّا ١ وَهُزِّيَ إِلَيْكِ بِجِدْعِ ٱلتَّخْرَةِ تُستقِطَ عَلَيْكِ رُطَبًا حَيْبًا ٥

4.4

الرام اسة مس عَشْر المراب المراب المورة مرب

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِى عَيْنَأَفَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدَا فَقُولِي إِنَّ نَدَرَتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِيِّرٌ لِّيْوَمَ إِنْسِيًّا ۞ فَأَتَتْ يهِ عَقَوْمَهَا تَحْمِلُهُ أَوْ قُلُواْ يَكَمَرْ يَكُمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيَّا فَرِيًّا ٢ يَنَأْخُتَ هَارُونَ مَاكِنَ أَنُولِكِ أَمْرَأَ سَوْءِ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴾ فَأَشَارَتْ لِيَدُّ قَالُواْكَيْمَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ في ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَسِيَّ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَني نَيَّا ١ وَحَعَلَني مُبَارَكًا أَيْلَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلرَّكَوةِ مَادُمْتُ حَيَّا ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَ ذِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَيَّارُ شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَهُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَنْعَثُ حَيَّا ﴿ ذَٰ لِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَعَ فَوْلَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ٥ مَاكَانَ مِنَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدُّ سُنْحَنَهُ وْ إِدَاقَصَىٰٓ أَمْرَاهِإِنَّمَايَقُولُ لَهُ وَكُل فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ أَلَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ هَذَا صِرَظٌ مُستَقِيرٌ ﴿ فَأَحْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْهِ مِّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَطِيرٍ الشَّمْعِ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُو مَنَّأَلَكِنِ ٱلظِّيمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَمَلِ مُّبِيكِ

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِدْ قُصِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَقْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّا اَعَنُ بَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ الْيَمَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِثْرَهِ مِزَّانَّهُ رَكَانَ صِدِّيقَانَبِيًّا ۞ إِذْقَالَ لِأَسِهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَنَّدُ مَا لَا يَسَمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا ١ يَنا أَبَتِ إِيّ قَدْجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعَنِيّ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ١ يَنَأْبَتِ لَاتَعَبُدِ الشَّيْطَلِّ إِنَّ الشَّيْطَنَّ كَالَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ يَنَأَبَتِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَعَسَّكَ عَدَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ١٠ قَلَ أَرَاعِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ بِي يَنَا بْرَهِيمُ لَهِ لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَ لَكُّ وَآهْجُرْفِ مَلِيًا ١٩٤٥ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكً سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ، كَارَبِي حَفِيًّا ١ وَأَعْنَزِلُكُمْ وَمَاتَدَعُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى ٓ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا أَعْنَزَلُهُ مَوَمَا يَعَدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْمَالُهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَانِيتًا ١ وَوَهَتَنَالَهُم مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَالَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا ١ وَاذْكُرُفِ ٱلْكِتَبِ مُوسَى إِلَّهُ وكَالَ مُخْلَصَا وَكَانَ رَسُولَا بِنَّهَ اللَّهِ

وَنَدَيْنَهُ مِن جَايِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَهُ نَجِيَ ﴿ وَوَهَبْنَهُ مِن رَحْمَيْهَ أَحَهُ هَرُونَ نَبِيَّا ١٠٥ وَ دُكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ وَكُنْ فِي ٱلْكِتَبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ وَكُنْ صَادِقَ، وَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَيْيَا ١٤٥ وَكَانَ يَأْمُرُأَهْلَهُ رِبِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عِمْرَضِيًّا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِتَنِي دَرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّيتَا ﴿ وَرَفَعَنَهُ مَكَامًا عَيتًا ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِينَ ٱلنَّبِيكَ مِن دُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوْجٍ وَمِن دُرِيَة إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَاءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْمَا إِذَ تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَ ٱلرَّهُمَ خَرُّواْ سُجَّدَا وَبُكِيَ \* ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَفُّ أَصَاعُواْ لَصَّلُوهَ وَأَتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيًّا اللَّا مَن تَبَ وَءَا مَنَ وَعَيمِلَ صَيْلِحًا فَأَوْلَنَهِكَ يَدْحُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴾ جَنَّتِ عَدْبِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُۥكَانَ وَعَدُهُۥ مَأْتِتًا ۞ لَّا يَشَمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّ إِلَّا سَلَنَمُ أَوْلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِمَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَتَ نَزُّلُ إِلَّا مِأْمُرِ رَبِّكُ لَهُ مَ بَيْنَ أَيْدِينَ وَمَا حَلُفَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١

لحرة ألت دس عَشَر المراه مرد

رَّبُ ٱلسَّمَوَ بِوَ لَأَرْضِ وَمَاسِّهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَصَطَرَ لِعِندَيَهُم هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وَسَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِسْنُ أَوْذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أُوَلَا يَدْ كُرُا لَإِنسَنُ أَنَّا ظَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَرْيَكُ شَيْعًا ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَحْشُرَبُّهُمْ وَٱلشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْصِرَنَّهُ مَّ حَوْلَ جَهَمَّ جِيْبَا ١٠٠٥ ثُمَّ لَنَازِعَنَّ مِن كُلَّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَن عِيتًا ١١ ثُولَةَ فَ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَاصِيلِتَا ﴿ وَلِدِ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُ هَأَكَادَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقَصِيَّا ۞ ثُمَّ مُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَنَذَرُ ٱلطَّامِينَ فِيهَ حِيْدَةً ١ ﴿ وَإِذَ مُتَلَى عَلَيْهِ مُرَةَ الْمَثُّنَابَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَتُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا ١ وَكَرْأَهْلَكُمَّا قَبْنَهُ مِينِ قَرْدٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا ١ قُلِّ مَن كَانَ فِي ٱلصَّهَلَةِ فَنْيَهَدُ ذَلَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّ احَتَّى إِذَا رَأُولُ مَ يُوعَدُونَ إِمَّا ۚ لَٰعَذَابَ وَإِمَّ ۚ لَلَّاعَةَ فَسَيَعَكُمُونَ مَنْ هُوَشَّرٌّ مَّكَانَا وَأَصْعَفُ جُندًا ١٠ وَيَرِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آهْ تَدَوَّا هُدَيُّ وَ لَبُنِقِينَتُ ٱلصَّلِيحَنتُ عَيْرُعِمدَ رَبِّكَ ثُوَّا كَاوَحَيْرٌ مَّرَدًّا ١١٠ الحرة اسة وستقشر المحرة مريت

أَفَرَهَ يُتَ ٱلَّذِي صِحَفَرَ بِعَايَيتِنَا وَقَلَ لَأُونَيَنَّ مَالَا وَوَلَدًا ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِرْ أَخَّدَ عِدَ ٱلرَّحْنَنِ عَهْدَ ۞ كَلَّا سَنَكُتُ مَايَغُولُ وَنَمُدُّلَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ١ وَوَرَثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْتِيا فَرْدًا ١٠ وَيَخْتُدُو مِن دُونِ ٱللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّه لِتَكُونُواْ لَهُمْ عِرَّ ﴿ كَلَّا لَسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَ يَهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مُرضِدًّا ١١ أَلُوْتَرَأَنَّ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَهِرِينَ تَؤُزُّهُ مَرَأَزًّا ١ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمَّ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًّا ١ يَوْمَ يَحْثُمُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدَّا ﴿ وَنَسُوفُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى حَهَنَّرُ وِ رُدًا ١ إِلَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱلتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَن عَهْدَا ﴿ وَقَالُواْ أَنَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَا ﴿ لَقَلَدُ جِعْتُر شَيْعًا إِذَّ ١ اللَّهِ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَسْتَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِتُرُ لَلْجِبَالُ هَدًّا ١٠ أَن دَعَوْ الِلرَّحْمَن وَلَدًا ٥٥ وَمَايِنَبُغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذُ وَلَدًا ١٩٥٠ حَكُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدَا ١٠ لَّهَ مُوسِيعًة وَعَدَّهُمْ عَدَّا ١٥ وَكُلُّهُمْ ءَايِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَدَ مَةِ فَرْدًا ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدَّ ﴿ فَإِنَّ مَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَائِكَ لِتُسَيِّر بِهِ ٱلمُتَّقِينَ وَتُنذِر بِهِ عَوْمَا لَدَّا ﴿ وَكُرَ أَهْلَكَ مَا قَتَمَهُم مِن قَرْدٍ هَلْ يَحْسُ مِنْهُ مِينْ أَحَدٍ أَوْسَمَعُ لَهُمْ رِكْرًا ﴾ مِن قَرْدٍ هَلْ يَحْسُ مِنْهُ مِينْ أَحَدٍ أَوْسَمَعُ لَهُمْ رِكْرًا ﴾

## المنافعات المناف

طه ﴿ مَا اَرْ اَنْ عَلَيْكَ الْفُرْةَ لِ اِلْتَشْفَقَ ﴿ إِلّا تَمْ عَلَىٰ الْفَلْ ﴿ وَمَا اِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

وَأَمَا أَحْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ١٤ إِنَّا أَنَا أَمَّهُ لَا إِلَّا أَنَّا فَاعْنُدُنِي وَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِنِكِي ١٤٥٥ النَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُا أَخْفِيهَا لِتُجْزَيٰ كُلُّ بَقْسِ بِمَاتَسْعَى ١٠ فَلَايَصُدَّ تَكَ عَنْهَامَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَاوَأَتَّبَعَ هَوَبِهُ فَتَرَّدَى ١ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَلَهِى عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ مِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أَخُرَى ١ قَالَ لَلْهِهَا يَمُوسَى ﴿ فَأَلْقَىهَا فَإِذَ هِيَ حَيَّةٌ تَشْعَى ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَاتَخَفَّ سَنُعِيدُهَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١٥ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَمَاحِكَ تَحَرُّجُ بِيَضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوعٍ ءَايَةً أُخُرَيٰ ﴿ لِلَّهُ لِنُرِيكَ مِنْءَ يَنِيَا ٱلْكُبْرَى الْأَوْهَبِ إِلَىٰ فِرْعَوْدَ إِنَّهُ مَطْغَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرْدَ اللَّهُ وَطَعَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَرْدَ إِنَّهُ وَطَعَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرْدَ إِنَّهُ وَطَعَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الل رَبِ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِي ۞ وَأَعْلُلْ عُفْدَةً مِّن لِّسَ فِي اللَّهِ مِنْ مَقْفَهُواْ فَوَلِي اللَّهِ وَالْجَعَلِ فِي وَزِيرُامِّنَ أَهْبِي هَمُونَ ٱڿى۞ٱشْدُدْيِهِۦٓٲزَيِي۞ۅٙأَشْرَكُهُ فِي ٱلْمُرى۞كَّ سُمَيِّحَكَ كَثِيرًا ١ وَمَذَكُرُكَ كَثِيرًا ١ إِنَّكَ كُنتَ بِمَا بَصِهِ بِرًا ١ وَ مَا لَقَدْ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أَخْرَيَ ﴾

إِذَ أَوْ حَيْمًا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ أَنِ ٱقَذِهِهِ فِي ٱلتَّا بُوتِ فَأَقْذِهِهِ فِي ٱلْمِيرِ فَلَيْلُقِهِ ٱلْمِتَمُ بِٱلسَّاحِلِيَ أَحُدَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ وَعَدُوٌّ لَّهُ وَٱلْقَبْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّقِي وَلِيُّصْنَعَ عَلَى عَيْبِي ﴿ إِذْ ثَمَيْنِي أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى مَن يَكُفُهُمْ فَرَجَعْمَكَ إِلَى أَمِكَ كُ تَقَرَّعَيْهُ وَلَا يَحْزَدُ وَقَتَتَ نَفْسَ فَنَجَّيْمَكَ مِنَ لَعَيْرِ وَفَتَكَكَ فُتُومًا فَلَيِثْتَ سِينِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ لُرُّحِتْتَ عَلَى قَدَرِ يَمُوسَى ٢ وَأَصْطَعَتُكَ لِنَفْسِي ١٠ أَذْهَبُ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِكَايَنِي وَلَا تَنيَا فِي دِكْرِي ١٠ وَهَبَا إِلَى فِرْعَوْلَ إِنَّهُ رَطْعَى ١٥ فَقُولَا لَهُ ، قَوْلًا لِّيَالَّعَلَّهُ رِيَّنَدَّكُرُأُوْيِخَشِّي ﴾ قَالَارَبَّنَا إِنَّا لَخَافُ أَن يَفْرُط عَلَيْمًا أَوْأَن يَطْغَىٰ ﴿ قَلَ لَا تَخَافَأَ إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَى ا فَأَتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَانِيَ إِسْرَاءِيلَ وَلِاتُعَذِنْهُمُّ مِنْكَ مِثْلُكَ مِعَايَةٍ مِن رَّيِكُ وَٱلسَّلَمُ عَلَى مَنِ ٱلسَّعَ ٱلْهُدَىٰ ١٤ إِنَّاقَدَ أُوحِيَ إِلَيْمَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُلَّبَ وَتَوَلَّىٰ ١ الَّهِ وَلَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَنْمُوسَىٰ ١ قَلَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلِّشَيْءٍ خَفْقَهُ. ثُرُّهَدَيْ فَقَدَ لَهُ مَدَيْ فَقَ لَ فَدَالُ الْفُرُونِ ٱلْأُولَى ١

ةَلَعِلْمُهَاعِندَرَةِ فِي كِتَبِّلَايَصِلُّ رَبِّي وَلَايَسَى ﴿ لَيْهِ وَلَايَسَى ﴿ لَيْهِ لَيْهِ جَعَلَ لَكُوُ لَأَرْضَ مَهَدُاوَسَلَكَ لَكُوْفِيهَا سُبُلَا وَأَنرَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَحَابِهِ ۚ أَرُوا حَامِّن نَّبَاتِ شَقَّ ١ هُ كُلُوا وَٱرْعَوْا نَعَمَكُو إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِأُولِي ٱلتُّهَى ١٠ مِنْهَا خَفَتَكُوْ وَفِيهَانُعِيدُكُوْ وَمِنْهَانُحُرِجُكُوْ تَارَةً أَخْرَى ﴿ وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ءَايَنِيَا كُلُّهَا فَكُدَّبَ وَأَنِي إِنَّ إِلَى أَجِئْتَنَا لِتُحْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا سِحْرِكَ يَنْمُوسَىٰ ١٠٥ فَلَكَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّشْاهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَيَتَنَكَ مَوْعِدًا لَّا يُغْيِفُهُ مِخَنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوك ١٥٥ قَ لَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلرِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَّى ﴿ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ مُثَّمَّ أَتَكَ ١ فَالَلُهُم مُّوسَىٰ وَيۡلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَدَاتٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ ٥ قَتَرَىٰ ٥ قَتَكَرَعُوۤ أَمْرَهُم بَيْنَهُ مْ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ ١٤ قَالُوٓ إِنْ هَاذَ يِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمُ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَاوَيَذُهَ بَايِطَرِيقَيْكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ١ فَكَمْ عُواْ كَيْدَكُرُ ثُرَّانَتُواْصَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ١

قَالُواْيَنُمُوسَيْ إِمَّا أَن تُنْفِي وَإِمَّا أَن تُكُورَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَ ﴿ قَالَ بَلْ ٱلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَيِعِصِيُّهُمْ يُحَيَّلُ لِيهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ١ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ ، حِيفَةُ مُّوسَى ١ فَنْمَالَا يَحَفْ إِنَّكَ أَتَ ٱلْأَعْلَىٰ ١ وَأَلْقِ مَا فِي مِيكَ تَلْقَفُ مَاصَنَعُوا إِنَّمَاصَعُوا أَلْتَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو كَيْدُسَجِّرُوَلَايُقَلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَنَى ٥ فَأَلِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْءَ مَنَّ مِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَءَ امْسَتُرْلَهُ وَقَتَلَ أَنَّ ءَاذَلَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُۥلَكِيرُكُۥ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحَرِّ فَلَا أُفَطِّعَنَّ أَيِّدِيَكُمْ وَأَرْخُلُكُمُ مِنْ حِدَفِ وَلَا أُصَيِّنَكُمُ فِي جُدُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَسُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَدَابَا وَأَنْغَى ﴿ قَالُواْ لَن نُوْيِرُكَ عَلَىٰ مَاجَاءَ نَامِلَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَبّاً فَأَقْضِ مَا أَتَ قَاضَّ إِنَّمَ نَقَضِي هَذِهِ ٱلْحِيَوَةَ ٱلدُّنِيَا ﴿ يَّنَاءَ مَتَابِرَ بِنَالِيَغْفِرَلَنَا حَطَيْنَا وَمَ أَكْرُهْتَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَأَسَّهُ خَيْرٌ وَأَيْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ وَمَن يَأْتِ رَبِّهُ وَمُجْرِيَا فَإِنَّ لَهُ. جَهَمَّرَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ١٠ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّنيحَتِ مَأُولَتِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَتُ ٱلْعُلَى ﴿ جَتَّتُ عَدْدٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُخَالِدِينَ فِيهَأُودَالِكَ جَـرَهُ مَن تَرَكُّ ٢

وَلَقَدُ أَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي وَصَرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا قِ ٱلْبَحْرِيَبَسَالَّا تَخَفُ دَرَّكَا وَلَا تَحْشَى ١٧٠ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْتُ بِجُنُودِهِ وَفَعَيشيَهُم مِنَ ٱلْيَرَمَاغَيشيَهُمْ ١٠ وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ فَوَمَهُ، وَمَ هَدَى ١٤٤ يَبَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَايِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَرَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُالُواْمِ طَيِّنَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلِا تَطْعَوْ أَفِيهِ فِيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَيِّ وَمَن يَحْيِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدُهُوي ١٥٥ فَوَ بِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَهِيحًا ثُمَّالُهُ مَدَىٰ ١٠٠٠ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَى ﴿ فَالَاهُمُ أُوْلَاءً عَلَىٰٓ أَتَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِنَرْضَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا فَوْمَكَ مِنْ مَعْدِكَ وَأَضَالُّهُمُ السَّامِرِيُّ ١ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِمَأْفَ لَ يَقَوْمِ أَلَوْ يَعِدْكُورَ يُكُو وَعْدًا حَسَنَّأَ أَفَطَ لَ عَيَكُو لَعَهُدُ أَمْرَأَرُد تُمُرَّأُن يَجِلَّ عَلَيْ حَكُمْ غَضَتُ مِّى رَّبَكُمْ فَأَخْلَقْتُ مِ مَّوْعِدِي ﴿ قَالُواْ مَآ أَحْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَدْكِنَا وَلَكِمَّا حُمِلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَدَفَنَهَا فَكَدَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ٢

لَجُرُّهُ سُدِينَ عَشَرَ كُورِ الْمُحَالِقِينَ الْمُؤَةُ مِنْ الْمُؤْدُةُ مِنْ الْمُؤْدُةُ مِنْ الْمُؤْدُةُ مِن

فَأَخْرَ مَ لَهُ مِعِجْلَا جَسَدًا لَّهُ وَخُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَذَا إِلَهُ كُمْ وَ لَهُ مُوسَى فَنَسِي إِنَّ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَّتِهِ مُ قَوَّلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُ مُرْضَرًّا وَلَا نَفْعَا اللَّهِ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَمُونُ مِ قَبَلُ يَكُوْمِ إِنَّمَ فُيُعَنُّم بِهِ مَ وَإِنَّ رَبَّكُو ٱلرَّحْمَٰنُ فَأُشِّعُونِي وَأَطِيعُوٓا مُرِي ٥ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى ٥ قَلَ يَنْهَ رُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُ مُرصَلُوا ١ أَلَّاتَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۞ قَالَ يَـنْنَؤُمَّ لَاتَأْمُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا رَأْسِيٌّ إِنَّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقَتَ بَيْنَ بَي إِسْرَءِ يِلَ وَلَرْتَرُقُبُ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْمُكَ يَنْسَمِرِي فَالَ بَصُرِّتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ ، فَقَدَضْتُ فَنْصَهُ مِنْ أَثَر ٱلرَّسُولِ فَــَـبَذْتُهَا وَكَــَـلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ فَأَذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُۥ وَٱنظُرْ إِلَىٰ إِلَهِ كَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَيْبِهِ عَاكِمًّا لَّنُحَرِقَنَهُ، ثُعَرِّلَنَسِفَنَهُ، فِي ٱلْبَيِّرِنَسْفًا ۞ إِنَّمَا إِلَهُكُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ وَسِعَ كُلِّ شَيْءِ عِلْمَا ١

كَدَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدْسَقَ وَقَدْءَ تَيْنَكَ مِن لَّدُمَّا ذِكْرَانَ مَّن أَعْرَصَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ يَخْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ٥ خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ حِمْلًا ﴿ يَوْمَ يُسْعَخُ فِ ٱلصُّورُ وَتَخَشُّرُ ٱلْمُحْرِمِينَ يَوْمَبِيزِ زُرْقَ ٣ يَتَخَفُّتُونَ سَهُمْ إِن لِّيثَتُمْ إِلَّاعَشَرَاكَ خَنْ أَعْلَمُ مِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَنَقُولُ أَمْثَلُهُ مَطَرِيقَةً إِللَّهِ شُتُمْ إِلَّا يَوْمَا ١ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْحِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي سَمَّ ٥ فَيَدَرُهَا قَاعَا صَفْصَفًا ٥ لَّاتَرَىٰ فِيهَ عِوَجَ وَلَا أَمْتَا ﴿ يَوْمَبِ ذِينَيِّعُونَ ٱلدَّعِيَ لَاعِوَ حَلَةً وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَتُ لِلرَّمْنِ فَلَاتَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا ٤ قَوْلَا ١٤ يَعْلَمُ مَابَيْتَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلُفَهُ مْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ع عِلْمًا ١٠٠ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِيَحَى ٱلْفَيُّو مِّرَوَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا ١٥ وَصَ يَعْمَرُ مِنَ ٱلصَّالِحَتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَكَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضِمَ ١ وَكَدَلِكَ أَرَلْمُهُ قُرْءَ مَّا عَرَبَيَّا وَصَرَّ فْسَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

لَحْرُهُ مُدِينَ عَشَرَ الْمُحْرَةُ مُنْ الْمُحْرَةُ مُنْ الْمُحْرَةُ مُنْ الْمُحْرَةُ مُنْ الْمُحْرَةُ مُن

فَتَعَالَ أَنَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَاتَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِ قَبْدٍ أَن يُقْضَىۤ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُلرَّبِ زِدْنِي عِنْمَا۞وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنْسِيَ وَلَرْبَحِهُ لَهُ وَعَرْمَا ﴿ وَإِذْ قُنْكَ لِنْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِنْسِ أَنِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِللَّا اللَّالِيلِيلِ الللَّاللَّا الللَّهُ اللّل فَقُنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ هَذَاعَدُوُّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُحْرِحَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجُنَّةِ فَتَشْغَىٰ ١ إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَطْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴿ فَوَسَّوْسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَلَ يَنَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَى شَحَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَايَتِهَ ١ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا هَا هَا مَا مَا هَا مَا وَطَعِقًا يَحْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجِنَةُ وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ، فَعَوَى المُ تُمَّرُ أَجْتَبَهُ رَبُّهُ وَتَابَعَلَتِهِ وَهَدَى أَقَ لِأَهْبِطَامِتُهَا اللهِ جَمِيعَاً بَعْضُ كُرِ لِبَعْصِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِينَا كُم مِنِي هُدَى فَمَن ٱتَّبَعَهُدَى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى ﴿ وَمَنْ أَغْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ, مَعِيشَةً صَنكًا وَنَحَشُرُهُ, وَيَوْعَ ٱلْقِينَمَةِ عَمَىٰ ١ قَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَى وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا ١

قَالَكَذَلِكَ أَتَتَكَءَ يَكُ فَسَيسِهَا وَكَدَلِكَ ٱلْيَوْمَ تُسَيٰ وَكَدَلِكَ نَحْرِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِعَايِنتِ رَبِّهُ مُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۞ أَفَهَرِيَهَدِلَهُمْ كُمُّ أَهْلَكُمَا قَتَلَهُم ِمِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِيهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِلأَوْلِ ٱلتُّكَنَّ لِأَوْلِ ٱلتُّكَنَّ التَّكُن وَلَوْلَا كَلِمَهُ سَبَقَتْ مِن زَّبِكَ لَكَانَ لِرَامَا وَأَحَلُّ مُسَمَّى ١ قَاصِيرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحَ يَحَمّدِ رَيِّكَ فَتُلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَتْلَغُرُوبِهَأُ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ هَسَيِّحْ وَأَعْلَرُافَ ٱلنَّهَادِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١٤ وَلَاتُمُدَّنَّ عَيْسَتِكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَابِهِ وَأَرْوَّجُ مِنَّهُمْ رَهْرَةً ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَالِمَقِيَّةَ هُرِّفِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَثْنَى ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَ ۖ لَاسْتَهُ لِيزِّقَا لَخُنْ مَرِّزُقُكَّ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن رَّ بِهِ مَ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنَّهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ مِلْقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْ خَارَسُولَا فَنَتَّبِعَ ءَايِئتِكَ مِن قَبَلِ أَن نَّذِلَ وَنَخْزَى ﴿ قُلُ مُّلُ مُّ مُرَيِّصٌ فَتَرَبَّضُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ١

سعرة لشرع غشز المحالي المورة كربيبه

وَكُرْفَصَهُ مُنَامِن قَرْيَةِ حِكَالَتْ ظَالِمَةً وَأَشَأْنَابِعُ دَهَ فَوْمًا ءَاخَرِينَ ٥ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَمَا إِذَاهُم ِمِنْهَ يَرَّكُصُونَ ٥ لَاتَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أُثِّرِ فَتُمْ فِيهِ وَمَسَكِيكُوْ لَعَنَّكُمْ تُسْعَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنُويُكَ إِنَّا كُنَّ طَلِمِينَ ﴾ هَمَا رَكَت يُلكَ دَعْوَلَهُ مُحَتَّى جَعَلْنَهُ مُ حَصِيدًا خَلِمِينَ ١ وَمَاخَلَقْ ا ٱلسَّمَآةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَالَعِينَ ۞ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّجِذَ لَهُوَا لَاَتَّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ هَيَدْمَغُهُ رَفِّ ذَاهُوَزَ هِقُ أُولَكُو ٱلْوَيْلُ مِمَّاتَصَغُونَ الله وَ وَ لَهُ وَمَن فِي أَلْسَمُوَ تِ وَ لَأَرْضَ وَمَنْ عِندَهُ وَلَا يَسْتَكُمُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ء وَلَا يَسَمَتَحْسِرُونَ ١٠٤ يُسَيِّحُونَ ٱلْيِّلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفَتُرُونَ ١ أَمِ التَّحَدُوٓ أَءَ الِهَةَ مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ١ لَوْكَالَ فِيهِمَآ ءَالِهَةُ إِلَّا أَمَّهُ لَفَسَدَةً فَسُبْحَلَ أَمَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَتَّابِصِهُونَ ١٤٠٤ لِيسْءَ عَمَّايِهَ عَلَى وَهُرْ يُسْعَلُونَ ١٠ مِرْ أَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَ لِهَ أَنُّ قُلْ هَاتُواْ نُرْهَ مَكُرُّهَاذَادِكُرُ مَن مَّعِيَ وَذِكُرُ مَن قَتَلْ بَلَ أَكُ تُرُكُمُ لَا يَعُلَمُونَ ٱلْحَقُّ فَهُ حِمُّعُ رَضُورَ ١

الجرَّةُ سَدِّعَ عَشْرَ كُولُولُولُولُولُ الْمُعِيَّةِ الْمُعِيَّةِ الْمُعِيَّةِ الْمُعِيَّةِ

وَمَا أَرْسَلْنَامِ فَبَيْكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوجِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ. لَآإِلَهُ إِلَّا أَمَا فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَقَالُواْ مُتَّخَذَا لِزَهْنَ وَلَدَّا سُبْحَنَهُ بَلْعِبَادٌ مُّكِرَمُونَ ١٤ يَسْمِعُونَهُ مِالْقَوْلِ وَهُر بِأَمْرِهِ مِيَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَابَيْتِ أَيْدِيهِ مُ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَصَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عُشْفِقُونَ ٩ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِيِّت إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ وَمَا لِكَ نَحْزِيهِ جَهَنَّرَ كُدَلِكَ يَحْزِى ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوَلَمْ يَسَرَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَارَتْقَافَفَتَقُنَّهُمَّ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِكُلَّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْمَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَ سِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَ جَاسُبُلَا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقُفَا مَّحْ فُوطاً وَهُمْعَنْ ءَاكِيَهَامُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَلَذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرُّكُلُّ فِي فَمَكِ يَسْمَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِيَشَرِمِن قَبْدِكَ ٱلْحُلْدَّ أَفَإِيْنِ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﷺ حَكُلُّ نَفَسِ ذَابِقَهُ ٱلْمَوْتُ وَسَلُوكُمْ بِٱلشَّرِوَٱلَّخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَّتِمَا تُرْجَعُونَ ٢ لحُرُّةُ سَاعِ عَشَرَ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال

وَإِذَارَءَ كَ ٱلَّذِينَ كَعَرُوٓا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوًّ أَهَادًا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَيْمِرُونَ ﴿ كُيْقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَدٍ لِّسَأُوْرِيكُمْ ءَاكِتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَدَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَايَكُ عُنُونَ عَن وُجُوهِ فِهُ مُرَّلَّا رَوَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُصَرُونِ ١٠٥ قَبَلَ تَأْتِيهِ مِبَعَّتَةً فَتَبْهَ تُهُمُ مُ كَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَاوَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَجِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْ زِءُ وَنِ ١٠ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَ لَهَادِ مِنَ ٱلرَّحْمَلُ بَلْهُ مُعَ دِكُررَيِهِم مُّعْرِضُونَ ١ أَمْ لَهُ مَّ ءَالِهَ مُ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِبِعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَنُونَ كَيْلُ مَتَّعْنَا هَـُؤُلَّاء وَءَابَاءَ هُرْحَتَّى طَالَ عَلَيْهِ مُ ٱلْعُمُرُّ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّاكَأْتِي ٱلْأَرْضَ مَنْقُصُهَامِنْ أَطْرَافِهَأَ أَفَهُمُ ٱلْغَلِمُوتَ ١

قُل إِنَّ مَا أَنْذِ رُكُم إِ أُوَحْيَّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاةَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ١٥ وَلَين مَّسَّتْهُ مَ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويُلُنَّ إِنَّاكُتُ ظَلِمِينَ ﴿ وَنَصَعُ ٱلْمَوَاذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَأُوكَ فَيْ سَاحَاسِينَ ١ وَلَقَدْءَ تَيْنَ مُوسَىٰ وَهَارُونِ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَّءُ وَدِحْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُرِمِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْمِغُونَ ﴿ وَهَذَا ذِكُرٌ مُّبَارَكُ أَنْرَلْنَهُ أَفَأَنتُمْلَهُ مُنكِرُونَ ١٠٥٥ وَلَقَدَءَ اتَيْمَا إِنْرَهِيمَ رُشَّدَهُ وِمِن قَبْلُ وَكُنَّا به عَلِمِينَ ١٤ قَلَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاهَذِهِ ٱلتَّمَاثِلُ ٱلَّيِّ أَسُّهُ لَهَاعَنِكِهُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَآءَابَآءَنَالَهَاعَبِدِينَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَآءَابَآءَنَالَهَاعَبِدِينَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَآءَابَآءَنَالَهَاعَبِدِينَ ﴾ قَالَ لَقَدَّكُتُمُ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُرُ فِي ضَلَلِ ثُيبِينِ ﴿ قَالُوٓ الْجِئْنَا بِٱلْحَقّ أَمْر أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ﴿ قَلَ لَكِ لَا تَهُكُورَتُ ٱلسَّمَوَتِ وَ الْأَرْصِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَّا عَلَىٰ دَلِكُم مِّنَ ٱلشَّنهدينَ ١

277

وَتَالَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْلَمَكُم بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدِّيرِينَ ٢

الخرة سراع غنتر المراجع المورة كأسياء

فَجَعَلَهُ مْجُدَدًا إِلَّا كَمِيرًا لَّهُ مْلَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ اللهُ عَالُواْمَن فَعَـكَ هَـذَ بِعَالِهَـتِنَآ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلظَّايِمِينَ اللهِ اللهُ عَالِهُ مِنَا اللهُ عَالِمُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ عِلَى اللهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَل قَالُواْ سَمِعْمَا فَتَى يَدَ كُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِنْرَهِ بِمُرْ ۚ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَغَيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَشْهَدُونَ أَقَالُواْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِعَالِهَ بِمَا يَنَا بِرَهِ مِنْ أَنَ لَ بَلَّ فَعَلَهُ وَكِبِيرُهُمْ هَذَ فَسَّعَلُوهُمْ إِن كَانُولْ يَنْطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُوا إِلَّى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُهُ ٱلظَّلِمُوت ﴿ ثُمَّ نُكِسُواْ عَى رُءُ ويسهم لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَدَوُلآءِ يَنطِغُونَ ١٥ قَالَ أَفَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ أُمَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حَكُمٌ شَيْعًا وَلَا يَصُرُّكُمْ إِنَّ أَفِي لَّكُمْ وَلِمَاتَعَبُدُونَ مِن دُورِ ٱللَّهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَ مَكُرُ إِن كُنتُمْ فَعِيدِنَ ﴿ فَا قُلْنَا يَكَنَازُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِثْرَهِيمَ ۞ۅٙٲٞڗٳۮۅٳ۫ؠڡؚۦڲؖؾۮٵۏؘجَعَڵؽؘۿؙۯؙٲڵٲٞڂڛٙڔۣؠڗ۞ۅٙڹٛۼؖؾڹڬۿ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكَ عَمَامِيهَا لِلْعَامِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ مَافِلَةً وَكُلَّاجَعَلْمَاصَلِحِينَ

الجرَّةُ سَدِّعَ عَشَرَ كُولُ الْمُعَالِمُ الْمُورَةُ لأَسِدَهِ

وَجَعَلْنَهُ مُ أَبِمَّةً يَهْدُوتَ بِأَمْرِنَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ ٱلرَّكَوْةِ وَكَامُواْ لَتَ عَبِدِينَ ﴿ وَلُوطًاءَ تَيْنَهُ حُكَمَا وَعِلْمَا وَكِيَّتُهُ مِنَ ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّغْمَلُ ٱلْخَبَيْثَ إِنَّهُ مْ كَانُواْ فَوْمَ سَوْعٍ فَسِقِينَ ١ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ وِمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَسْلُ فَأَسْتَحَسِّنَالَهُ و فَكَتَّيْنَهُ وَأَهْنَهُ, مِنَ ٱلْحَكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّنُواْ بِعَايَنِيناً إِنَّهُ مُ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَعْرَقُنَّهُمْ أَحْمَعِينَ ﴿ وَدَوُودَ وَسُيَّمَنَ إِذْ يَحْكُمَادِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِ مُشَهِدِينَ ١ فَفَهَّ مَنَكَ اسُلَيْمَنَّ وَكُلَّاءَاتَيْنَاحُكُمَّاوَعِلْمَأُوسَخَّرْمَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْبِحِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّ مَعِلِينَ ١ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَحَعُمْ لِتُحْصِبَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُ مِشَكِرُوكَ ١٥ وَإِلسُلَيْمَنَ لَرِيحَ عَاصِفَةً جَوِي بِأَمْرِهِ = إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي بَرَكْمَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ٢

احْرَةُ سَدِيعَ عَسْرَ كَ الْمُ الْمُؤْمُ سُورَةً كَاسِيَّةٍ

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَادُونَ دَلِكَ وَكُمَّالَهُ مَ حَفِظِينَ ﴿ وَأَيْوُبَ إِدْنَادَكَ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسِّنِي ٱلضُّرُوَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ٣ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ و كَتَشَفْنَا مَا يِهِ عِن ضُرَّ وَ اتَّيَّنَا هُ أَهْلَهُ و وَمِثْمَهُ مِمَّعَهُ مُرَحَّمَةً مِنْ عِندِمَا وَدِكْرَيْ لِلْعَلَمِينَ ٥ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّبِيت ﴿ وَأَدْ حَنَّنَهُمْ فِي رَجْمَتِنَأً إِنَّهُ مِينَ ٱلصَّاحِينَ ﴾ وَذَ ٱلتُّوبِ إِذَ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَرَ أَن لَن نَقْدِ رَعَيْهِ صَادَى فِي ٱلظُّلْمَاتِ أَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنَّ كُتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَٱسْتَجَنَّنَا لَهُ، وَيَجَيِّنَهُ مِنَ ٱلْعَيَّرُّ وَكَدَ لِكَ سُحِي ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴿ وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَى رَبُّهُ ورَبِّ لَاتَذَرْبِي فَرَدًا وَأَسَّ خَيْرُٱلْوَرِيْيِنَ ﴿ فَأَسْتَجَبُّ مَا لَهُ وَوَهَبْ مَا لَهُ وِيَحْيَقِ وَأَصْلَحْمَا لَهُ، رَوْجَهُ تَإِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رَغَبَا وَرَهَا بَأَ وَكِانُواْ لَنَا حَشِعِينَ ٥

الجرَّةُ اللَّهِ مَعَمَّرُ كُلُّ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَٱلَّذِي أَحْصَكَ فَرْجَهَا فَنَفَخَ نَافِيهَا مِن رُّوحِكَ وَجَعَلْنَهَا وَأَبْنَهَا آءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ١ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَارَ بُكُمْ فَأَعْبُدُونِ ٥ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا رَاجِعُونَ ٢ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفُوانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالَهُ وَكَيْبُونَ ١ وَحَرَمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكَ مَنْهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠ حَتَّى إِذَا فُيِّحَتْ يَأْخُوحُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُن حَدَبِ يَسِلُونَ ١ وَأَفْتَرَبَ ٱلْوَعُدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَ هِيَ شَنجِصَةٌ أَبْصَرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةِ مِنْ هَلْذَا لَ كُنَّا ظَلِمِينَ ١ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ أُسَّهِ حَصَبُ جَهَنَّرَ أَنتُ مْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠ الْوَحَانَ هَـَوُلآءِ ءَ لِهَـٰهُ مَّاوَرَدُوهَ أَوَكُونِهُ فَيهَا خَيدُوبَ ١ لَهُ مْ فِيهَا رَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسَمَعُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَيَقَتْ لَهُ مِيَّا ٱلْحُسْنَ أَوْلَيْهِكَ عَنْهَ مُبْعَدُونَ ٥

لايستمغوت حسيستها وهدف ماشتهت أنفسهز خَلِدُونَ ١٤ لَا يَحَرُنُهُ مُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّمُهُمُ ٱلْمَلَتِحِكَةُ هَنَايَوْمُكُوالَّذِي كُسُمُ وَقُوعَدُونَ ٢ يَوْمَ نَظُوي ٱلسَّمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَنِّقِ نُعُيمِدُهُ وَعَدَّا عَلَيْ نَأَ إِنَّا كُنَّا فَنَعِلِينَ ٥ وَلَقَدْ حَتَبْمَافِ ٱلزَّنُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّحْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُوتِ ١٤ إِذَّ فِ هَنذَا لَبَكَ غَالِقَوْمِ عَنبِينَ ۞وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِتَعَلَّمِينَ اللهُ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا ۚ لَهُ كُمْ إِلَّهُ وَجِدٌّ فَهَلَ أَتُم مُّسَيمُونَ ١ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْءَ دَسُكُمْ عَلَى سَوَاءً وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعِدُونَ ١ ﴿ إِنَّهُ مِنَعْ لَمُ ٱلْحَهْرَمِيَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُمَاتَكَتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَمِثْمَةٌ لَّكُمْ وَمَتَنَّا إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱخْكُمْ بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَرِ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِعُونَ ١

## بِنْ \_\_\_\_\_مِ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرِّجِ \_\_\_\_

يْنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ رَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَطِيرٌ ا يَوْمَ تَرَوْدِهَ تَدْهَلُ كُلُمُ مِنْ اللَّهِ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ دَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَى وَمَ هُم سُكرَى وَلَكِي عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي أُلِنَّهِ بِعَنْرِعِنْرِ وَيَنَيِّعُ كُلَّ شَيْطَن مَّرِيدِ ٢ كُيبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ومَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَدَّبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَنَأْيُهَا ۗ لَنَّاسُ إِن كُنتُو فِي رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا ضَفَنَكُ مِين تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطْفَةِ تُمَّمِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ مُّخَلِّقَةٍ وَعَيْرِمُخَلَّقَةِ إِنَّهَ إِنَّهُ إِنَّا لَكُمْ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَالَشَاءُ إِلَىٰ أَجَرِ مُسَمَّى ثُمَّ المُغْرِجُكُرُ طِفَلَا ثُمَّ لِتَبَنَّغُواْ أَشُدَّكُمُّ وَمِنكُمْ مَن يُتَوَقَّى وَمِ حَكُم مِّن يُرَدُّ إِلَّ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِحَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِنْمِ سِّنَيَّ أُوتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِدَآ أَنْرَلْنَاعَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ تَهِيجٍ ٥

دَلِكَ بِأَنَّ مُنَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ يُحَيِّ ٱلْمَوْقَىٰ وَأَنَّهُ مَعَىٰ كُلَّتَىٰ ءِ فَيِيرٌ ١ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ عَيْنَةٌ لَّارَبْ فِيهَا وَأَنَّ أُسَّةَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٥ وَمِنَ ٱلتَّاسِمَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُ مَى وَلَا كِنَبِ مُّنِيرِ ١٠ قَنِيرِ ١٠ قَلِهِ عِظْفِهِ عِلْفِهِ عَلَيْضِلَّ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وفي ٱلدُّنيَاحِرِيُّ وَيُدِيقُهُ رِنَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ﴿ وَلِكَ بِمَاقَدَ مَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ أُمَّهَ لَيْسَ بِظَلَّتِمِ لِلْغَسِيدِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْدُدُ اللهَ عَلَى حَرْفِ فَي وَأَصَابَهُ وحَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتَنَهُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَحْهِهِ مِخْسِرَالدُّيْ اوَٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ هُوَ لَخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ٥ يَدْعُواْ مِن دُورِ ٱللَّهِ مَ لَا يَصُرُّهُ، وَمَ لَا يَنْفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَلُ ٱلْبَعِيدُ ١ يَدْعُواْ لَمَن صَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَّفَعِهُ مِلْ شَنَ الْمَوْلَى وَلَبِشَ ٱلْعَشِيرُ ١ إِنَّ أُمَّةً يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّاتِ

عَجْرِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَ رُّإِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُمَ يُرِيدُ ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ سِسَبٍ إِلَى

ٱلسَّمَآءِ ثُرَ لْيَقْطَعْ فَلْيَسْظُرْهَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايَعِيظُ ٥

وَكَدَلِكَ أَنْرَلْنَهُ عَالِيَةٍ مِينَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ وَكَدَلِكَ أَنْرِلْنَهُ عَالَيْةٍ مَينَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ وَإِنَّ لَيْنِ عَامَنُوا وَالَّدِينَ هَادُواْ وَلَصَّبِينِ وَ لَنَصَرَى وَالْمَحُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَالْمَينَةِ هَوْمُ لَيْنَاتُهُمْ يَوْمَ الْهَيَدَمَةُ إِنَّ أَلَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ لَلَّهُ يَفْصِلُ يَيْنَاهُمْ يَوْمَ الْهَيَدَمَةُ إِنَّ أَلَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ لَلَّهُ يَقْصِلُ يَيْنَاهُمْ يَوْمَ وَالْقَيْمَةُ وَاللَّهُ مُومُ وَآلِهِ إِنَّ اللَّهُ مَن فِي السَّمَونِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ مَنْ وَالْقَصَرُ وَاللَّهُ مُومُ وَآلِهِ إِنَالُ وَالشَّحَرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَن فِي اللَّمَ عَلَى اللَّهُ مَن فَي اللَّهُ مَن فَي اللَّهُ مَن فَي اللَّهُ وَمُن وَآلِهِ إِنَّ اللَّهُ مَن وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا مَا مَا مَا مِنْ فَا اللَّهُ مَا مَا مَا مُن مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا مُن اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مَا مُن مَا مَا مَن مِن اللَّهُ مِن مَا مُن مَا مُن اللَّهُ مَا مُنْ مِن اللْمُ اللَّهُ مِن اللْمُنْ مِن اللَّهُ مَا مُن مِن اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ مَا مُن مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مَا مُن مُن اللَّهُ مَا مُن مُن الْمُنْ مُن الْمُنْ اللْمُ مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُن الْمُنْ اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن الْمُنْ اللَّهُ مُن الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الْمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الْ

النَّاسَ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَ، بُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِن النَّاسَ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَ، بُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ هَمُ اللَّهُ اللهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن فَوقِ رُهُ وسِهِ مُ الْحَمِيمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللّ

مَافِى نُطُويْهِمْ وَٱلْخَاوُدُ وَلَهُمْ مَقَفَعِهُ مِنْ حَدِيدِ اللهُ كُلَّمَا آرَادُوَ اللهُ مَقَامِنْ عَيِّ أُعِيدُ وافِيهَا وَذُوقُواْ عَدَابَ أَرَادُوَ الْآنِيَةِ وَالْمِنْ عَيِّ أُعِيدُ وافِيهَا وَذُوقُواْ عَدَابَ الْحَدِيقِ الْآنِيَةِ مَا اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

أَسَاوِرَمِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُوا وَإِسَاسُهُ مَ فِيهَا حَرِيثٌ ٥

وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله إِنَّ ٱلَّهِ بِنَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل مَّهِ وَٱلْمَسْحِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَنكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ إِلْحَادِ بِظُلْمِ نُدُفَّهُ مِنْ عَدَ سِ أَلِيمٍ ٥ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِ بِمَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنَّ لَا تُشْرِكُ بى شَيْعًا وَطَهِ رَبَيْتِي لِمُظَّ أَبِفِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلرُّكِّمِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْخَيِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَيِّ عَمِيقِ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَكَفِعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَتِ عَلَى مَارَزَقَهُ مِينَ نَهِي مَةِ ٱلْأَنْعَلَيِّرُ فَكُلُواْمِنْهَ وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَيقِيرَ ١ ثُمَّ لَيَقُضُواْ تَفَتُهُمْ وَلْيُوفُواْنُدُورَهُ مَوَلِيَظَوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْمِينَ ٢ دَلِكَ وَمَن يُعَظِّ مُحُرُّمَتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ رَعِبَ رَيِّهِ وَأَحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمُّ فَأَجْتَيبُواْ ٱلرِّحْسَمِينَ ٱلْأَوْتَانِ وَأَجْتَينُواْ فَوَلَ ٱلزُّودِ ٥

الحرّةُ سَدِعَ عَنْرَ اللهِ عَنْرَ اللهِ عَنْرَ اللهِ عَنْرَ مُشْرِكِينَ بِيدَّةِ وَمَن يُشْرِكَ يِأْلَقِهِ قَكَأُنَّمَا-

حُنَفَاةً يِنَّهِ غَيْرَمُشِّرِكِينَ بِيَّء وَمَن يُشْرِكُ بِأَلَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرِّمِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَطِّمْ شَعَابِرَ أُسَّهِ فِإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ ١ لَكُرُفِيهَ مَنَاهِمُ إِلَىٰ أَجَلِمُّسَمِّي ثُرُّ مِحِلُهَ إِلَىٰ ٱلْمَيْتِ ٱلْعَيْمِةِ الله وَيْكُنِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَدْكُرُواْ ٱسْمَرْاللَّهِ عَلَى مَارَرَقَهُ مِنْ يَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَ مِنْ اللَّهُ حُمِّ إِلَّهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَ أَسْلِمُواْ وَسَيِّراً لُمُحْبِينِ فَ ٱلَّذِينَ إِدَا ذُكِرَاُللَهُ وَجِلَتْ قُلُونُهُمْ وَٱلصَّبِرِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّارَزَقَنَّهُ مِنْ مُنْفِقُونَ ﴿ وَالْمُدْنَ حَعَلْنَهَالُكُمْ مِّن شَعَيْر أُسَّهِ لَكُرُ فِيهَا خَيَرٌ فَأَذَّكُرُواْ سَمَالُتُهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَّتْ جُنُوبُهَا فَكُنُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ۚ لَقَايِعَ وَٱلْمُعْ تَرُّكُذَ لِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُوْ لَعَلَّكُمْ مَنَشَّكُرُونَ ١٠ لَنَ يَنَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دِمَا وُّهَا وَلَكِن بِيَالُهُ ٱلتَّقُوى مِنكُوْكُذَلِكَ سَخَرَهَالَكُمْ لِيُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَ مَكُمٌّ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ ﴿ إِنَّ لَلَّهُ يُدَافِعُ عَن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ٥

Sales

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَمَّلُونَ بِأَنَّهُ مُرْظُومُو أُوَّانَّ أُسَّةَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرً الَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيَكْرِهِم بِعَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا أَمَّةً وَلُوٓلَادَفَعُ أَمَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم سَعْضِ لَّهُدِّ مَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلُواتٌ وَمَسَاجِدُ يُدْكُرُفِيهَا ٱسْمُرْسَهِ كِيْرِيَّ وَلَيَنصُرَنَّ أَلَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِلَّ أَلَّهَ لَقُوحَتُ عَنِيزٌ ١ اللَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُ مْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَ تَوْأَٱلرَّكَوْهَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُحَرِّ وَبِيَّهِ عَقِيمَةُ ٱلْأُمُورِ ١٥ وَإِن يُكَدِّنُوكَ فَقَدْكَدَّبَتْ قَبْنَهُمْ فَوَمُ نُوبِحِ وَعَادُ وَثَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِنْزَهِ بِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ مَدَيَّ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَهِينَ ئُمَّ أَحَذْتُهُمُّ فَكَيْفَكَاتَ نَكِيرِ ﴿ فَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَهْمَكُنَّهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِي حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرِ مُّعَطَّلَةِ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ﴿ أَفَكَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَ أَوْءَاذَانٌ يَسَمَعُونَ بِهَ أَوْءَاذَانٌ يَسَمَعُونَ بِهَأَفَى نَهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَرُ وَلَلِكُن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ ١

الحرَّةُ سَ مَعْ عَشَرَ كُورَةً الحَدِيَّةُ اللَّهِ الْعَرْةُ الحَدِيَّةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَن يُحْيِفَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَبِكَ حَكَأَلُهِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُ دُُونَ ﴿ وَحَكَأَيْ مِن قَرْيَةِ أَمْنَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلُ يَنَأَيُّهَا لَنَّاسُ إِنَّمَا أَنَالَكُو لَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قَا فَالَّذِينَ مَا أَنَالَكُو لَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قَا فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُ مِغَفِيرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْرُ الصَّالِحَاتِ لَهُ مِغَفِيرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْرٌ ٢ وَلَّذِينَ سَعَوْا فِينَ ءَايَنِيَنَامُعَاجِرِينَ أُوْلَنَمِكَ أَصْحَابُ ٱلجَيْحِيرِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَيْكِ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَكُنَّ أَلْقَى ٱلشَّيْطِرُ فِي أَمِّنِينَتِهِ مِقِينَسَخُ ٱللَّهُ مَايُلْقِي ٱلشَّيْطَلُ ثُرَّيُحُكِرُ ٱللَّهُ ءَايَنتِةً أُءوَ لَنَّهُ عَلِيكُرِ عَكِيرٌ ١ مَايُلْقِي ٱلشَّيْطَلُ مِتْمَةً لِلَّدِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُوبُهُ مُ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَ فِي بَعِيدٍ ﴿ وَلِيعَمَ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِهِ فَتُحْبِتَ لَهُ، قُنُوبُهُمْ مُ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهَادٍ لَّذِينَ عَامَنُوا إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا يَزَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيزِيَةِ مِنْهُ حَقَّ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُ مْ عَذَبُ يَوْمِ عَقِيمٍ ٥

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ فِي يَحْكُمُ مَيْكَ هُوْفَالَّذِينَ } مَهُوا وَعَمِنُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَدَّبُواْ بِعَايِكِيمَافَأُوْلَتِكَ لَهُ مُعَذَابٌ مُهِينُ ١ وَالَّذِينَ هَاحَرُوا فِي سَمِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتُهُ وَأُتِلُواْ أَوْمَاتُواْ لَيَرَزُ قَنَّهُمُ لَنَّهُ رِزْقًا حَسَاأُوَاتَ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ لُرَّ زِقِينَ ١٤ الْهُ مَعْدَخَ لَنَّهُم مُّدُخَ لَا يَرْضَوْنَهُ، وَإِنَّ أَمَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٠٥ \* ذَلِكٌ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوفِ بِهِ عَثُمَّ مُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَفَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَعَ غُوٌّ عَ غُورٌ ٥ دَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَادِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٥ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَالْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ ٱلْعَنَّ الصَّييرُ ١ أَلْمُ تَدَاَّلَ اللَّهُ مَا أَمْزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً مَتَصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْصَةً قُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ حَسِيرٌ اللَّهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْصِ وَإِنَّ ٱلدَّهُ لَهُوَ ٱلْعَنِي ٱلْحَمِيدُ ١

العَزَّةُ سَامِ عَشَر اللهِ اللهُ ال

أَلَيْرَتَرَأَنَّ أَمَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِةً ۚ هَإِنَّ كُنَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ \_ رَّجِيهُ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يُحْمِيكُو إِنَّ ٱلْإِسْسَرَ لَكُفُورٌ ١ لِّكُيِّ أُمَّةِ حَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَيْزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَنَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ١ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْمَرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ أَلَّهُ يَخَكُو بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِي مَاكُنتُمْ فِيهِ مَخْتَيْفُونَ ١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَتَ أَلِهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبُّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى أُمَّهِ يَسِيرٌ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمُ يُكِرِّلُ بِهِ عَسُلْطَ نَا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عَ عِلْرُ وَمَالِيظَانِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ وَايَتُمَا بَيِّكَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَمَوْواْ ٱلْمُنكِّرُ يُكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِ مْرَءَ ايَنِيَّا أُقُلِّ أَفَأُنْبِ ثُكُرُ بِشَيْرِضِ ذَلِكُوْ ٱلنَّارُوَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِشْنَ ٱلْمَصِيرُ ۞

يَتَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُواْلَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَحَلُّقُواْ ذُبَابَا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُمَّ وَإِن يَسْلَبْهُ وُ لَذُّ بَاكُ شَيْكَ لَّا يَسْتَمْ فَوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهُم ِنَّاللَّهُ لَقَوِيُّ عَنِيزٌ ١ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَتَ الْمَلَتَ فَرُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ تَصِيرٌ ١٠ يَعْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى أَسِّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ عَنَايَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ رُحَعُواْ وَأُسْجُدُواْ وَأَعْبُدُو رُيِّحُهُمْ وَ فَعَلُواْ اللَّحَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقَلِحُونَ \* ٥ وَجَهُدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ حِهَادِهُهُ هُوَ ٱجْتَبَلْكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجُ مِلَةَ أَبِيكُمُ إِبْرَهِ مِرَّهُ وَسَمَّن حُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَندَالِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَيْنَكُو وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلتَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَهَ. تُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَمَوْلَكُرْ فَيَعْمَ ٱلْمَوْلَى وَيِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١ ٩

## 

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ أَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِ مْ حَشِعُوت ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُ عُرضُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُومُ فَعِلُونَ۞وَٱلَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُوتَ۞إِلَّاعَلَىٰ أَرْوَلِجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ وَإِنَّهُ مُوعَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُـمُ ٱلْعَدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَّنَايَهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُوتَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُعَافِطُونَ ۞ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَيِدُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ٱلْإِنْسَرَمِن سُلَلَةِ مِن طِينِ ١٠ ثُمَّ حَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَرِ مَّكِينِ ١ تُرْحَلَقَ النُظفَة عَلَقَةً فَخَلَقَ الْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَنَقَ نَا ٱلْمُضْعَةَ عِظَمَافَكُسَوْنَا ٱلْعِطَمَ لَحْمَاثُمَّ أَشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُّ هَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّ تُونَ ١ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيِّكَةِ تُنْعَثُونَ ١ وَلَقَدْ حَلَقْمَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّاعَ الْخَلْقِ غَفِيينَ ٥

الخرة لتَّ مِنْ عَشْرَ

وَأَرَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً مِقَدِ فَأَسْكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّاعَلَى ذَهَابِ بِهِ ، لَقَدِرُونَ ﴿ فَأَنشَأْمَا لَكُم بِهِ ، حَنَّتِ مِن نَجْيِل وَأَعْنَبِ لَّكُرْ فِيهَا فَوَكِهُ كَتِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَشَجَرَةً تَحَرُّجُ مِنطُورِ سَيْنَآءَ تَنْنُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلَا كِلِينَ ٥ وَإِنَّ لَكُرُفِي ۗ لَا نَعْمِ لِعِبْرَةً أَشْهِيكُم مِّمَّافي نُظُونِهَا وَلَكُوفِيهَ مَّنَهِمُ كَيْثِيرَةُ وُمِنْهَا تَأْحُلُونَ ١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُنْكِ تُخْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ أُلَّهَ مَالَكُمِينَ إِلَهِ غَيْرُهُ أَنَّالَا نَتَّقُونَ ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْمِن قَوْمِهِ مَاهَدَآ إِلَّا بِشَرِّ مِنْ كُرْيُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَنيْكُو وَلَوْشَاءَ أَلِمُهُ لَأُنْرَلَ مَلَيْهِكُةً مَّاسَمِعْمَايِهَدَ فِي عَابَابِمَا ٱلْأُوَّلِينَ۞إِنْ هُوَ إِلَّارَجُلَّ بِهِ مِحِنَّةٌ فَتَرَّبَّصُواْ بِهِ مِحَتَّى حِينِ @قَالَرَتِ ٱنصُرْبِي بِمَاكَذَّبُوبِ ۞ فَأَوْ حَيْمًا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْمَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُمِكَ وَوَحْيِمَا فَإِذَا حَلَةَ أَمْرُهُ وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَأَسُلُكُ فِيهَامِ كُلِّ زَوْجَيْنِ أَشْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُ مِّرُولَا تُحَطِبِي فِي ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ إِنَّهُ مِمُّغَ رَقُونَ ٥

فَإِذَ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُدْكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ يَدِّهِ ٱلَّذِي يَحْنَامِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّيْمِينَ ٥ وَقُل رَّبِ أَنْهِ لِي مُعرَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ لُمُرلِينَ ١٤ إِذَ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ وَإِن كُنَّا لَمُتَسِرَ ١٥ ثُرَّأَ أَشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْمًاءَ اخْرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْ فِيهِ مْرَسُولَا مِنْهُمْ أَنِ أَغْبُدُواْ ٱسَّهَمَالَكُمُ مِنْ لَهِ عَبْرُهُۥ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٢٠ وَقَلَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِيقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثْرَهْنَا لُهُمْ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنيَ مَهَذَا إِلَّا بَشَرُّةِ تُلُكُرُ يَأْكُلُ مِنَا أَكُلُ مِمَّا تَأْكُلُ مِنَا أُكُلُ مِنَا أُحُلُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تُشْرَبُونَ ١ وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشَرَامٌ ثَلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ المَعِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَانًا وَعِظَمَّا أَنَّكُمْ مُحْرَحُونَ ١٠٠١ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ١٠٠٥ إِذْ هِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَيَغَيَاوَمَانَغَنْ بِمَبْعُوثِينَ ١٤٥ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَيدِبُا وَمَ نَعَنُ لَهُ. بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱڝؙڗۑ۬ۑؚڡٙٵػڐؘؠؙۅۮؚ۞؋ٙڶٙعَمَاقَلِيلِڷَيْصَيِحُنَّ نَدِمِينَ۞ فَأَخَدَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُ مُ غُثَاءً فَبُعْدَ اللَّقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ أُنْ أَنْ أَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا وَخَرِينَ ١

مَاتَسَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَعَجِزُونَ ١ ثُمِّ أَرْسَنْنَارُسُلَنَا تَثَرَّا كُلِّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كُذَّبُوهٌ فَأَتّبَعْبَا تَعْضَهُ مِبَعْصَا وَجَعَلْمَهُمْ أَمَّدِيثُ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُرَّأُ رَسَلُمَا مُوسَىٰ وَأَحَاهُ هَارُونَ بِعَايَنَتِنَاوَسُلُطِي مُّينِ ﴿ إِلَّى فِرْعَوْلَ وَمَلِإِيْهِ فَ سَتَكُمَرُوا وَكَانُو فَوَمَّاعَالِينَ ١٠٤ فَقَالُوا تُؤْمِنُ لِبَشَرِيْنِ مِشْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَمَا عَبِدُونَ ١٠٠ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ٥ وَلَقَدْءَاتَيْمَامُوسَى لَكِتَبَلَعَلَّهُمْ يَهْمَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَكُووَأُمَّهُ: ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَآ إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ الله المُعْدُلُكُ الله المُعَالِمُ الطَّيِّمَةِ وَأَعْمَلُو صَالِحًا إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ وَإِنَّ هَذِهِ الْمَتُحَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَثُكُمْ فَّتَّقُودِ ﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْهَا مُرْبُرًا كُلُّ حِرْبٍ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١ هَنَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِ مْ حَتَّى حِينِ ١ أَيَعْسَبُونَ أَمَّا لِمُدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَيِينَ ١٠ أَسُارِعُ لَهُ مَ فِي ٱلْحَيْرَيَّ مَل لَا يَشْعُرُونَ ، نَالَّدِينَ هُرِينَ خَشْيَةِ رَبِّهِ مِفْشَفِقُوتِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهِ مْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِ مَ لَا يُشْرِكُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَ قُواْ وَقُلُولُهُمْ وَجِهَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ٢ أُوْلَتِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَهُمْ لَهَاسَيِقُونَ ﴿ وَلَانُكَلِّفُ نَفْسًا ۚ لَاوُ سْعَهَا ۚ وَلَدَيْنَاكِتَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٣٠٠ بَلْ قُنُونُهُ مِنْ عَمْرَةِ مِنْ هَذَ وَلَهُ مَأْعُمَلُ مِن دُوبِ ذَلِكَ هُ رَلَهَا عَمِلُونَ ٢ حَتَّى إِذَآ أَصَدُنَا مُثَّرَفِيهِ مِالْعَدَابِ إِدَ هُرْ يَجْعَرُونَ ١٤ لَا يَجْعَرُوا أَلْيَوْمٌ إِنَّكُمْ مِنَ لَا تُصَرُّونَ ١٥ قَدْكَانَتُ ءَايَنِي تُتَلِي عَيْكُرُ فَكُنتُ مْ عَلَىٰ أَعْقَبْكُرُ تَسْحِصُونَ ١ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ ، سَمِرَاتَهَ حُرُونَ ١ أَفَرَ يَدَّبَرُواْ ٱلْقُولَ أَمْ جَآءَ هُومَ لَرِيَأْتِءَ بَآءَ هُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَمْلَا يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ وَمُنكِرُونَ ١٠ مُنكِرُونَ ١٥ مُنكِرُونَ ١٥ مُنكِرُونَ ١٤ مُمُ الْحُقَ وَأَحِكُثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَنِهُورَ ٥ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَ هُم بِيكُرهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُولَ ١٩٥ أَمْر لَسْئَلُهُ مْرخَرَجَافَخَرَاحُ رَبُّكَ خَيْرٌۗ وَهُوَ عَيْرُ لَرُزِقِينَ ١٠ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ١ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآحِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَاكِبُونَ ٢

سبد ختراب ۲۵

\* وَلَوْرَجِمْمَهُمْ وَكُشَفْنَامَابِهِمِينَ صُرِّ لَّنَحُّوا فِي طُغْيَنِيْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَقَدَأَخَدَنَهُ مِ إِلَّفَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُو لِرَبِّهِ مُ وَمَايَتَضَرَّعُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَ فَتَحْنَاعَلَيْهِ مِبَابَاذَاعَدَابِ شَدِيدٍ إِدَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَلَّكُمُ لَسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنرَ وَٱلْأَفَيْدَةً قَيِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ١٩٤٥ وَهُوَٱلَّذِي ذَرَاً كُوْفِي ٱلْأَرْضِ وَ الْيُوتُحُشَرُونَ ١٠ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُحْيَءِ وَيُمِيتُ وَلَهُ الْخُتِلَافُ ٱلَّيْنِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠ مَلْقَالُواْمِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأَوْلُونِ هَوَالُواْلَهِ ذَامِتُنَا وَكُنَّاتُرَ بَاوَعِظَمَّا أَءِنَّا لَمَيْعُوثُوتِ ﴿ لَقَدْ وُعِدْمَا نَحَنُّ وَءَابَ وُنِاهَذَامِن قَتَلُ إِنْ هَـذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُلِلِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ سَيَقُولُونَ بِيَّهُ قُلْ أَفَلَا تَذَكَ عَرُوبَ ١ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَ السَّبْعِ وَرَبُ ٱلْمَارِينَ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيرِ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١ هُوْلَا مَنْ بِيَدِهِ عِمَلَكُونُ كُلِّشَى ءِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُحِارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ ﴿ سَيَقُولُونَ لِنَّهِ قُلَّ قَأَلَّا تُسْمَرُونَ ١

بَلَ أَتَيْنَاهُم بِاللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَكَ يَوْنَ ٢ مَا الْخَذَاللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَالَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذَا لَّهَ هَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْصُهُ مُعَلَى بَعْصِ سُبْحَلَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِغُونَ ١ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَ الشَّهَدَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيِّنِي مَا يُوعَدُونَ ١٠ وَرَبِّ فَلَا تَحْعَلَى فِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّاحِينَ ۞وَإِنَّاعَلَىٰٓ أَن نُريَكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَندِرُونَ۞ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّكَةُ حَنَّ أَعْمَ يُعِمَا يَصِعْونَ ١ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحَضُرُونِ ١٠٥ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُ مُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ إِنَّ لَعَلِّيَ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَايِلُهَا وَمِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٥ فَإِذَ نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ سَيْنَهُ مِ يَوْصَدِ وَلَا يَتَسَاءَ لُونَ ا فَمَن ثَقُلَتْ مَوَرِينُهُ ، فَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ وَمَن حَقَّتُ مَوَرِسُهُ وَفَأُولِنَهِ كَٱلَّذِينَ خَسِرُ وَا أَنفُسَهُ رَفي جَهَنَّرَ خَيدُونَ ١٠ تَنْفَعُ وُجُوهَهُ مُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَيْلِحُونَ ١

ٱلَّهْ تَكُنَّ ءَايَئِتِي تُتَّلَى عَلَيْكُمْ وَكُنُّمُ مِهَاتُكَدِّنُونَ ١ قَالُواْ رَبُّنَاعَلَيْتَ عَلَيْنَاشِقُونُنَا وَكُنَّافَوْمَاضَ إَلَيْتِ ۞رَبِّنَا أَخْرِهَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا هَإِنَّا ظَلِمُونَ ١ ﴿ قَالَا خُسَعُو فِيهَا وَلَاتُكَلِّمُوبِ ١٤٥ إِنَّهُ وَكَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا عَامَتَا فَأَغْهِ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ حَيْرُ ٱلرَّحِينِ ١٠ فَكَذَّتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَسَوْكُر دِنكري وَكُنتُ مِيمَنهُ مُرتَصْحَكُونَ ٥ إِنْ جَزَيْتُهُ وُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُ مُ ٱلْفَ آبِرُونَ ﴿ قَلَ كَرْلِيـنْتُرُفِ ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ﴿ قَالُواْلِبَتْنَا يَوْمًا أَوْبَعْصَ يَوْمِ فَسَعَلِ ٱلْعَادِينَ ﴿ قَلَ إِن لِّيشَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَ أَنْكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُوتِ ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْتَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْمَا لَائْرُجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَى أَلَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقِّ لَا إِلَّهِ لِلا هُوَرَبُ ٱلْعَدِيشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿ وَصَيدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَا ءَاحَرَلَابُرَّهَنَ لَهُ ويهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ وعِندَ رَبِّهُ عِنهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلْكَهِرُونَ ﴿ وَقُل رَّبَ اغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ حَيْرُ لَرْجِمِينَ ﴿ ٩

## 

سُورَةُ أَنْرَلْكَ وَقَرَضْكَا وَأَنْرَلْنَافِيهَا وَأَنْرَلْنَافِيهَا وَالْيَتِ بَيِّنْتِ لَعَلَّكُونَكُ كُرُونَ اللَّهِ عَنْهُ وَلَّا بِيهُ وَلَّا بِي فَأَخِلِدُواْ كُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَ مِانَّةَ حَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بهمَارَأْفَةٌ في دِين أُسَّو إِن كُنُرُ تُؤْمِنُونَ بِأُسَّةِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآحِرِ وَأَيْشَهَدَ عَدَانَهُمَ طَأَيِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ لَزَنِي لَايَنكِحُ إِلَّازَيِيَّةً أَوْمُشْرِكَةً وَّالرَّابِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّارَ بِ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِمَدَكِكَ عَلَى لَمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونِ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُرَّآمُ يَأْتُوا بِأَرْبَعَـ فِي شُهَـ دَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ تَمَلِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً ثَدُّ وَأُولَا إِلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً ثَدُّ وَأُولَا إِلَيْ هُرُ ٱلْفَسِيقُونَ ﴾ لَا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُو ْ فَإِلَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيرٌ ١ وَ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَرْيَكُنِ لَهُمْ شُهَدَاءً إِلَّا أَهُ سُهُ وَصَهَادَةُ أَسَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِأُسَّو إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلصِّيدِقِينَ ﴿ وَٱلْحَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ أَسَّهِ عَيْدِهِ إِلَكَانَ مِلَ ٱلْكَيدِبِينَ ٣ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا ٱلْعَدَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَ بِهِ لَمْ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكُدِينَ ٢ وَٱلْحَيْدَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَوَلُولَا فَضَلُ آسَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱسَّهَ قَوَّابٌ حَكِيمٌ

لَمُرْءُ لِنَّ مِنْ عَشْرَ الْمُؤْمُّ لِنَّوْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْمَةٌ مِّ كُولَاتَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّحَكُمُّولُ هُوَ حَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُ مِمَّا أَكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْمِ وَٱلَّذِي قَوَلَّ كِبْرَةُ وِمِنْهُ مِلْهُ وَعَدَابٌ عَطِيرٌ ١٤ وَلَا إِذَ سَمِعَتُمُوهُ طَلَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَعْسِهِ مِخَيْرًا وَقَالُواْهَا لَا عَنْ مُبِينٌ ١ اللَّهِ الْوَالْمَالَدُ عَنْ مُبِينٌ ١ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ جَاءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَاءً فَإِذْ لَرِّيَ أَوْلُهِ الشُّهَدَءَ فَأَوْلَهِ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَيْدِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآحِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضَمُّ فِيهِ عَدَابٌ عَظِيمٌ ١ إِذْتَلَقَّوْنَهُ وِبِأَلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُو بِهِ عِيْدٌ وَتَحْسَبُونَهُ وَهَيْنَا وَهُوَعِدَ أُنَّهِ عَظِيرٌ ﴿ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُتْمُ مِمَّا يَكُولُ لَنَّ أَن نَّتَكَأَّمَ بِهَكَ سُبْحَمَكَ هَذَ بُهُسَنَّ عَظِيمٌ ٣ يَعِظُكُو ٱللَّهُ أَن تَعُودُو المِثْبِهِ وَأَبِدَ النَّاكُ مُوَّقِّمِنِينَ ١ وَيْمَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَيْنِنَ يُجِنُونَ أَن تَشِيعَ لَقَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآحِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لِلاَتَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ لَهُ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٥

الحَرْهُ اللَّهِ مِنْ عَشْرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَشْرَ اللَّهِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

\* يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ مَنُواْ لَاتَتَّبِعُواْخُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنُّ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَ وَيَّهُ ، يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنحَكَرُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ ومَ زَكَى مِنكُم مِن أَحَدِ أَبَدُ وَلَكِنَّ ٱسَّةَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَ كُنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ وَلَا يَأْتَى أَوْلُوا ٱلْفَضْل مِنكُرُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤَتُّوا أُولِي لَقُرْبَكَ وَٱلْمَسَئِكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ في سَيِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوَّا أَلَا يَجُنُونَ أَل يَغْفِرَاتُهُ لَكُوْ وَاللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمُ ١٠٤٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَلَقِيدَةِ ٱلْمُؤْمِدَةِ لُعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآجِدَةِ وَلَهُمْ عَدَابً عَطِيرٌ ١٤ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِمَتُ الْمُرْوَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّ) يَوْمَ إِذِ يُوَهِنِهِمُ أَسَّةُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَيْثِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَيِيثَتُ لِلْخَيِيثِينَ وَالْخَيِيثُونَ لِمْحَبِيثَةٌ وَٱلطَّيْبَاتُ لِلطَّيْبِينِ وَٱلطَّيْبُونَ لِلطَّيْبَاتُ أُوْلَىهِكَ مُكَرَّءُ ونَمِمَّايَقُولُونَّ لَهُمِمَّعَفِرَةٌ وَرِرْقُكِّرِيرٌ ١٠٠ عَنَايَقًا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُويِّكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَ تُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُو خَيْرٌ لَّكُوْ لَعَلَّاكُمْ لَعَلَّاكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢

فَإِن لَرْجَدُ وَأُهِيهَا أَحَدُ افَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَى يُؤْذَلَ لَكُمُّ وَوِن فِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزَّكَ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا عَيْرَمَسْكُونَةِ فِيهَامَتَعٌ لَّكُمَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ إِنَّ قُل لِنَمُؤْمِنِينَ يَعْضُو أَمِنَ أَبْصَـٰرهِمْ وَيَحْفَطُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ ٱسَّةَ حَبِيرٌ بِمَايَصْنَعُونَ ٢ وَقُل لِلْمُؤْمِلَتِ يَغْضُضَ مِن أَنصَدهِ قَ وَيَحْفَظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُسْدِينَ رِيسَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَأُ وَلْيَصْرِنْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى حُيُوبِهِنَّ وَلَايُبَدِينَ زِيسَهُنَّ إِلَّالِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَ بَآيِهِنَّ أَوْءَابَآءِ بُعُولِتِهِنَّ أَوْأَنْمَا بِهِنَّ أَوْأَبْنَاءِ نُعُولِتِهِنَّ أَرْ إِحْوَبِهِنَّ أَوْبَىيَ إِخْوَنِهِنَّ أَوْبَنِيٓ أَحَوَتِهِنَّ أَوْبِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ أَوِٱلتَّبِعِينَ عَيْرِأُوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أَوْ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرْيَظُهَ رُواْ عَنَ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءَ وَلَا يَصَرِينَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ لَمُؤْمِنُوتَ لَعَلَّكُمْ تُفْيِحُونَ ٢ الحرُّهُ إِنَّ مِنْ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلَمَى مِكُرُو ٓ لصَّيحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَءِمَآبِكُمُّ إِن يَكُونُواْ فُقَ رَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصَٰهِ فَيء وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ٥ وَلْيَسْتَعْفِفِ لَذِينَ لَا يَجِدُونَ بِكَاحًا حَتَّى يُغْبَيُّهُمُ أَلَّهُ مِن فَضْلِةً ع وَٱلَّذِينَ يَبْتَعُونَ ٱلْكِتَبِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَايَبُوهُمْ وَ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَ تُوهُرِضَ مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّدِيَّ الَّهُ وَلَا تُكُوفُواْ فتَينَتُكُمْ عَلَى ٱلْبِعَآيَةِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنا لِتَبْتَعُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوة ٱلدُّيَأُومَ يُكْرِهِ لُهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ لِهِنَّ عَافُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدَ أَنرَلْنَا إِلَيْكُرْءَ ايَتِ مُّيَيِّنَتِ وَمَثَلَا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْلُ اللهِ عَن ٱلَّذِينَ خَلَوْلُ مِن قَبْلِكُرُ وَمَوْعِظَةً لِآمُتَقِينَ ٢٠٠٠ \* أَلَّهُ نُورُ ٱللَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ عَكَمِشْ حَوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَ دُرِّيٌّ يُوهَدُمِن شَجَرَةِ مُّبُرَكَةٍ زَيْتُونَةِ لَاشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُصِيَّهُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ مَارُّ نُّورُّعَنَى نُورِيَهَ مِى أَلَّهُ لِنُورِهِ مِن يَشَاءُ وَيَصَرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَأَلِمَّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيهُ إِنَّ فِي بُنُونٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَحِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ، يُسَيِّحُ لَهُ رفِيهَا بِٱلْغُدُورِةِ ٱلْآصَالِ ٣

رِجَالٌ لَّاتُلْهِيهِمْ يَجَارَةٌ وَلَابَيْعُ عَن دِكْرِ ٱمَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَاءِ ٱلزَّكُومَ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُونُ وَٱلْأَبْصَرُ ٢ لِيَجْرِيَهُ وُاللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَيلُواْ وَيَرِيدَهُ مِقِن فَضَيلِةً وَاللَّهُ يَرْزُقُمَ يَشَاءُ بِغَيْرِجِسَابِ ﴿ وَأَلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعْمَالُهُ مَكَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَالُ مَآءً حَتَّىۤ إِذَا جَآءَهُ وَلَرْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ وَفَقَّلْهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢ أَوْكَظُلُمْتِ فِي بَحْرِلِّحِي يَعْشَمُ مُوْجُرٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَ سَحَابٌ ظُلْمُنَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَ ٓ أَخْرَحَ يَدَهُۥ لَرُيَكُدُ يَرَىهَأُوَمَن لِّرْ يَجْعَل آمَّهُ لَهُ، فُورٌ فَمَالَهُ, مِن فُورٍ ۞ ۚ لَمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَةَ لَتَّكُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ وَ أَنَّهُ عَلِيمٌ إِمَا يَفْعَلُونَ ٥ وَيَّهِ مُنَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَلَوْتَرَأَنَّ أَلَّهُ يُنْرِجِي سَحَابًا ثُرَّ يُؤَلِّفُ بَيَّنَهُ و ثُرَّ يَجْعَلُهُ و زُكَّامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَخْرُحُ مِنْ خِلْهِ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلْسَمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَةُ وَيَصْرِفُهُ,عَنَّ مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَابَرْقِهِ عَيَدُهَبُ بِٱلْأَبْصَدِ ٥

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِذَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَارِ ١ وَٱللَّهُ خَوَكُلَّ دَابَّةِ مِّن مَّاءً فَمِنهُ مِنْ يَمْشِيعَنَى بَطْيهِ وَمِنهُ مِنَّن يَمْشِي عَلَىٰ رَجَلَيْن وَمِنْهُ مِشَى يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ يَحَلُقُ ٱللَّهُ مَايَشَآةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ ﴿ اللَّهُ مَا لَوَلَّكَ آءَ ايكتِ مُّبَيِّسَتَّ وَٱمَّهُ يَهَدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ۞ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْمَا ثُرَّيَتُوَلَّىٰ هَرِيقٌ مِنْهُ مِمِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ أَوْلَنَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِدَادُعُوٓ أَ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء لِيَحَكُرُ سَيْنَهُمْ إِدَ. فَرِيقٌ مِنْهُ مِ مُعْرِصُونَ ﴿ وَإِل يَكُلُ لَهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِ مِمْرَضٌ أَمِ اَرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ أَنَّهُ عَيَّهِ مِرْ وَرَسُولُهُ أَبِلَ أَوْلَتِكَ هُرُ ٱلطَّالِمُونَ ١٠ إِنَّمَا كَالَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِدَادُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلْيَحْكُمُ سَيْهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْمَا وَأَوْلَنِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقَهِ فَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَآيِزُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَحُرُجُنَّ قُل لَّا تُقَسِمُ أَطَاعَةً مَّعَرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَيِيرٌ بِمَاتَعَمَلُونَ ١

قُلْ أَطِيعُواْ لَنَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِ قَال تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْحِكُم مَّا حُمِّتُ مُّ وَإِل تُطِيعُوهُ تَهَّتَدُو وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِلْمُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَيَسْتَحِلْفَنَّهُ مُرِفِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَ حِينَ لَهُمْ دِينَهُ مُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُسَدِّلَنَّهُم مِّنْ تَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأْيَعْبُدُونَي لَايُشْرِكُونَ بي شَيِّئًا وَمَن كَفَرَيَعُ دَلِكَ فَأُوْلَيْكَ هُرُٱلْفَسِ قُونَ ١ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا يَحْسَىٰ اللَّهُ يِنِ كَفَرُواْمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأْوَسُهُ مُ النَّارُّ وَلَبِشْنَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِنكُو ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُو وَٱلَّذِينَ لَوْ يَبْلُغُوا ٱلَّذَيْرَ مِنكُو ثَلَثَ مَرَّتٍ فِين قَبُلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَامَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ ٱلْمِشَاءَ ثَلَتُ عَوْرَ تِلْكُرُلَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَاعَلَيْهِ مِّجْنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُرْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُ مُ ٱلْآيَاتُ وَٱللَّهُ عَيدٌ حَكِيمٌ ٥

خَرْءُ بِنَّ مِنْعَشَرَ الْمُؤْرِ

وَإِدَابَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْخُلُمَ فَلْيَسْتَغِينُواْ حَمَا ٱسْتَغَدَّنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ قُرَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَكَيَةً وَأَلَّلَهُ عَلِيكُم حَكِيرٌ ١٥ وَٱلْقَوَ عِدُمِنَ ٱللِسَامِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ يِكَاخَافَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعَنَ شِيَابَهُنَّ عَيْرَمُنَ يَرَجَنِ بِزِينَةٌ وَأَن يَسْ تَعْفِ فَنَ خَيْرٌ لَهُنِّ وَأَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ مَا مَعَلَى اللَّهُ مَعَى حَرَّ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَّةٌ وَلَاعَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْحُلُواْ مِنْ يُنُورِحَكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابَابِكُمْ أَوْبُيُوتِ المُّهَايَكُمْ أَوْبُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخَوَيْكُمْ أَوْبُيُوتِ أَعْمَمِ حُمِّرًا وَيُنُوتِ عَمَّيَ حُمُّم أَوْبُيُوتِ أَخْوَ لِكُمْ أَوْبُيُونِ خَلَيْكُمْ أَوْمَا مَلَكُمُّ أَوْمَا مَلَكُمُّ مَّفَا يَحَهُ وَ أَوْصَدِ يقِحَكُمُّ لَيْسَ عَلَيْحَكُمْ جُنَاحُ أَنَّ تَأْكُلُواْ جَمِيعًا وَأَشْتَاتُ فَإِذَا دَخَتُهُم يُوْتَافَسَ إِمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ يَحِيدَةً مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُسَرِّكَةً طَيَّةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُوبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱمَّةِ وَرَسُولِهِ ، وَإِذَا كَانُو مُعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِجَامِعِ لَّرْيَدُهَمُواْحَتَّىٰ يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْدِنُونَكَ أُوْلَتِيكَ لِدِينَ يُؤْمِنُونَ بِأُمَّةِ وَرَسُولِهِ عَهِ إِذَا أَسْتَغَذَّوُكَ التغض شَأَنِهِ مِ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَعْفِرْلَهُمُ ٱللَّهَ أَلِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ لَّحِيمٌ ﴿ لَا يَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ تَيْنَكُوْكَدُعَآء بَعْضِكُمْ بَعْضَأْفَدْيَعْكَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَسَنَّوُنَ مِكُمْ لِوَادَا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَأَن تُصِيبَ هُمْ فِينَهُ أَوْيُصِيبَ هُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ ١٠ أَلَالَ يته مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْصِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُ مَعَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَيِّنَهُمُ إِمَا عَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهِ

## سُولُوَ لَمُ وَالْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِ اللَّهِ اللَّا

بِنْ \_\_\_\_\_ بِأَنَّهُ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِ \_\_\_\_

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَرَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيَكُونَ لِلْعَنَامِينَ نَدِيرًا ٥ ٱلَّذِى لَهُ، مُنْكُ الشَّمَوَتِ وَ ٱلأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلِدَا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُنْكِ وَخَلَقَ حَكُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَتَقْدِيرًا ۞ لَهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُنْكِ وَخَلَقَ حَكُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَتَقْدِيرًا ۞

وَٱلْتَخَذُواْمِن دُويِهِ عَ الْهَدَّ لَا يَحَلْقُونَ شَيْعَا وَهُمْ يُحْلَقُونَ وَلَا يَمْدِكُونَ لِأَنفُسِهِ مُضَرًّا وَلَانَهُ عَاوَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَاحَيَوْهَ وَلَانْشُورًا ١٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَدَّ إِلَّا إِفْكُ أَفْتَرَنْهُ وَأَعَالَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمُ عَالَمُ الْحَرُوبَ فَقَدْجَاءُ وظُلْمًا وَزُورًا ١٥ وَقَالُوا أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ٱصْحَتَبَهَا فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُحِكَرَةً وَأَصِيلًا ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَوُ ٱليِّتَّرَ في ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ إِنَّهُ ركَانَ عَلَا فُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَنَا لَرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَهَيْفِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَحَكُونَ مَعَهُ ونَذِيرًا ٧ أَوْيُلُعَى إِلَيْهِ كُنُ أَوْتَكُونُ لَهُ , جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَأُوقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِّعُونَ إِلَّارَحُ لَا مَّشَحُورٌ ۞ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْلَكَ ٱلْأَمْثَلَ وَصَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُولَ سَسِلَا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ حَيْرًا مِن دَلِكَ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنَّهَـرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ٥ مَلْ كَذَّوُاْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَ كَدَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞

إِذَ رَأْتُهُ مِينَ مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّطُا وَزَفِيرًا ٢ وَإِدَا ٱلْقُواْ مِنْهَا مَكَا كَاضَيْقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْهُ نَالِكَ ثُبُورًا اللَّاتَدَعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ تُبُورًا كَيْمُورًا كَيْمُورًا قُلْ أَدَاكِ حَيْرٌ أَمْرِجَنَّهُ ٱلْحُلْدِ لَتِي وُعِدَ لَمُتَّقُونَ كَاسَتْ لَهُ مُحَرَاءً وَمَصِيرًا ﴿ لَّهُ مُرِفِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ حَلَدِينًا كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدَا مِّسْنُولًا ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَـقُولُ ءَأَسُمْ أَصَّالَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلَاءَ أَمْرُهُمْ صَلَوُ ٱلسَّبِيلَ ١٤ قَلُواْ سُبْحَنَنَكَ مَاكَانَ يَسْبَغِي لَنَا أَن نَتَحِذَمِن دُويِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَتَعْتَهُمْ وَءَ بَآءَ هُمْ مَحَتَّىٰ نَسُوا كُذِّكَرَ وَكَانُواْ قَوْمَالُورًا ٥ فَقَدْ كَ ذُوكُم بِمَا تَقُولُوكَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَانَصَرَأْ وَمَن يَظْلِم مِنحَكُمْ نُدِقُّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَمْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُنُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَتَمشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقُ وَجَعَلْنَا بَعْضَحَمُ لِبَعْصِ فِنْنَةً أَتَصْرُوبِ فَصَانَ رَثُكَ بَصِيرًا ٥

\* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ مَا لَوْ لَا أُمرِلَ عَلَيْمَا ٱلْمَلَّيْحَةُ أَوْنَرَى رَتَنَّا لَقَدِ ٱسْتَكُرُواْ فِي أَنفُسِهِ مْ وَعَتَوْ عُنُوّا كَيرًا ا يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَيْهِ كُهُ لَا يُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِحْرًامَّحْجُورًا ١٥ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءُ مَّنفُورٌ ١ أَصْحَبُ ٱلْحَنَّةِ يَوْمَهِ حَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَيُزَلَّ ٱلْمَلْبِكَةُ تَيزِيلًا ﴿ كُمُلُكُ يَوْمَبِدٍ ٱلْحُقُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَ تَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَـقُولُ يَكِيْتَنِي أَخَّذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَوَيْلَتَي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِدُ فُلَانًا حَلِيلًا ۞ لَّقَدْ أَضَلِّي عَنِ ٱلذِّكَرِبَعْدَإِدْ جَآءَ نِيًّ وَكَاتَ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِسْنِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنْرَبّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّكَذُواْ هَـ دَا ۚ لَقُ رَءَانَ مَهْجُوزًا ۞ وَحَكَذَ اِكَ جَعَلْنَالِكُ لِنَبِيِّ عَدُوَّامِنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبْكَ هَادِيًا وَتَصِيرًا ٥ وَقَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُرِلَ عَيْهِ ٱلْقُرْءَ انْجُمْلَةً وَحِدَةً كُذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ مُفَوَّدَكَّ وَرَتَّلْنَهُ تَرْبَيلًا ١

وَلَايَأْتُوْمَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِنْكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونِ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَىٰ جَهَا مَرَ أُوْلَنَيْكَ شَرُّمُّكَانَا وَأَصَلُ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَـرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱللَّذِيكَ كَدَّبُواْ بِعَايِئِينَا فَدَمَّوْتَهُمْ وَتَدْمِيرًا ١ وَقُوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّوْا ٱلرُّسُلَ أَعْرَقْنَهُ مْ وَجَعَسَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْمَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَدَا وَثَمُودَاْ وَأَصْحَبَ ٱلرَّبِينَ وَقُرُونَا بَيْنَ دَلِكَ كَئِيرًا ١ وَكُلُّ صَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّاتَبَرْنَاتَتْ بِرَاقَ وَلَقَدَأَقَوْعَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي ٓ أَمْطِ رَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَامَ يَحَوُوا يَرَوْنَهَا بَلَكَ انُو الْإِيرَحُوتِ نُشُورًا ١٥ وَإِذَا رَأَةِكَ إِن يَتَخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوِّا أَهَا ذَ أَلَّذِي بَعَثَ أَمَّهُ رَسُولًا ﴿إِن كَادَ لَيُضِلُّنَاعَنَّ وَالْهَيِّنَالَوْلَا أَن صَيَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْ لَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَدَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا ١ أَوَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ٢

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَيْمِ اللَّهُ مِرْأَصَلُ سَبِيلًا اللَّهِ أَلْرَتَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلطِّلِّ وَلَوْشَاءَ لَحَعَلَهُ. سَاكِنَا ثُرِّجَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ٣ أُوَّ فَعَلَمُ إِلَيْنَا قَبْصَايَسِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُرُ ٱلَّيْلَ لِنَاسَاوَ لَنَّوْمَ سُبَانَاوَجَعَلَ ٱلنَّهَارَنْشُورًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَكَ بُشَرُّا بَيْ يَدَى رَحْمَتِهِ وَوَأَنْرَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ لِنَّ لِنُحْدِي بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْسَنَا وَنُسْقِيَهُ مِمَاحَنَقْنَا أَنْعُكُمَا وَأَنَاسِيّ كَيْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْ مُبَيّنَاهُمُ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَيْ أَحَكُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَلَوْسِنُمَا لَبَعَثْمَا فِي كُنِّ قَرْيَةٍ نَّدِيرًا ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَجَهِدَهُم بِهِ عِهَادًا كَيْ مِنْ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَبَحُ ٱلْمَحْرَيْنِ هَذَا عَدْبٌ فُرَاتٌ وَهَ ذَامِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مَابَرْزَخَا وَجِيجَرًا مَّتَحَجُورًا ﴿ وَهُوٓ اللَّهِ يَحَاقَ مِنَ الْمَآء بَشَرَا فَعَلَهُ نَسَبَا وَصِهُراً وَكَانَ رَبُّكَ قَييرَ ١٥ وَيَعَنْدُ وِيَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَايَسَفَعُهُمْ وَلَايَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُعَيْ رَبِّهِ عَلِي يَرَا ١

وَمَ أَرْسَلُكُ إِلَّا مُبَيِّمُ او لَيسِرًا ١ قُلْمَ أَسْعَمُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَحْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ وسَبِيلًا ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْحَيْ ٱلَّذِي لَا يَمُونُ وَسَيّحْ بِحَمْدِةً وَكَعَيهِ عَ بِدُنُوبِ عِبَادِهِ عَخَبِيرًا ﴿ لَيْكَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْصَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱلْسَتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشَ ٱلرَّحْمَنُ فَسَئَلَ بِهِ مُ خَبِيرًا ١ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَ ٱلرَّحْمَنُ أَنَسُجُدُ لِمَاتَ أَمُرُ مَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٩ ٢ مَا اللهِ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوحَاوَجَعَلَ فِيهَا سِرَجَاوَقَمَرَا مُّنِيرًا ١٥ وَهُوَ لَذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِهْ فَةَ لِمَنْ أَرِّدَ أَن يَنَّكَ عَرَأُوْ أَرَادَ شُكُورًا ١٠ وَعِمَادُ لَرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ ٱلْجَنِهِ لُونَ قَالُواْ سَلَمًا ۞وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُحَّدَ وَقِيَّمَا۞وَٱلَّدِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَصْرِفْ عَنَّاعَذَ بَجَهَنَّ إِنَّ عَدَابَهَا كَانَ غَوَامًا ١٤ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٥ وَ الَّهِ مِنْ إِذَا أَنْفَعُواْ لَرْيُسْرِفُواْ وَلَرْيَقُ ثُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قُو مَا ١

وَ لَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ مَّتَّهِ لِلَّهُ وَاحْرَ وَلَا يَقْمُتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلْتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَاْقَ أَثَامًا ١٠ يُضَعَفَ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ ٱلْفِيسَمَةِ وَيَخَلُدُ مِهِ عَمْهَانًا ١١٠ إلَّا مَن تَابَ وَءَامَلَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَيْكَ يُبَدِّلُ أُمَّهُ سَيَّاتِهِ مُ حَسَنَتُ وَكَانَ أُمَّهُ عَـ هُورًا رَّجِيمًا ١ وَمَن تَاتَ وَعَـمِلَ صَيلِحًا فَإِنَّهُ رِيتُوبُ إِلَى ٱمَّهِ مَنَابًا لِيَّا وَكُوبِ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بُ للَّعْوِمَرُّواْ كَرَامًا ١١٠ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ مِّ لَرَيْجِيرُواْ عَلَيْهَا صُمِّقًا وَعُمْيَانًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَـقُولُونَ رَبَّاهَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّتِيَّا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيرَ إِمَامًا ﴿ أَوْلَتِكَ يُحُزَوِنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَاصَبَرُواْ وَيُنَقُّونَ فِيهَا يَحِيَّةً وَسَلَمًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُسَتَ مُسْتَقَرّاً وَمُقَامًا اللهُ قُلْ مَا يَعْمَوُا بِكُمْ رَبِّي لَوَلَادُعَآ وَٰكُمِّ فَقَدَكَدَّ بَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١

## 

طسَمَ ٥ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ٤ عَلَكَ بَحِعٌ نَفَسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِيِينَ ﴾ إِن لَشَأَنْكِلْ عَلَيْهِ وقِنَ ٱلْسَمَاءَ ءَايَةً فَطَنَّتْ أَعْلَقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ﴾ وَمَايَأْتِيهِمِينَ ذَكْرِيِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُواْعَتْهُ مُعْرِصِينَ ۞ فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَأْيِهِمْ أَشَتَوْ مَاكَانُواْ بِهِ عِنْسَتَهْزِءُ وِذَ ١ أُوَلَّمْ بِرَوْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرَّ أَنْكَنَا فِيهَا مِن كُلِّ رَفْحٍ كَرِيمٍ ۞ ۣ دَلِكَ لَاَيَةً ۚ وَمَاكَانَ أَحَثُثُرُهُم مُّ وَمِنِينَ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَنْ بِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَإِذْ دَدَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰۤ أَنِ ٱلْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّايِمِينَ ٥ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَايَتَقُونَ۞ قَلَرَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَرِيْكَيِّبُونِ ﴿ وَيَصِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنظِيقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَنرُونَ ﴿ وَلَهُ مُعَلَّىٰ ذَبُّ فَأَحَافُ أَن يَقَـ تُلُونِ ﴿ قَالَ اللَّهِ مَا فَا لَا يَقَ تُلُونِ ﴾ قَالَ كَلَّا قَادْهَ بَايِعَائِينَا إِنَّا مَعَكُمُ مُّسْتَمِعُونَ ١ فَقُولًا إِنَّارَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَابَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ الله الرائد المراب المناوليد وكمث بيها من عُمُرك سينين ۞وَفَعَلُتَ فَعَلَتَكَ لَتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَيْمِينَ ۞

الجُرْءُ تُ سِعَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَشَرَةِ السُّعَرَةِ

قَلَ فَعَلْتُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلطَّالِينَ ١ فَعَرَرْتُ مِنكُولَمَّا خِفَّكُوْ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢ وَيَاكَ يِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ۞ قَلَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَامِينَ ا قَ لَ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَيْنَهُمَا إِلَيْنَهُمَا إِلَيْنَهُمَا إِلَيْنَهُمَا ٥ قَالَ لِمَنْحَوْلَهُ وَأَلَا تَسْتَمِعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابَآبِكُو ٱلْأُوِّلِينَ ١ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ الله وَالْ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ وَمَابَيْنَهُ مَأَ إِنكُنتُ مَتَّعْقِلُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ عَدْتَ لِهَا غَيْرِي لِأَجْعَلَكُ مِنَ الْمُسْجُونِينَ اللهُ وَالْوَجِئْتُكَ إِشَىءِ مُّبِينِ اللهِ قَالَ فَأْتِ بِهِ عِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٠ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَالٌ مُّسِينٌ ١٠ وَتَزَعَ يَكُهُ، فَإِذَا هِيَ بَيْصَاءُ لِسَّظِرِينَ ﴿ قَلَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ: إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ٥ يُرِيدُ أَن يُحْرِحَكُمْ مِنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِدِهِ عَمَادَ تَأَمُرُونَ (إِنَّ قَ لُوَا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَعَثْ فِي ٱلْمَدَايِنِ حَشِرِينَ ١٤ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَخَارِ عَلِيمِ ١٥ فَحُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١٥ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَتُومُ مُجْتَمِعُودَ ١

لَعَلَّانَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْهُمْ ٱلْعَلِمِينَ ١ فَنَمَّا جَلَّهَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُو ۚ لِفِرْعَوْدَ أَبِنَّ لَا لَجَّرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِيدِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْر وَيِتَكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُ مِثُوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّنقُونَ ٤ وَأَلْقَوْ أَحِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَ لُواْ يِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْلُ ٱلْغَيْبُونَ ١ ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَيِعِينَ ﴿ قَالُواْءَ امْنَا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ رَبّ مُوسَى وَهَرُونَ ﴿ قَالَ المَنتُ مِلَهُ ، قَلَ أَنْ ءَ ذَنَ لَكُرّ إِنَّهُ ، لَكِيرُكُرُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلْمِيِّحْرَفَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَّ لَأُفْظِعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُمَكُمُ مِنْ خِلَفِ وَلاَصْلَتَكُو أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لَاصَابِرُ إِنَّا إِلَى رَبِّنَامُنقَلِمُونَ ۞ إِذَّ نظَمَعُ أَن يَغْفِرَلَنَارَبُّنَا خَطَيْمَا أَن كُتَّآ أَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ۞فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَابِنِ حَشِرِينَ۞ إِنَّ هَلَوُلَاءِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَيِيلُونَ ١٤٥ وَإِنَّهُ مُلَّا لَغَا إِطُونَ ١٥٥ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَدِرُونَ ٥ قَأَحْرَحْكَهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُورٍ وَمَقَامِ كَرِيمِ ١ كَذَلِكَ وَأُورَ شُهَا مَنِي إِسْرَءِيلَ ١٤ فَأَثْبَعُوهُ وَمُشْرِقِينَ ١

رَّهُ مَنْ سِعَ عَشَرَ كُورِ اللّهِ اللّهِ عَشَرَ اللّهُ عَمَرَةً لَشَعَرَةِ

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَلَكُلَّا أَنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ فَأَوْحَيْـنَاۤ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱلْعَلَقَ فَكَادَكُلُّ فِرْقِكَٱلْظَوْدِٱلْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْلَقُنَا لَثَمَّ ٱلْآحَرِينَ ﴿ وَأَجَيْنَامُوسَى وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ اللهُ مُ أَغْرَفَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي دَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَ الَّهِ وَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَ ال أَحَتْ لَهُ مُ مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيهُ ٥ وَٱتَّلُ عَسِّهِمْ نَهَا إِنْ رَهِيمَ ١ إِذُ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاتَعَنُّدُونَ يَسْمَعُونَكُوْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَصُرُّونَ ﴿ قَالُواْ مَلْ وَجَدُنَاءَ ابَاءَ نَا كُذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ قَلَ أَفَرَةً يَتُمِمَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ١٤ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ١٤ فَإِنْهَا مُونَ اللَّهُ مُعَدُوًّ لَى إِلَّارَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَيَهُدِينِ ﴿ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ۞ وَإِدَا مَرِصَّتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۞ وَٱلْذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَ لَذِيَ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي حَطِيَعَتِي يَوْمَ ٱلدِينِ ١٤ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمَا وَأَلْحِقْي بِٱلصَّلِحِينَ ١ المؤرة التاسع عشر المورة الشعز و

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَٱخْعَلْنِي مِ وَرَبَّةِ جَنَّةِ ٱستَعِيمِ ٥ وَأَعْمِرُ لِأَبِيَ إِنَّهُ وَكَارَمِنَ ٱلصَّالِّينَ ﴿ وَلَا تُحْزِدِ يَوْمَ يُبْعَثُورَ ﴿ يَوْمَلَا يَنفَعُ مَالُّ وَلَا بَنُورَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱمَّةَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ١﴾ وَأُزِّلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٠ وَيُرِّرَتِ ٱلْجَيْمِ لِلْعَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُ مَّ أَيْنَ مَاكُنُّهُ مِّنَعُبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ أَسَّهِ هَلْ يَصُرُونَكُمُ أَوْيَنتَصِرُ وِنَ ١٠٤ فَكُبُكِبُو أَفِيهَا هُرُّ وَٱلْعَاوُنِ ١٠٤ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ١ قَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَتِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَاۤ أَضَلَّتُ إِلَّا ٱلْمُحْرِمُونَ ١ فَمَالَنَامِن شَيْفِعِينَ ٥ وَلَاصَدِيقِ حَمِيمٍ ٥ فَلَق أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُورَ مِنَ الْمُؤْمِيينَ ١٤٤ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَاكَاتَ أَحَىٰ زُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَوِ لَ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ كُدَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ذَقَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا تَتَقُونَ ٥ إِنِّي لَكُورُ رَسُولُ أَمِينُ ٥ قَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥ وَمَا أَسْعَلُكُرُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَنْمِينَ ١ فَأَتَّـ قُواْ أَمَّة وَأَطِيعُونِ ١ ﴿ قَالُواْ أَنُوا مِن لَكَ وَالنَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ١ الجُرْءُ مَا سِعَ عَشَرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَشَرَ اللهُ عَشَرَةُ لَشَّعَرَهِ

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ يِنْحِسَانُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبُّ لَوْتَشْعُرُونَ ١٥٥ وَمَا أَمَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥٤ مِنْ أَمَا ۚ إِلَّا نَدِيرٌ مُّبِينٌ هِ قَالُواْلَبِن لَرْتَنتَهِ يَنتُوحُ لَتَكُونَ مِن ٱلْمَرْجُومِينَ هَ قَلَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ قَ فَتَحْ يَيْنِي وَبِيْدَ هُمْ فَتَحَا وَنَجِينِ وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴿ قَالَهُ عَيْنَاكُ وَمَن مَّعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ أُغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْتَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّ وَمَاكَانَ أَحُتُرُهُم مُّوْمِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيءُ ﴿ كَدَّبَتُ عَادُّ لَمْرْسَايِنَ إِذْ قَلَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا تَتَغُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ قَالَتَهُواْ لَنَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَسِّهِ مِنْ أَخَرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ تَبْمُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَارِينَ ١٠ فَأَتَّقُو ٱللَّهَ وَأَطِيعُودِ ١ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدَّكُم بِمَاتَعْ لَمُونَ ﴿ أَمَدُّكُم بِأَنْعَمِ وَبَدِينَ ۞ وَجَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ @قَالُواْ سَوَآةُ عَلَيْمَآ أَوْعَطْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ ٱلْوَعِطِينَ ١ المؤرة التأسيع عشر المورة الشعري

إِنْ هَنَا إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا تَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ عَأَهْلَكُنَاهُمُّ إِنَّافِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكَثُرُهُمِمُّ فَمِينِنَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِهُ ١٥ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْمُرْسَلِينَ ١٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْمُرْسَلِينَ ١٠ وَإِنَّ الرَّبِعِيمُ ١٠ وَإِنَّ الرَّبِعِيمُ ١٠ وَإِنَّ الْمُرْسَلِينَ ١٠ وَإِنَّ الرَّبِعِيمُ ١٠ وَإِنَّا لَهُ مُرْسَلِينَ ١٠ وَإِنَّ الرَّبِعِيمُ ١٠ وَإِنَّ الرَّبِعِيمُ ١٠ وَإِنَّا لَهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِدُ اللَّهُ مُولِدُ اللَّهُ مُولِدُ اللَّهُ مُولِدُ اللَّهُ مُولِدُ اللَّهُ مُولِدُ اللَّهُ مُلْكِنَّ اللَّهُ مُولِدُ اللَّهُ مُلْكِينًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مُؤْلِدُ اللَّهُ مُولِدُ اللَّهُ مُلْكِلًا لِللَّهُ مُلْكِلًا لِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مُلْكِلًا لَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مُلْكِلًا لِللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّالِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِي عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِيلُولُ اللّهُ عَلِيلِ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُ رَصَيحُ أَلَا تَتَقُونَ ١٠ إِن لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ١ فَأَتَّغُواْ أَسَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَيَّهِ مِنْ أَجِّرُونَ أَجْرِي إِلَّاعَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُتُرَكُونَ فِي مَدَّهُ هُنَاءَ امِنِينَ ﴿ في حَنَّنتِ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعِ وَنَخْ لِطَلْعُهَا هَصِيرُ ٥ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِمَالِ يُوتَافَرِهِينَ ١٠٤ وَتُنْحِتُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَاْ لَمُسْرِفِينَ ﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْدِحُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَتَ مِنَ ٱلْمُسَجِّرِينَ ﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِنَايَةٍ إِن كُستَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَلَ هَذِهِ عَنَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعَلُومِ ١ يسُوءِ فَيَأْخُدُكُرُ عَدَابُ يَوْمِ عَظِيرٍ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ وَمَا الْعَذَابُ إِنَّ فِي دَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَحُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ المفرة فأسخ عتر المعلق المورة لشعر

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَقَلَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٤ إِنَّى لَكُ مُرَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ قَالَتُقُواْ أَنَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَيْهِ مِنْ أَخَرُّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَنَدَرُونَ مَاخَنَقَ لَكُ مِرَيُّكُمُ مِنْ أَرْوَلِحِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَدُونَ ﴿ قَالُو ۚ لَهِ لَرْتَنتَهِ يَـلُوطُ لَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِيرَ ١ رَبِّ نَجِينِ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَنَجَيْنَهُ وَ هَلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴾ إِلَّا عَبُورًا فِي ٱلْعَبِرِينَ ﴿ ثُرَّدَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّاً فَسَاءَ مَطَارُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي دَلِكَ لَآبَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ۞وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ۞كَذَّبَ أَصْحَبُ لْتَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَقَلَلَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَغُونَ ﴿ إِنِّ لَكُو رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَاللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَنْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَحْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ \* أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُحْسِرِينَ ﴿ وَرِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾ وَلَاتَبَخْضُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَغَثَّوُاْفِي ٱلْأَرْصِ مُفْسِدِينَ ٢

TYE

المؤرة لذريع عشر المورة شعزي

وَ تَقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِملَّةَ ٱلْأَوِّلِينَ ﴿ قَالُوٓ النَّمَا أَسْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١ وَمَا أَسَ إِلَّاسَ مِثْلُا وَإِن نَظْمُكَ لَهِمَ لَهُمَا وَإِن نَظْمُكَ لَمِنَ ٱلْحَكِدِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ لَصَّيهِ قِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْمَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُ وَعَدَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ وَكَانَ عَدَابَ يَوْمِ عَطِيمِ إِنَّ فِي دَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكِ مَنْ مُعُرِّفُومِيْنِ ﴿ وَمِنْ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَرِيزُٱلرَّحِيمُ ﴿ وَلِنَّهُ لِلْتَغِيمُ لِ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ﴿ نَرَلُ لِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُدِدِينَ ﴿ يِلِسَانٍ عَرَيْ مُّبِينِ ١٤٥ وَإِنَّهُ ، لَعِي زُبُرِ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ أَوَلَرْ يَكُن لَّهُمْءَ ايَّةً أَن يَعْلَمَهُ، عُلَمَنَوُاْ مَنِي إِسْرَةِ مِلَ ﴿ وَلَوْمَرَّلْمُعَلَىٰ بَعْصِ ٱلْأَعْجَمِينَ @فَقَرَأُهُ، عَلَيْهِ مِمَّاكُانُواْ بِهِ عُمُؤْمِنِينَ ﴿ كَذَٰكِ سَكَّنَّهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُحْرِمِينَ ۞لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَىٰ يَرَوُ الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ فَيَ أَيِّهُ مِ بَعْتَةً وَهُرْ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَيَ غُولُواْ هَلْ يَحُنُ مُنظِرُونَ ﴿ أَفَهَ عَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتَ إِلهُ مَّتَّعَنَّهُ مُرسِينِ ١٠ اللَّهُ مُرَجَّاءَ هُر مَّاكَ الْوَايُوعَدُونَ ٥

مَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّاكَ نُواْيُمَتَّعُونَ ١٠٥ وَمَاۤ أَهۡلَكُمَّامِ قَرْيَةً إِلَّا لَهَامُنذِرُونَ ١ ﴿ ذَكْرَىٰ وَمَاكُنَّاطَلِمِينَ ﴿ وَمَاتَمَرَّكُتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ١٥ وَمَايَنْبَغِي لَهُمْ وَمَايِسْتَطِيعُونَ ١ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١ فَكَ تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُولَ مِنَ ٱلْمُعَدِّبِينَ ﴿ وَأَمِدِ رَعَشِيرَ تَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَٱخْفِضَ حَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَةٌ مِّمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْمَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّحِدِينَ ﴿ يَهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ هُلَ أُنْيَتُ كُمُ عَلَى مَن تَنَرَّكُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكِ أَيْدِ ١٤ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحْتَرُ هُرَكَيْدِ بُونَ ١ وَٱلشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ ١٠ الْمِرَانَةُ مَرِفِي كُلُوادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُ مُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ وَذَكَّرُواْ لَلَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْمِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَرُ ٱلَّذِينَ طَامَوا أَيَّ مُقَلَبٍ يَعَلِمُونَ ١ ٩

## 

طس ينك ، ايت ، لقرة ان وكتاب مُبين هد كويشري لِمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْثُونَ ٱلزَّكَوةَ وَهُم بِٱلْاحِرَةِ هُمْ يُوقِفُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآحِرَةِ زَيَّتَالَهُمْ أَعْمَلَهُ مْوَهُمْ يَعْمَهُونَ ١ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُ مْسُوَّءُ ٱلْعَذَب وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُرُ ٱلْأَحْسَرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتُمَقِّي ٱلْقُرْءَ رَمِن لَّدُنْ حَكِيمِ عَبِيمِ ١٠٥ وَقَالَ مُوسَى لِأَهْبِهِ عَإِنَّى ءَاسَتُ مَارًا سَتَ بَيكُمُ مِنْهَ بِخَبَرِ أَوْءَ ابِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُرْ فَصَطَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَ نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلُهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَيَمِينَ ١٤ يَمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا مُنَّهُ ٱلْعَزِيزُ مُلْكِيمُ ١٥ وَ لَقِ عَصَاكُ فَكُمَّارَءَاهَ تَهُمَّرُ كُأَنَّهَ جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَرْيُعَقِّبٌ يَمُوسَىٰ لَاتَّحَفَّ إِنِّي لَا يَحَافُ لَدَى الْمُرْسَالُونَ ٥ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمُّ رَبَّدُلْ حُسْتًا بَعْدَ سُوِّءِ هَاتِي غَفُورٌ رَبِيرٌ ٥ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَحَرُّجٌ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِسُورَةُ فِي يَسْعِ ءَايَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ۚ إِلَّهُ مُرْكَانُو ۚ قُوْمَا فَلِيقِينَ الله وَمُعَاجَاءً تُهُمَّءَ البَشَا مُبْصِرَةً فَ لُواْهَدَ سِيحَرُمُ مِينٌ ١

المَوْرَةُ مَا سِعَ عَمَرَ الْمُؤْرِدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَجَحَدُواْبِهَ وَ مُسْتَيْقَنَتُهَ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمَ وَعُنُوّاً فَاسْطُرْ كَيْفَ كَانَعَقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ۞ وَلَقَدْءَاتَيْنَادَاوُردَ وَسُيتَمَنَ عِثْمَا وَقَ لَا ٱلْحُمَدُينَّهِ لُذِّي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَوَرِثَ سُيَمِنُ دَ وُرِدَّ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا اللهَ سُعِلَمْ عَلِمْ المنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّهَ مَدَ لَهُوَالْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ٢ وَحُيْمَرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُورَعُونَ ١٠٥ حَتَى إِذَ أَتَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْحُلُواْمَسَكِنَاكُم لَا يَحْطِمَنَّاكُم سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ, وَهُرْ لَايَشْعُرُونَ ١ فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَلَ رَبِّ أَوْرِغَنِيَ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَىٰٓ وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَكَلَّ أَعْمَلَ صَلِحَاتَرْضَهُ وَأَدْحِنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَتَمَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْمَابِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَدَابَ شَدِيدًا أَوْلَأَادْ حَتَّهُ وَ أَوْلَيَا أَنِيَتِي سِمْ عَلَانِ مُّيدِ فَقَلَ اللهِ عَلَيْ بَعِيدِ فَقَلَ أَحَطتُ بِمَالَمْ تَحُط بِهِ وَوَجِئْتُكَ مِن سَبَإِيبَ إِيقِينٍ ٥

إِنِّ وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُ مْوَأُولِيَيَّتْ مِ كُلِّ شَيْءُ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيرٌ ﴿ وَجَدِتُهَا وَقَوْمَهَا يَشَجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَرَبَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُ مُ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل فَهُمَّ لَا يَهَّتَدُونَ ١ أَلَّا يَشَجُدُواْ يَلَهِ ٱلَّذِي يُخَرِحُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَبَعْلَمُمَا يُخْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ﴿ ٱللَّهُ لآإِلَهَ إِلَّاهُورَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَطِيمِ ﴿ ١٠ ﴿ قَالَ سَسَطُرُ أَصَدَقْتَ أَمْرُكُتَ مِنَ ٱلْكِيْرِينَ ﴿ ٱذْهَبِ يِكِتَنِي هَٰذَا فَٱلْقِهُ إِلَيْهِ مِرْثُرُ تُوَلِّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَ يَرْجِعُونَ ١ ٱلْمَنَوُلُ إِنَّ ٱلْقِيَ إِلَّ كِيتَكُرُيمُ فَي إِنَّهُ وَمِ سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ ال قَلَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُوبِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ١٠ قَالُوا عَنْ أُولُوا فَوَ وَوْ أُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَ لَأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَادَاتَأْمُرِينَ ﴿ فَالَمْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُواْ قَرْيَـةً أَفْسَدُوهِا وَجَعَلُوا عِرَةً فَهِيهَا إِذِلْهُ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٢ وَإِلِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاطِرَةٌ بِمَيِّرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُوكَ ٢

الجُزَّةُ مَنْ سِعَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فَلَمَاجَآءَ سُلَتِمَنَ قَالَ أَتُعِدُّ وَيَن بِمَالِ فَمَآءَاتَنِءَ لَيَهُ حَيْرٌ مِّمَا ءَاتَنكُمْ مَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُرُ تَفْرَحُونَ ١٤ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ قَمَا أَيْمَتُهُم بِحُنُودِ لَا قِلَ لَهُم بِهَ وَلَنُخْرِجَمَّهُ مِينَهَا أَدِلَّةً وَهُرْصَعِرُونَ ٢ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَنَوُ ۚ أَيُّكُرُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَدِيَأْتُونِ مُسْيِينَ اللهُ قَالَ عِمْرِيتُ مِن ٱلِلِّنِ أَمَاءً الله عِن عَمَالُ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكُ وَإِنْ عَلَيْهِ لَقَوَيُّ أَمِينٌ إِنَّ قَلَ لَذِي عِندَهُ وَعِمْرٌ مِنَ ٱلْكِتَبِ أَنَّا ءَاتِيكَ بِهِۦقَبْلَ أَن يَرْتَدَّ لِيَكَ طَرْفُكُ فَلَمَّارَءَ هُ مُسْتَقِرًّا عِمدَهُ قَلَ هَذَ مِن فَضَلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُوأَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرُ وَإِنَّمَا يَشْكُرُلِكُ مِن اللَّهُ وَمَ كَفَرَهِ لَ إِن كَا عَيْ كُرِيدٌ ﴿ فَا فَا لَكُولُهُا عَرْشَهَا سَطُرْ أَتَهْ تَدِي أَمْرَتَكُولُ مِنَ لَيْنِ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَأَمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهَاكُذَ عَرْشُكُ قَالَتُ كَأَنَّهُ وَهُوَّ وَأُوسِنَا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَيْمَا وَكُمَّا مُسْيِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَالَت تَّعَيْدُ مِن دُونِ أُسَّمَّ إِنَّهَا كَالَتْ مِن قَوْمِ كَيْفِرِينَ ١ فِيلَلَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْخُ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَعَتَعَن سَافَيَهَا قَلَ مِنْهُ وَصَرَحٌ مُنْمَزّدٌ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتَ رَبٍّ إِنِّي طَامَتُ مَقْسِي وَأَسْمَتُ مَعَ سُلَيْمَنَ بِيَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

الخرة التابع عشر المراة الم

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُ مُرَسَلِحٌ أَنِ أَعْبُدُواْ أَسَّة فَإِذَا هُمْ قَرِيقَالِ يَخْتَصِمُونَ ﴿ قَلَ يَقَوْمِ لِرَسِّتَعْجِنُونَ بِٱلسَّيِّنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ قَالُواْ مُطَيِّرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَّ قَالَ طَآيُرُكُرُ عِندَاسَيَّةً بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ ثُفْتَنُوت ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِيمَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُوتَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِأُلَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ، وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِدْمَامَهُ لِكَ أَهْ يِهِ وَإِنَّالْصَادِ قُونَ ﴿ وَمَكَرُولُ مَكِرًا وَمَكُرْنَا مَكِرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ قَالُظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِيَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَاهُمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَيَنْكَ يُنُوتُهُمْ حَاوِيَةٌ بِمَاظَلَمُوٓ أَإِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ وَأَنْحَيْمَا ٱلَّذِينَ الْمَوْا وَكَانُواْ يَتَّقُوبَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَالَّا لُونَ ٱلْهَجِشَةَ وَأَستُمْ تُبْصِرُونَ ١ اللَّهِ اللَّهُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةَ مِّن دُوبِ ٱللِيْسَاءَ ۚ بَلْ أَتُمْ قَوْمٌ تَجَهَ لُوتَ ٥

الجرَّةُ لِعَشَّرُونِ اللَّهِ اللَّهِ

\* فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ مِ إِلَّا أَن قَالُو ۖ أَحْرِجُوا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَ سُ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْ مَنْ مَنَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْ مَنْ مُ وَ ۚ هَٰ لَهُ مِنَ لَّا مُرَأَتَهُ وَقَدَّ رَبَّهَا مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِ مِمْ طَرَّا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِينَ ﴿ قُل الْحَمْدُينَهِ وَسَنَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَعَيُّ ءَامَّهُ خَيْرًا مَّا يُشْرِكُونَ اللهُ أَمَّنْ حَمَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْصَ وَأَنْرَلَ لَكُمِمِ مَا السَّمَاءِ مَاءُ فَأَجُنَّا بِهِ = حَدَا بِقَ ذَاتَ نَهُ حَدِ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُسْتُواْ شَحَرَهَا أَءِلَهُ مَّعَ اللَّهِ مَلَ هُمْ فَوْمٌ يَعْدِلُونَ ٥ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهَرًا وَحَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِلًّا أَءِلَهُ مَّعَٱللَّهُ بَلَ أَحَةً رُّهُمْ لَا يَعْمَون ﴿ أَمِّ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَّءَ وَيَجْعَلُ حَكُمْ خُمُفَاءَ ٱلْأَرْضُ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّاتَلَكَ عَلَيْكُ مَّاتَلَكَ عَرُونَ ﴿ أَمَّ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِوَٱلْمَحْدِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِيَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَءِلَهُ مَّعَ أَنَّهُ تَعَلَى أَنَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢

أَمَّن يَبْدَ وُا ٱلْحَمَّقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضُ أَءِلَهُ مَّعَ أَمَّةِ قُلُهَا تُواْ نُرْهَ مَكُرُ إِن كُنتُرْصَدِ قِينَ ﴿ قُلُ لَّا يَعْنَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ ٱلْعَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠٠ أَرَكَ عِلْمُهُ مِ فِي ٱلْآخِرَةُ بَلْهُ مِ فِي شَكِّ مِنْهَ أَبِلْهُ مِمِنْهَا عَمُوت ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَءِذَا كُنَّا ثُرَبًا وَءَ بَ آؤُيَّا أَبِتَ لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدُوْعِدْنَاهَلَـا يَحُنُ وَءَابَ أَوْنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَندَ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ١ قُلْسِيرُواْفِي ٱلْأَرْضِ فَٱنطُرُواْكَيْفَكَادَعَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا يَحْرَن عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُلُ فِي صَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ٢ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا لُوَعَدُ إِن كُسُّمُ صَدِقِينَ ﴿ قُلْعَسَى أَن يَكُوْنَ رَدِفَ لَكُم بَعَضُ ٱلَّذِي شَيْتَعَيْجِلُونَ رَبُّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضَرِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلِكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُمَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعْيِنُونَ ﴿ وَمَا يَعْبَيْهِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ١٤ إِنَّ هَدَا ٱلْقُرْءَالَ يَقُصُّ عَلَى بَيَ إِسْرَءِ يِلَ أَحَثَرُ لَيْكِ هُمْ هِيهِ يَحْتَلِفُونَ ٢

وَ، نَّهُ وَلَهُ دَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي مَيْهُم بِحُكْمِهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ١٤ فَتَوَسَّعُلْ عَلَي ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُيدِنِ ﴿ يَكَ لَا شُنمِعُ ٱلْمَوْقَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَ، وَلَوْ مُدْرِينَ ١٠ وَمَا أَنتَ بِهَدِي ٱلْعُمْ عَن ضَمَدَيِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ مِا يَكِيَّ فَهُ مِمُّسْ اِمُونَ ٢٠٠٥ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَيَهِمُ أَحْرَجْنَالَهُمْ دَآتَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَامُهُمُ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَدِينَا لَا يُوقِينُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَخَشُّرُ مِن كُلَّا أُمَّةٍ فَوْجَايِمَمَّن يُكَدِّبُ بِعَايِئِيمَا هَهُ مْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءُ وِ قَالَ أَكَذَّ بَتُم بِهَ يَتِي وَلَمْ تَجُيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّادَ كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاطَامُواْ فَهُمْ لَا يَنطِغُونَ ١ الَّهِ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْحُنُو فِيهِ وَٱللَّهَ رَمُبْصِرًا إِلَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَحَكُلُّ أَتَوَهُ دَخِينَ ١ وَمَرَى أَيِفْ الْ تَحْسَبُهَا جَمِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابُ صُنْعَ أُسَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَلَ كُلَّ شَيْءً إِنَّهُ، حَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١

الجئزة ليشرون المستورة المتر

مَن جَآءَ بِالْفَسِنَةِ فَدُهُ خَيْرُ مِنْ فَا وَهُم مِن فَرَعَ يَوْمَبِدٍ عَمُونَ فَنَ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُ هُمْ فِي النَّارِ هَن يُحَن رَقِدَ إِلَّا مَكُنتُ وَجُوهُ هُمْ فِي النَّارِ هَن يُحَن رَقِدَ إِلَّا مَكُنتُ وَجُوهُ هُمْ فِي النَّارِ هَن يُحَد وَ اللَّه اللَّه مَن اللَّه مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللِّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ

## سُولُوا القَصَافِيٰ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِين

طسة ﴿ يَنْكُ الْكُنْ الْمُبِينِ فَاسَّنُواْ عَلَيْكَ وَمِنْ الْمُبِينِ فَاسَّنُواْ عَلَيْكَ مِنْ الْمُبِينِ فَاسْتُواْ عَلَيْكَ مِن الْمُبِينِ فَاسْتُ الْمُبِينِ فَالْمُوسَى وَ فِي رَعُونَ بِاللَّهُ قِي لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ إِلَا تَضِي فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللللللللَّا ال

وَنُمَكِمْ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَمَنَ وَحُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّ كَانُواْ يَخَدَرُونَ ١٥ وَأَوْحَيْدَ آلِكَ أُمِّرُمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيكُ فَإِدَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَتِيرُ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَخْرَنَيْ إِنَّارَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَيِينَ ٢ فَٱلْتَقَطَهُ وَ عَالُ فِرْعَوْتَ لِيَكُونَ لَهُ مُعَدُقًا وَحَرَبًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُمَنِ وَجُنُودَهُ مَاكَانُواْ خَطِينِ ٢ وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ مِرْعَوْتَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقَمُّلُوهُ عَسَى أَن يَمفَعَكَ أَوْ نَتَّخِدَهُ وُولَدَا وَهُـ مُرلا يَشْعُرُونِ ٢٠٠٥ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَيْرِمُوسَى فَنْرِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ مِلْوُلّا أَن رَّبَطْمَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتْ الأُخْتِهِ وَقُصِيةً فَبَصَرَتْ يِهِ وَعَلَجُنْ وَهُ مَ لَا يَشْعُرُونَ ٩ وَحَرَّمْنَ عَلَيْهِ ٱلْمَرَاصِعَ مِن فَبَلُ فَقَالَتْ هَـ لَ أَدُلُّكُمُ عَلَىٰٓ أَهْل بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ مَلَهُ وَنَصِحُونَ الله فَرَدَدُنَهُ إِلَىٰ أَمِهِ مِكْ نَقَرَعَنِهُ مَهَا وَلَا يَخْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِنَّ أَكُثَرُهُ مَ لَا يَعْدَمُونَ ٢

الجُرْءُ لِعِشْرُونَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ

وَلَمَّا بَلَعَ أَشُدَّهُ وَآسَتُوى ءَ تَيْكَهُ صُكْمًا وَعِلْمَأْ وَكَدَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَنَى حِينِ غَمْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَفْتَيَلَانِ هَدَ مِن شِيعَتِهِ ، وَهَدَامِنْ عَدُوِّهِ، فَٱسْتَغَتْهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَفَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىعَلَيُّهِ قَالَهَدَ مِنْعَمَلِ ٱلشَّيْطَنِّ إِنَّهُ,عَدُوٌّمُّضِلٌّ مُّيِينٌ ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّي طَلَمْتُ نَفْسِي فَأَعْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٢٥ قَلَرَتِ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَسَ أَكُونَ طَهِيرَا لِلْمُحْرِمِينَ ١ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِيمَةِ حَآبِهَا يَمَرَقُّ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ. بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ فَالَ لَهُ ومُوسَى ٓ إِنَّكَ لَغَوِيُّ مُّيِينٌ ١ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَهُ مَاقَالَ يَنمُوسَيَّ أَتُرِيدُأَ لَقَتْلَني كَمَاقَتَلْتَ نَفْسَّاءٍ لْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّازَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنَ أَقَصَا لَمَدِيمَةِ يَتَمَعَى قَالَ يَمُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَحْرُحْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٥ هَرَحَ مِنْهَا عَآيِقًا يَتَرَقُّبُ قَلَ رَبِّ يَحِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥

وَلَمَّانُو َجَّهَ يَلْقَ آءً مَدْيَلَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِينِي سَوَّةَ ٱلسَّبِيل ﴿ وَلَمَّا وَرَدَمَا ةَ مَنْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّا أَيْنَ ٱلتَّاسِ يَسْغُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ أَمْرَأَتَيْن نَذُودَانِ قَلَ مَاخَطُنُكُمَّا قَالَتَالَانَسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرَّعَآءُ وَأَبُوبَ شَيْخُ كَبِيرٌ ١٠ فَسَقَىٰ لَهُ مَاثُمَّ نَوَكَّ إِلَى ٱلطِّلِّ فَقَالَ رَبِ إِنِّي لِمَا أَرْلُتُ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ١ فَيَ الْمُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْيَحْيَاءَ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَحْرِيَكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَــَأْقَكَمَّاحَاءَهُ، وَقَصَّعَيْهِ ٱلْقَصَصَقَلَ لَاتَّحَفَّ مَخَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِيمِينَ ﴿ قَالَتْ إِحْدَىهُمَا يَنَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْحَرْتِ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجَ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَّ وَمَ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّالِحِينَ۞ۚ قَلَ ذَلِكَ سَيْنِي وَبَيِّنَكُّ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْن قَضَيْتُ فَلَاعُدُونِ عَلَيَّ وَيُدُّونَكُ عَلَيَّ وَيُدُّوكُ مَاكَقُولُ وَكِيلٌ ١

\* فَلَمَّ قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْ لِهِ ءَ سَرِمِ جَانِبٍ ٱلطُّورِ مَارّاً قَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُنُواْ فِي عَانَسْتُ نَازَا لَّعَلَى عَايْمِكُمُ يِّنْهَا بِخَبَرِ أُوْجَدُوَةِ مِّنَ ٱلتَّارِلَعَلَّكُةِ تَضَطَلُونَ اللَّهُ عَلَمَّا أَتَّهَا نُودِي مِن شَنطِي ٱلْوَدِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكِ عَهِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَمُوسَى إِن أَنَا أَسَّهُ رَبُّ ٱلْعَنَامِينَ ﴿ وَأَنَّ أَلْقِ عَصَاكَ فَنَمَّارَءَاهَاتَهَتَّزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلِّي مُدْسِرًا وَلَرْ يُعَقِّتُ يَهُوسَي أَقْبِلْ وَلَا تَحَفَّلُ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ۞ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ مَّخَرُجُ بَيْصَ أَةَ مِنْ عَيْرِسُوٓء وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهُ بَ فَدَيكَ بُرُهُ نَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَّا يُمِّعَ لَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَا فَسِقِينَ ١٠٤ قَالَ رَبِ إِنَّ قَتَلُتُ مِنْهُمْ نَفْسًا عَأَحَافُ أَن يَقَتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَنرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنّي لِسَانَا فَأْرُسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّفُنَ إِنْ أَحَافُ أَن يُكَذِّنُونِ ١ قَالَ سَنشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَحَيْمَا سُلطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِكَا يَكِتَنَأَ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْعَلِمُونَ ٥

فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِعَايَيتِنَا لَيِّنَتِ قَالُو مَاهَدَا إِلَّاسِحْلٌ مُّفَ تَرَى وَمَاسَمِ مِنَابِهَا دَافِي ءَابَ آبِنَا ٱلْأَوَّ لِينَ ٥ وَقَالَمُوسَىٰ رَبِّت أَعْلَمُ بِمَنجَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ءُوَمَى تَكُونُ لَهُ، عَقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ٥ وَقَلَ فِرْعَوْثُ يَنَأَيُّهُ ٱلْمَلَا مُناعَلِمْتُ لَكُم مِنْ لَهِ عَيْرِي فَأَوْقِدَ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّيرِ فَ جُعَل لِّي صَرْحُ لَّعَلِّي أَطِّيعُ إِلَىِّ إِلَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَذِيبِينَ ٢ وَٱسْتَكَ مُرَهُوَ وَجُنُودُهُ، فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَطَنُوٓاْ أَنَّهُمْ إِلَّيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ فَأَخَدْنَهُ وَجُنُودَهُ، فَبَدُّنَهُمْ فِ ٱلْيَرِيِّ فَأَنظُرْكُمْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَهُمْ أَسِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ لَايُنْصَرُونَ ﴿ وَأَتْبَعْنَاهُ مَرْفِي هَدِهِ لَدُّسَالَعْنَا لَهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ هُمِينَ ٱلْمَقْبُوجِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْمَا مُوسَى ٱلْكِتَبِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكَ مَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَ رَحْمَةً لَّعَلَّهُ مِ يَنَذَّكُرُونَ ١ الجازة ليشرون المحارة بقصص

وَمَ كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْمَا ۚ لَى مُوسَى ٱلْأَمْرَوَمَ كُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ١ وَلَكِ نَا أَسْمَأْنَا قُرُومًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُزُ وَمَاكِمُتَ تَاوِيَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَلُواْ عَسَيْهِمْ ءَايَنِيَا وَلَيْكَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِحَالِنِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْمَا وَلَكِينِ رَّحْمَةً مِن رَّيِكَ لِتُمنذِرَقِوْمَا مَّآأَتَنهُ مِين نَّذِيرِ مِن قَبْدِكَ لَعَنَّهُ مْ يَتَذَكَّرُونَ ٥ وَلُوْلَآ أَن تُصِيبَهُ مِ مُصِيبَةٌ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيهِ مِ فَيَتَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَشِّعَ ءَايَنتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا حَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلِآ أُونِيَ مِثِّلَ مَا أُولِتِ مُوسَى ۚ أَوَلَمْ يَكَفُرُواْ بِمَا أُولِيَ مُوسَى مِن قَبَلُ قَالُواْ سِحَرَانِ تَطَهَرَا وَقَالُوٓ ۚ إِنَّابِكُلِّ كَفِرُوبَ اللهُ قُلُ فَأَتُواْ بِكِتَبِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَأَهْدَى مِنْهُمَا تَبَّيعَهُ إِن كُسُّمُ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْلَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ أَوَصَ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُوَنهُ بِعَيْرِ هُدَى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّلِمِينَ ٥

\* وَلَقَدُ وَصِّدُنَا لَهُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُوبَ أَلْذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ مِن قَيْهِ عُمْمِهِ ، يُؤْمِنُونَ ﴿ وَوَدُا يُتَّلَّى عَيَيْهِمْ قَالُواْءَ مَنَابِهِ عِلِمَهُ ٱلْخُقُّ مِن رَّيْمَا إِنَّاكُنَّا مِن قَلِهِ ع مُسۡابِمِينَ ﴿ أُوۡلَٰتِهِكَ يُوۡتَوۡنَ أَجۡرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدَّرَءُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلنَّيِّنَّةَ وَمِمَّارَرَقْهُ مُرُينِفِقُونَ ﴿ وَهِ وَاسَمِعُواْ اللَّغْوَ أَعْرَصُواْعَنَّهُ وَقَالُواْلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُو أَعْمَلُكُ أَعْمَلُكُ مُسَلَّمٌ عَلَيْ كُولَا مَيْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَنْتَ وَلَكِيَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتِدِينَ ١ وَقَالُوٓا إِل نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَى مَعَكَ نُتَحَطَّفْ مِنْ أَرْضِتَ أَلَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْمَى إِلَيْهِ ثُمَرَتُ كُي بَيْءَ رِرْقًا مِن لَّدُتَّا وَلَنكِنَّ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ وَكُرْ أَهْلَكْمُونِ مِن اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ قَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيَاكَ مَسَاكِنُهُ مِّ لَوْ تُسْكَنِينَ بَعْدِهِمْ إِلَّا فَبِيلًا ۗ وَكُنَّا نَحُنُ ٱلْوَرِيثِينَ ﴿ وَمَا كَاتَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرِي حَتَّى يَبْعَتَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَيْمَأُومَاكُنَّامُهُمِكِي ٱلْقُرَيْنِ إِلَّا وَأَهْلُهَ ظَيمُونَ ١ الجراء لعشرون المحارب المورة مقصص

وَمَآ أُوتِيتُ مِن شَيْءِ فَمَّتَكُمُ ٱلْحَيَّوْةِ ٱلدُّنيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِد ٱسَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَيْ أَفَلَا تَعَقِبُونَ ٢ فَنَن وَعَدْنَهُ وَعُدًا حَسَنَا فَهُوَلَقِيهِ كُمَن مَّتَّعْنَهُ مَتَّعَ أَلْخَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيَّمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُسَادِيهِ مْفَيَنَّهُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمُّ تَرْعُمُونَ ١ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَنَوُلاَّءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْمَا أَعْوَيْمَ هُرْكَهُمْ صَحَمَاعُوَيْمَ أَتَبَرَّ ثَنَا إِلَيْكُ مَاكَ انُوٓ أَ إِيَّا لَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَّا ءَكُرُ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَدَابُ لَوَأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَتْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال فَعَمِيتَ عَلَيْهِ مُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَهِ وَهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ ﴿ وَأَمَّا مَن قَابَوَءَ مَن وَعَمِلَ صَلِيحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْيِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَحَلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَازُّ مَا كَانَ لَهُ مُ ٱلْحِيرَةُ سُنْحَنَّ ٱللَّهِ وَتَعَلَى عَمَّ يُشْرِكُونَ إِنَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَ تُكِيُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعُ لِنُونَ ﴿ وَهُوَ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢

قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ أُمَّهُ عَلَيْكُمُ لَيْسَ سَرْمَدً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ أُلِّهِ يَأْتِيكُم بِصِينَاءُ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللهُ عُلِّ أَرْءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْتُ عُوْ النَّهَ رَسَـ رَمَدً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ أُمَّهِ يَأْتِيكُم بِيَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهُ أَفَلَا يُنْصِرُونَ ١ ﴿ وَمِن زَحْمَتِهِ عَلَلَكُ مُ ٱلَّيْلَ وَٱلتَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَنْتَعُواْ مِن فَصَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونِكَ ١٠٠٥ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مْوَيَتُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُ مِّ تَرْعُمُونَ إِنَّ وَنَرَعُمَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ سَهِيدًا فَقُدَ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ بِنَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ ﴿ فَي إِنَّ قَرُونَ كَاتِ مِن فَوَيْمِ مُوسَى هَ عَيْ عَلَيْهِ مُ وَ مَا تَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَا يَحَهُ وَلَتُوا بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِجِينَ ١ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَمِكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَاتَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ التُنتَأُوا حَسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلَاتَبْغِ ٱلْمُسَادَقِ ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ الجرَّةُ لِعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

قَلَ إِنَّمَ أُوبِيتُهُ وعَلَى عِنْمِ عِمدِيٌّ أَوَلَرْ يَعْلَرُ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَاشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُو مُعَالًا وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُحْرِمُونَ ﴿ فَخَرَحَ عَلَى قَوْمِهِ مَ في زِينَتِهِ مَقَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَايَلَيْتَ لَــًا مِثْلَمَا أُوقِتَ قَرُونُ إِنَّهُ وَلَذُوحَظِّ عَظِيمٍ ١٥ وَقَلَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيَلْكُمْ قَوَابُ ٱللَّهِ حَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَيِحاً وَلَا يُكَتَّبَهَآ إِلَّا ٱلصَّيرُونَ ۞ فَخَسَفَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنْصُرُو مَهُ مِن دُورِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْدَحَ لَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ وِبِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبَسُطُ لَرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ء وَيَقْدِ زُّ لَوْلَا أَن مِّنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَّا وَيْكَأَنَّهُۥ لَايُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ١٠٠٠ اللَّهِ وَٱلْآخِرَةُ يَخْعَـلُهَا لِنَّدِينَ لَا يُرِيدُونَ عُنُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًّا وَٱلْعَقِبَةُ لِمُتَّقِيلَ الله من جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ، خَيْرٌ مِنْهَ أَوْمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّةِ فَلَا يُحْزَى ٱلَّذِيرَ عَمِلُواْ ٱلسَّيْئَاتِ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

إِنَّ الَّذِى فَرَضَ عَنَيْكَ ٱلْقُرْءَ تَ لَرَّ ذُكَى لَى مَعَادُ قُلْ رَقِيَ أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِٱلْهُدى وَمَنْ هُوَفِى ضَلَلِ مُّينِ فَوَمَاكُتَ تَرْجُواْ أَن يُنْفَى إِلَى الْهُدى وَمَنْ هُوَفِى ضَلَلِ مُّينِ فَي وَمَاكُتَ تَرْجُواْ أَن يُنْفَى إِلنَكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَبِيَكُ فَلَا تَرْجُواْ أَن يُنْفَى إِلنَّكَ الْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَبِيكُ فَلَا تَكُونَ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَلَا يَلْكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَكُونَ مِن اللّهُ اللّهُ وَلَا يَكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# سُورَةُ الْعِنْكُونِيُ الْعِنْكُونِيُ الْعِنْكُونِيُ الْعِنْكُونِيُ الْعِنْكُونِيُ الْعِنْكُونِيُ الْعِنْكُونِيُ

الدّ المّ أَحْسِبُ النَّاسُ أَن يُتْرَكُونَ أَنْ يَقُولُواْ الْمَنْاوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ فَوَلَوْ الْمَالَةُ الّذِينَ مِن فَبْيِهِمْ فَلْلَيْعُ الْمَنَ اللّهُ الّذِينَ مِن فَبْيِهِمْ فَلْلَيْعُ الْمَنَ اللّهُ الّذِينَ مَلَوْنَ صَدَقُواْ وَلِيَعْلَمَنَ الْحَيْدِينَ ﴿ أَمْرَحَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلِيعْلَمَنَ الْحَيْدِينَ ﴿ أَمْرَحَسِبَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ السّتَيْعَاتِ أَن يَسْمِقُوناً السّاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ مَن كَال يَرْجُواْ السّبِيّاتِ أَن يَسْمِقُوناً السّاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ مَن كَال يَرْجُواْ السّبِيّاتِ أَن يَسْمِقُوناً السّاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ مَن كَال يَرْجُواْ لِلسّبِيّاتِ أَن يَسْمِقُوناً السّاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ مَن كَال يَرْجُواْ السّبِيّاتِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الجئزة ليشرون المحاورة منكون

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَنتِ لَنُكَّفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَيَجْرِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَنُونَ ۞ وَوَصَّبْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوَلِدَيْهِ حُسَّنَّا وَإِن حَهَدَ الْكَلِيُّشُرِكَ بِهِ مَالْيَسَ لَكَ بِهِ ،عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأَنْبَكُمُ بِمَاكُمُ مُعَامِّا وَمَا اللَّهُ مَلُوتِ ٢ وَ لَذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصِّيحَاتِ لَنُدْجِلَتَهُرُفِ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمِنَ ۚ لَنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَ ۖ وَدِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ مِتْمَةَ ٱلتَّاسِ كَعَدَابِ ٱلمَّةِ وَلَيِن جَمَاءَ نَصْرُيِّن رَّيْكَ لَيَ عُولُنَّ إِنَّاكُذَ مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ أَسَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَافِي صُدُورِ ٱلْعَامِينَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَ مَنُوا تَبْعُوا سَيِلَنَا وَلْتَحْمِلْ خَطَيَكُمْ وَمَاهُم يَحْمِينِ مِنْ خَطَيَاهُم مِي أَتْقَ لِهِ مُّ وَلَيْسَ مَنْ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ عَمَّاكَ انُولْ يَفْتَرُونِ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُمَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَسَنَ فِيهِ وَأَلْفَ سَمَةً إِلَّاخَسِينَ عَامَا فَأَخَذَهُ مُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١

فأبجننه وأضحب السفينة وجعلنهاءاية للعنلمين اللهُ وَإِبْرَهِ مِرَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعَبْدُواْ أُسَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُسُّمْ تَعَلَمُونَ ۚ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ أَوْتَ نَا وَتَحَنَّلُقُوتِ إِفْكُمَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُور زَفَافَأَبْتَغُواْ عِدَ اللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَأُشْحَكُرُواْ لَهُ مَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِلَّ تُكَدِّبُواْ فَقَدْ صَحَدَّتِ أَمْمٌ مِّن قَبْلِكُمٌّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْتَلَعُ ٱلْمُبِينُ ١ أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبِيدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يْعِيدُهُ وَإِنَّ دَلِكَ عَلَى أَسَّهِ يَسِيرُ ١٠ قُلْ سِيرُو ۚ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَنَقُ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلَّذِيَرَةُ إِنَّ أَلَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ يُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَهُ مَن يَشَاءً وَإِلَيْهِ تُقْلَنُونَ ٥ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَإِلْقَابِهِ ءَ أُوْلَنَبِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِبِكَ لَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ ٣

خَرْهُ لِعَسْدُونَ مُعْدَكُونِ مُعْدَدُهُ لِعَسْدُونَ مُعْدَكُونِ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِلِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَيْرِقُوهُ فَأَنْهَ مُ أُلَّهُ مِنَ ٱلتَّارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَلَ إِنَّمَا النَّخَذَتُم مِن دُوبِ النَّهِ أَوْثَـنَا مَّوَدَّةَ بَيَّنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَحَفُرُ بَعْصُكُم بِمَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْصُحُم بَعْضَا وَمَأْوَنَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِن تَصِرِين ١٠٥ هُ فَكَامَنَ لَهُ وَلُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَا حِرُ إِلَّ رَبِّتُ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَجَعَـ ثُنَافِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّهُ وَٱلْكِتَبَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ وِ ٱلدُّيْكَ أَوْلَهُ فِ ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِدْقَالَ لِقَوْمِهِ مَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَنْحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَامِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينِ ﴾ أَبِتَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُولَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرِ فَمَا كَانَجَوَاتَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱكْتِنَا بِعَذَ بِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٢

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُوٓ إِنَّامُهَلِكُوۤ ا أَهْلِهَ ذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ طَالِمِينَ ٢ قَلَ إِنَّ فِيهَا لُوطُأْقَالُواْ يَخُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَلَّهَ جَيَّنَّهُ، وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ, كَانَتْ مِنَ ٱلْعَارِينَ ﴿ وَلَمَّا أَرْجَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِي ءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالُواْ لَا يَحَفُّ وَلَا يَحْرَثَ إِنَّا مُنَحُّوكَ وَأَهْ لَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَامَةُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ إِنَّامُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهُى ا هَدِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْرًا مِن ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُعُونَ ا وَلَقَد تُرَكَنَامِنْهَا ءَالِهَ أُكِيَّكُ لِقَوْمِ يَغْفِلُونَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيْبَافَقَ لَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعَنَّوُا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَيْ الله عَمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدَشَّتِينَ الْكُم يِّى مِّسَكِيْهِمُّ وَزَيَّنَ لَهُ مُرَالشَّيْطِانُ أَعْمَلَهُمُ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلتَّهِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَصِرِينَ ٥

جُرْءُ لِعَسْرُونَ مُعَالَمُ مِنْ الْمُعَالِقِينَ الْمُورَةُ عَنْكُونِ

وَقَرُونَ وَمِوْعَوْتَ وَهَمَ وَلَقَدَ جَآءَهُم مُوسَى بِٱلْمَيْنَتِ فَأَسْتَكَ مَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَ الْوَاسَيقِينَ ٥ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِدَنْيَةً عَفِينَهُ مِمِّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِكَا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَدَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلأَرْضَ وَمِنْهُ مِنْنَ أَغْرَقَنَأُومَا كَانَ ٱللَّهُ لِيطَامِهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُ مِينظِيمُونَ ﴾ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱللِّحَادُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيّآ اللَّهِ أَوْلِيّآ اللَّهِ أَوْلِيّآ اللَّهِ أَوْلِيّآ اللَّهِ أَوْلِيّآ اللَّهِ أَوْلِيّا اللَّهِ اللَّهِ أَوْلِيّا اللَّهِ أَوْلِيّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ٱلْحَذَتْ بَيْتَ وَإِنَّ أَوْهَرَ ٱلْمُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَـنَكَبُوتِ لَوْكَ الْوُايِعَ لَمُونَ ١٤ أَلَّهُ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُوينه عِن شَحِيء وَهُوَ ٱلْعَه زِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَصْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَايَعْفِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَلَيْمُونَ ١ حَتَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَنْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكُ مِنَ ٱلْحِيَنِينَ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِيِّ وَلَذِكْرُ ٱسَّهِ أَكْبَرُ وَلَيْكُرُ ٱسَّهِ أَكْبَرُ وَلَسَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُودَ فِي لخرة الحدى و بعشرور المستحري المستحرية المستحوب

\* وَلَا يُحَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا إِلَّا إِلَّهِ هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّهِينَ طَلَمُواْ مِنْهُ مُّ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْمَاوَأُنزِلَ لِيْحَةُ وَإِلَّهُ مَا وَإِلَّهُ كُوْرَاجِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَكُنَالِكَ أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْمَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يُؤْمِنُونَ بِيِّهِ وَمِنْ هَـُؤُلَّةِ مَن يُؤْمِنُ بِهُم وَمَا يَجْحَدُ إِنَا يُنِمَا إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ وَمَاكُمْ مَا اللَّهِ الْمُوامِن قَبْلِهِ مِن كِتَبِ وَلَا تَخْطُهُ مِيتِمِيلِكَ إِذَا لَارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلَهُ مُوَّءَ يَنَكُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلِّعِيمَرِ وَمَا يَجْحَدُ مِنَا يَكِينَاۤ إِلَّا ٱلظَّلِيمُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ عَالِيَتُ مِن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّمَا ۗ لُلَّايَكُ عِمْ مُسَّهِ وَإِنَّمَا أَنَاْ مَدِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَوْلَمْ يَكْمِهِمْ أَنَّ أَمْرَلْمَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَاتَ يُتْلَى عَسَيْهِ مَرَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْ مَةً وَدِكِّرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْكَ غَلَى إِلَّهَ وَيَنِي وَمَيْنَ وَمَيْنَ كُمْ شَهِيدً أَيَعْ لَرُمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِل وَكَفَرُواْ بِأُسَّهِ أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُوت ١ النوزة عنكوت

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَوْلِآ أَجَلُّمُ مُسَمِّى لَجَآءَ هُرُٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِينَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ يَشَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَنَّرَلَمُ حِيطَةً إِٱلْكَفِرِينَ ﴿ يَوْمَ يَعْشَهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِ مْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِ مْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُتْ مْ تَعْمَلُونَ ٤ يَنِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِنِّي فَأَعْمُدُودِ ٣٤ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَاتُرْجَعُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَا ءَامَوُ أُوعَمِلُواْ ٱلصَّدِحَتِ لَنُهُوِّنَّتُهُ مِينَ ٱلْجِنَّةِ عُرَفَا تَحْرى مِن تَحْتِهَا ۗ لَأَنْهَا وُخَلِدِينَ فِيهَا أَيِعْمَ أَحْرُ ۖ لْعَيْمِلِينَ ١ الَّذِينَ صَرَواْ وَعَلَى رَبِّهِ مِيَتُوكَّلُونَ (﴿ وَكَا أَيْنِ مِن دَ بَقِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّا كُرُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ عَأَلَى يُؤْفَكُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَبَسُظُ ۗ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ٥ وَيَقَدِرُلُهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وَلَيِن سَ ٱلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ أَمَّةً قُلُ ٱلْحَمْدُ بِيَّةً مَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٢

لحرة الحدى و الحشروب المستحدي المورة العسكوب

وَمَاهَذِهِ الْخَيْوَةُ الدُّيْآ إِلَّا لَهُوُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّرَالَاحِرَةَ لَهِي الْفَيْوَ وَلَعِبُ وَإِنَّ الْمُولِ وَعُوالْاللّة الْمُعْرِينَ لَوْكَانُولْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلِيَ مَكُولُ فِي الْفُلْكِ دَعُوالْلّهَ مُولِ الْفَلْكِ دَعُوالْللّة مُخْلِقِ اللّهُ الْمَرْيُلُولُ وَفَى مُخْلِقِ مِنَا فَاللّهَ عَلَيْ الْمَرْيُولُ وَلَيْكُمُولُ وَلِيسَمَّتَعُولُ الْسَوْقِ يَعْمَلُونَ ﴿ لِيسَمِّكُولُ وَلِيسَمَتَعُولُ الْسَوْقِ يَعْمَلُونَ فَي اللّهُ وَلِيسَمَتَعُولُ السّوقِ يَعْمَلُونَ فَي اللّهُ وَلِيسَمَّتُ عُولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِيسَمِّ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيسَمِّ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

سَورَةُ الرُّرُونِ الرَّوْنِ الرَّوْ

المّ عَلِيتِ الرُّومُ فَ فِي آذِ فَ الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَبِيهِ مِرْ سَيَغَيبُونَ ﴿ فِي فِي يَضْعِ سِينَ فِي الْأَمْرُ بِعَدِ عَبِيهِ مِرْ سَيَغَيبُونَ ﴿ فِي فِي يَضْعِ سِينَ فِيتَهِ الْأَمْرُ مِن قَتْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ إِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ مِن قَتْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ إِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ مِن قَتْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ إِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ مِن قَتْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ إِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَيكنَّ أَكْ تُرَالنَّاسِ لَا يَعْمَونَ اللهُ يَعْمُونَ ظَهِرًا مِنَ ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَ اوَهُ مْعَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ﴿ وَلَرْيَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِمُّ مَّا ضَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ وَإِتَّ كَيْبِرًا مِّنَ ٱلتَّاسِ بِيقَآيِ رَبِّهِ مِلْكَهِرُونَ ۞ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْصِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِيَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْيِهِ مُّ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ فَوْقَةَ وَأَتَارُوا ٱلْأَرْصَ وَعَمَرُوهَا أَكُثَّرُهِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتُ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَطْيِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظَيِمُونَ ١٠ ثُمَّكَاتَ عَنِقِهَ ٱلَّذِينَ أَسَّعُواْ ٱلسُّوأَيِّ أَن كَنَّهُ وَأَيْكِ يَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْمَهُن وُونَ ١٠ أَسَّهُ يَسْدَقُ ٱلْخَلْقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ, ثُرَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوبَ ٥ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ وَلَرْيَكُن لَّهُ مِين شُرَكَآيِهِمْ شُفَعَوَّا وَكَ نُواْ شُرَكَآيِهِمْ كَفِرينَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ لِإِ يَنَكَرَّقُوتَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّياحَتِ فَهُمْ فِي رَوْصَةٍ يُحْبَرُونَ ٥

وَأَمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ يَعَالِكِنَا وَلِقَ آي ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتِكَ فِي ٱلْعَدَابِ مُحْصَرُونَ ١٥ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ عِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ لَحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ نُظْهِرُونَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّمِ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحِيُّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بِعُدَ مَوْتِهَأً وَكَدَلِكَ تُخْرَجُونَ ٥ وَمِنْ ءَ يَكِيمِهِ أَنْ حَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ إِدَا أَنْتُم بَشَرٌ تَمتَشِرُونِ ٥ وَمِنْ ءَايَيهِ أَنْ حَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَا جَالِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْدَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِكَتِ لِفَوَجِ يَتَفَكُّرُونَ ٥ وَمِنْ ءَ ايكيتِهِ م خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱحْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُو وَٱلْوَيْكُوُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنْ وَايَةِهِ مَنَامُكُمْ بِٱلْيُلِ وَٱلْتَهَارِ وَٱبْيَعَآؤُكُم مِن فَضْيِهِ عِن قَضْ اللَّهِ عِن فَلْكَ لَآيكتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَـيّهِ مِيرُ بِكُو ٱلْمُزْقَ حَوْفَا وَطَمَعَا وَيُعَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ هَيُحْي م بِهِ ٱلْأَرْضَ تَعْدَمُوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيكتِ لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ ٢

وَمِنْ وَايَتِهِ وَأَنْ تَقُوْمَ ٱلسَّمَاةُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ وَلَوْرَادَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِدَآ أَشُمْ تَخَرُجُونَ ١٠٥ وَلَهُ رَمَن فِي ٱلسَّـمَوَتِ وَٱلْأَرْضُّ حِكُلُّ لَهُۥ قَيتُونَ۞وَهُوَٱلَّذِي يَبْدَوُا ٱلْحَلْقَتُمُّ يُعيدُهُ، وَهُوَأَهُونُ عَيَيْةً وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيرُ الْحَكِيرُ الْحَكُم مَّثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلِ لَكُم مِن مَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ مِن شُرَكَاة في مَا رَزَقَنَ كُمْ فَأَتُهُ فِيهِ سَوَآءٌ تُحَافُونَهُمْ كَخِيفَيَكُمْ أَنفُسَكُمُّ كُوَّكَ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَالِ أَتَّبَعَ لَذِينَ طَلَمُواْ أَهْوَآءَ هُم يِغَيْرِ عِلْمِّ " فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَالَهُم مِّن نَّصِرِينَ ١ فَأَقِرَ وَجَهَكَ لِلدِينِ حَنِيفً فِطْرَتَ أُسَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَالْالسَعَلِيَّهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقُ أُمَّةً ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْهُ وَلَكِنَّ أَكُمْ أَكُمْ أَكُمْ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠ مُنِيسِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّهَ وَهَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُ مْ وَكَانُواْ شِيعَا الصُّلُحِرْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ صُرُّدَ عَوْا رَبَّهُ مِ مُنسِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَدَ قَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَ فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَيْهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ أَمْ أَنْرَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَافَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ مِنْشَرِكُونَ ﴿ وَإِذَآ أَدَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَأَ وَإِن تُصِيَّهُمْ سَيِّنَةً بِمَافَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَ هُمْ يَقْسَطُونَ ١ أَوَلَمْ يَرَوِّا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ لِرِّزْقَ لِمَن يَشَاهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِكِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلُ دَلِكَ حَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُرُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَا مَا الَّهِ مُرَّالُهُ عَلِيحُونَ ﴿ وَمَا مَا الَّهِ مُرَّالُهُ عَلَيْهُ مِن رِّيًّا لِيَرْنُواْ فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْنُواْ عِندَاللَّهِ وَمَآءَ الَّهِ مُرِّين زَكَوْةِ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَىٓ بِكَ هُمُ ٱلْمُصْعِفُوت ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي حَلَقَكُمْ ثُرَّ رَرَقَكُمْ ثُرَّيُمِيثُكُمْ ثُرَّيُعِيكُمْ ثُرَّيْحُيكِكُمْ ثُرَّ يُحْيِيكُمْ شُرَكَاآبِكُمْ مِّن يَقْعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِّن شَيْءٍ سُبْحَنَّهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرَكُونَ ١ صَلَهَزَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْمَحْرِبِمَاكَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُدِيقَهُ مِبَعْضَ ٱلَّذِي عَمِنُواْ لَعَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

قُرْسِيرُواْفِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُواْكَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكَثَرُهُمُ مُّشْرِكِينَ ﴿ وَأَقِيمُ وَجَهَكَ لِمِدِينِ ٱلْقَيْتِمِمِن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَرَدَّلَهُ، مِنَ أَنَّهِ يَوْمَ بِذِيضَدَّعُونَ ٢٥٥ كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحَ فَلِأَنفُسِهِ مِيَمَهَدُونَ ١ لِيَحْزِيَ ٱلَّذِينَءَ مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّيدِ حَنتِ مِن فَضَّلِهُ مِإِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَأَن يُرُسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن زَحْمَتِهِ ، وَلِتَجْرِيَ ۚ لَفُنْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَنْتَعُواْمِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ۞وَلَقَدْ أَرْسَلْمَامِ فَيَلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فِيَاهُ وَهُم بِٱلْبَيِنَكِ فَانتَقَمْنَامِلَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا أَوْكَانَ حَقًّا عَلَيْمَا نَصْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ أَنَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ في ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَعًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَحَرُجُ مِنْ خِلَنَا إِلَيْ عَهِ ذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِدَ هُرْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِنْ كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِينَ قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِنْ فَبْلِهِ عِلَمُبْيِسِينَ اللهُ وَنظرُ إِلَى مَ تَرِرَحْمَتِ أُسِّهِ كَيْفَ يَحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحَى ٱلْمَوْقَتُّ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢

وَلَبِنْ أَرْسَلْمَارِ يَحُافَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ @َفَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ لَمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّحَّالَّهُ عَآءَ إِدَا وَلُوْا مُدْبِرِينَ ١٥ وَمَا أَنتَ بِهَندِ ٱلْعُمْ عَن ضَلَلَتِهِ وَإِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَيْمَا فَهُم مُّسْيِمُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن ضَعْفِ ثُوَّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُرُّ جَعَلَ مِنْ مَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَا وَشَيْمَةُ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ وَيَوْمَ تَغُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِهُ ٱلْمُجْرِمُوتَ مَ لَينُواْغَيْرَ سَاعَةً كُونَ أَلَيْنَ أُونُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَلَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَيَشْتُمْ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَادَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِئَكُو كُنتُرْلَاتَعْآمُونَ ﴿ فَيَوْمَ بِي لَّا يَعْعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُو مَعْدِرَتُهُمَّ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ الله وَلَقَدْ ضَرَبْنَ اللَّهُ اس في هَذَا ٱلْقُرْءَ بِ مِن كُنَّ مَثَلُّ وَلَمِن جِئْمَهُم بِهَ يَهِ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُوت ﴿ كَنَالِكَ يَطْبَعُ أَمَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٤ وَأَصْبِرُونَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّ لَكَ ٱلَّهِ بِلَا يُوقِنُونَ ١

## ١

بِنْ \_\_\_\_ مِ اللَّهِ الرَّحْمِ الرَّحِي \_\_\_

التر النف الن الحكتب المتكير الهذي ورخمة لِلْمُحْسِينَ إِنَّ الْمَنِي يُقِيمُونَ الصَّيَوةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآحِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ ﴾ أُوْلَتِكَ عَلَى هُدَى مِن زَبِهِ مِّرُو وُلُتِيكَ هُمُ لَمُفْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ اللهِ يغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِدَهَا هُزُوًّا أَوْلَىٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا ثُتَّكَى عَلَيْهِ وَالِكُتُنَا وَلَّى مُسْتَحَكِيرًا كَأَلَ لَرْيَسْمَعْهَ كَأْتَ فِي أَذُنْيَهِ وَقُرَّا فَبَشِّرَهُ بِعَدَابِ أَلِيمِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنْتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ٢ حَلِدِينَ فِيهَ وَعْدَ أُسَّهِ حَقًّا وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْخَكِيرُ ﴾ خَتَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن يَمِيدَ بِكُرُ وَبَتَّ مِيهَا مِنكُنِّ دَآبُةً وَأَنْرَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَبْتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ رَوِّج كِرِيمٍ ٥ هَندَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُولِي مَدَا حَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهُ عِبَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَالِمُ مِينِ ٥

لحرة الحادى و بعشروب المراجع

وَلَقَدْءَ تَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرُبِيَّةٍ وَمَن يَشْكُرُ فَإِيَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِيةً ، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَنَّهَ غَيَّ حَمِيدٌ ﴿ وَإِذْ قَلَ لُقْمَنُ لِآبِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ مِينِينَ لَا تُشْرِكُ بِأُسَوِي آلَهُ إِلَّهُ الشِّرِكَ لَظُلُّوعَظِيرٌ ﴿ وَوَصَّيْمَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ، وَهْنَّ عَلَى وَهْنِ وَقِصَهُ لُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنَّ شُكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَىٰ ٱلْمَصِيرُ ١٥ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ إِلَىٰ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَيِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَبِّئُكُمُ بِمَاكُنتُرْتَعْمَلُولَ ﴿ يَنْهُنَّ إِنَّهَا إِن تَكْ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَنَكُلُ فِي صَحْرَةِ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا أُمَّةً إِنَّ أُمَّةً لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٤ يَنْيَّ أَقِيمِ ٱلصَّاوَةَ وَأَمْرَ بِٱلْمَعَرُوفِ وَأَنْهَ عَلَ ٱلْمُنكَرِوَٱصْبِرْعَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمٍ ٱلْأُمُودِ ٥ وَلَا تُصَعِرْ حَدَّا لِلتَاسِ وَلَا تَعَيْسِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُحْتَالِ فَخُورٍ ١ وَأَفْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُصْمِ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُوا لَأَصَّوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ٥

حرة سادى والعشروب

شورة لقمان

أَلْرَتَرَوْاْ أَنَّ أَلَيْهَ سَخَرَلَكُمْ مَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَيَّكُرُ نِعَمَهُ وظَهِرَةً وَبَاطِمَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِتَبِ مُّنِيرٍ ۞ وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَ أَمْزَلَ ٱللَّهُ فَ لُواْ بَلِّ نَتَّبِعُ مَا وَحَدْنَا عَلَيْهِ ءَ بَآءَ نَأَأُولُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُ مَ إِلَّى عَدَّابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ \* وَمَن يُسْلِمُ وَجَهَهُ وَإِلَى أُسَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ فَقَدِ سَتَمْسَكَ بِٱلْعُرُودَ ٱلْوَثْقَ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِمَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَخَزُونَ كُفُوهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مْ فَنُسِّتُهُمْ بِمَاعَمِلُوَّ إِنَّا لَهُ عَلِيمٌ بِذَبِ ٱلصُّدُودِ اللهُ مُعَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُعَّ بَضَطَارُهُمْ إِلَى عَدَابِ غَلِيظٍ ٥ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ حَنَقَ ٱلسَّمَوتِ وَ ٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱسَّهُ قُل لَّكْمَدُ بِنَّهُ بَلِّ أَكُثُرُهُمُ لَا يَعْ لَمُونَ ﴿ بِنَهِ مَافِي ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱمَّهَ هُوَٱلْغَينُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَمُ وَٱلْبَحْرُ يَمْذُهُ, مِنْ تَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّ نَفِدَتُ كَلِمَاتُ أَنَّهُ إِنَّ أُنَّهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ ۞ مَّاخَلَقُكُرُ وَلَابَعْنُكُرُ إِلَّاكَمَ فَمِي وَاحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥ لحرة الحدى و المقروب المسورة القيم

ٱلنرترَأَنَّ أَمَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَ لَقَمَرُّكُلُّ يَجْرِي إِلَىٰ أَحَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱلدَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ حَيِيرٌ اللَّهَ دَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَلَّكُقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ أَنَّهَ هُوَ ٱلْعَبِي ٱلْكِيمِرُ ﴿ أَلَوْنَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ يَجْرِي فِٱلْبَحْرِبِيعْمَتِٱللَّهِ لِيُرِيِّكُمْ مِنْءَ يَتِيدُ عِإِنَّ فِ دَلِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ١٥ وَوَذَاعَشِيَهُم مَّوَجٌ كَٱلطُّلُو دَعَوْ أَلَمَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَدَ يَجَنَّهُ مِ إِلَى ٱلْبَرِّ فِينْهُ مِمُّقْتَصِدُّ وَمَايَجَحَدُ بِعَايَلِيمَاۤ إِلَّاكُلُّ خَتَّارِكَفُورِ عَن وَلَدِهِ عُوَلَامُوْلُودٌ هُوَجَازِعَن وَ لِدِهِ عَشَيًّا إِنَّ وَعْدَ أُسَّهِ حَقُّ فَلَا تَعُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّسْاوَلَا يَعُرَّنَّكُم بِأُسَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱللَّمَاعَةِ وَيُنَرِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلْأَرْحَامِّرُوَمَاتَدُرِي نَفْشُ مَّادَاتَكْسِبُ غَدَّاً وَمَاتَذُرِي نَفَشُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ أَنَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١ ٤

## 

الَّمْ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ لَارَيْتَ فِيهِ مِن زَّبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ أَمْ يَقُولُوتَ أَفْتَرَىهُ بَلَهُ وَٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنبِرَقَوْمَا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ﴿ ٱللَّهُ مُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْهُمَا فِي سِيتَّةِ أَيَّمِ ثُرَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُمْ مِن دُونِهِ ، مِن وَلِي وَلَاشَفِيعٍ أَفَلَا تَتَمَكَّرُونَ ١٤ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرِمِ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُرَيَعْزُجُ الَيْهِ فِي يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةِ مِمَّاتَعُدُّونَ ٥٠ دَلِكَ عَيْامُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٣ ٱلَّذِي أَحُسَنَ كُلِّشَىٰءٍ خَلَقَهُۥ وَبَدَأَخَلْقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ, مِن سُلَلَةِ مِن مَّآءِ مَهِينِ ﴿ ثُرُ سَوَّيهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُّوحِيَّهُ وَجَعَلَ لَكُو السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْعِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْحُرُونَ ١ وَقَالُوٓ أَأَءِ ذَاضَلَاْنَافِي ٱلْأَرْصِ أَءِ نَ لَفِي عَنْقِ حَدِيدٌ بِبِّلْهُم يِلْقَلْءِ رَبِيهِ مُ كَيْمِرُونَ ۞ \* قُلْ يَتُوَفَّكُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ لِكُونُمَّ إِلَى رَبِّكُونُو تُرْجَعُونَ ٥

لحرة الحدى و بعشرور المستحدة

وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلْمُجْرِمُوتِ نَاكِسُواْرُهُ وسِيهِ مِي مَ رَبِّهِمْ رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْمَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ٥ وَلَوْ شِنْنَا لَآئِيَنَاكُ تَنْ اَكُنَّ نَفْسٍ هُدَىهَا وَلَكِن حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَ مَّرِينَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهُ فَذُوقُواْ بِمَاسَيعِتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُرُهَا ذَآ بِتَاسَينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَاكِئُنْتُرِ تَعْمَلُونَ ﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَتِمَا ٱلَّذِينَ إِدَادُكِرُواْيِهَ خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ كَمْدِ رَبِهِ مُوفِهُ مَلَا يَسَتَكُيرُونَ \* ١٠٤ فَيُتَجَافَ حُنُونُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاحِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمُ حَوْفًا وَظَمَعًا وَمِمَّا رَزَّقًا هُمْ يُنفِقُونَ ٥ عَلَاتَعَلَمُ نَفْسٌ مَّا أَحْفِي لَهُ مِين قُرَّةٍ أَعْيُن جَزَآءٌ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَيَنَكَانَ مُؤْمِنَاكُمْ كَانَ فَاسِقَأْ للاَيسَةُورَنَ ١ أَمَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَيهُ مُ التَّارُّكُ لَمَا أَرَادُواْ أَن يَخَرُحُواْ مِنْهَآ أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ دُوقُواْ عَدَابَ التَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِ نُونَ ٢

حُرْءُ سعدى وَ لِعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي السَّحَدُ فِي

وَلَئُذِيقَنَّهُ مِينَ ٱلْعَدَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَ بِٱلْأَحْتِيرِ لَعَنَّهُ مْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّن ذُكِّرِكَ يَتِ رَبِّهِ - ثُرَّ أَغْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلصِّيتَنِ فَلَاتَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَ آبِةً مُوجَعَلْكُهُ هُدَى لِتِي إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُ مُ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبَرُ وَا وَكَانُوا بِعَالِيتَا يُوقِنُونَ ﴾ وَ وَكَانُوا بِعَالِيتَا يُوقِنُونَ ﴾ وَ وَبَنَكَ هُوَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَحْتَيفُونَ اللهُ أَوَلَرْيَهَ دِلَهُ مُكُمَّ أَهْ لَكَ نَامِ فَبْلِهِ مِينَ ٱلْقُرُودِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمَّ إِتَّ فِي دَلِكَ لَآيَتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللَّهُ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا لَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْصِ ٱلْجُرُزِ فَنُحْرِجُ بهِ عِزَرْعَا تَأْحُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُ مِ وَأَنفُسُهُ مِّ أَفَكُ يُبْصِرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْفَــتُـُ إِن كُــتُمْصِيفِينَ قُلْ يَوْمَ ٱلْمَتْحِ لَا يَنْفَعُ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُوٓ أَ إِيمَنُهُمْ وَلَاهُمْ يُطَرُونَ ١ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ١ ٩

### 

يَنَأَيُّهُا ٱلدِّبِيُ ٱلَّتِي ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِيلِ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِلَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَأُتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن زَيْثُ إِنَّ أُسَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴿ وَقُوكُمُّ لَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِيِّ قَلْبَانِ فِي حَوْفِهُ ، وَمَا حَمَلَ أَرْوَحَكُمُ ٱلَّئِي تُطَهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَيْكُو ۚ وَمَاجَعَلَ أَدِّعِيآ أَكُو أَبْهَآ وَكُو دَٰلِكُو فَوَلْكُمْ بِأَفْوَهِ كُمِّ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقِّ وَهُوَيَهَدِي ٱلسَّبِيلَ ٢ ٱدْعُوهُمْ لِلَّابَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِدَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِحْوَنُكُو فِي لَدِّينِ وَمَوَ لِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُرُ حُنَاحٌ فِيمَآ أَحْطَأْتُم يِهِ وَلَكِن مَّانَعَ مَّدَتْ قُلُوبُكُرُ وَكَاكَالَّهُ عَفُورًالَّحِيمًا ١ لَنِّينُ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِ هِمْرُ وَأَزْوَاحُهُ وَأُمَّ هَانُهُمُّ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعَضُهُ مَ أَوْلَى بِعَضِ في كِتَب اللّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَقْعَلُواْ إِلَّا أَوْلِيَآبِكُمْ مَّعْرُوفَأْكَ نَدَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ٥

حُرُهُ اللَّهُ وَيَ الْمِشْرُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهُ الْخُرَابِ

وَإِذْ أَحَدُمَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثُقَاهُمْ وَمِلكَ وَمِن تُوجِ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ مَرْيَكُمْ وَأَخَدُ دَمِهُم مِينَ قَاغَلِيظًا ١ لِيَسْعَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَرصِدَقِهِ مُّوَ أَعَدَّ لِلْكَهِرِينَ عَدَابًا أَلِيمًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ ذَكْرُوا يعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ حَاءَثُكُو جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلِيُّهِ مَر بِكَاوَجُنُودَ لَرَّتَرَقِهَا وَكَانَ أَسَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَاءُ وَكُرُ مِن فَوْقِكُمُ وَمِنْ أَسْفَلَ منحكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَنْصَبُرُ وَبَعَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَبَحِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّمُونَا ﴿ هُمَا لِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ رِلْزَا لَاشَيِيدَا ١٤ وَإِدْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُنُوبِهِم مَّرَضُّ مَّاوَعَدَنَا ٱمَّهُ وَرَسُولُهُ وِ إِلَّاعُرُودَا ١٤ وَإِذْ قَالَت طَابِفَةٌ مِّنْهُمْ يَنَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَلَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغَيْدُ فَرِقُ مِّنْهُ مُ لَنَّبِي يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوَرَقَ إِن يُريدُونَ إِلَّاهِرَارًا ١ وَلَوْ دُحِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَ ثُمَّ سُهِلُواْ ٱلْمِتْمَةَ لَآتَوَهَا وَمَاتَلَبَّتُواْ بِهَآ ۚ لَا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْ حَكَ نُواْ عَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَذْبَدَرُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ٥

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِالْقَتْل وَإِذًا لَاتُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُو سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُورَ مِمَةً وَلَا يَحِدُونَ لَهُ مِينَ دُونِ اللهِ وَإِنَّ وَلَا نَصِيرًا ١٠ ﴿ عَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ لَمُعَوِّقِينَ مِكُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِنْدَّ وَلَايَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قِيلًا ١ الشِحَّةُ عَلَيْكُمْ فَإِذَ جَءَ ٱلْحُوفُ رَأَنْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَ ذَهَبَ ٱلْحُوفُ سَكَقُوكُمُ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْحَيْرَ أَوْلَيْكَ لَرْيُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَى لَهُمَّ وَكَالَ دَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْرَابَ لَمْ يَدْهَبُوا ۚ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ أَنَّهُم بَادُورَ فِي ٱلْأَغْرَابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَسُآ بِكُرُّ وَلَوْحَالُواْ فِيكُمْ مَّ قَنْتَلُوّاْ إِلَّاقَلِيلَا ﴾ لَقَدْكَارَ لَكُوْفِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَمَةٌ لِمَن كَالَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآحِرَ وَذَكَّرَاللَّهَ كَالَّهُ كَيْرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْرَابَ قَالُواْهَدَامَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ أَسَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَدَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِحَالُ صَدَقُواْ مَاعَهَدُواْ ٱللَّهَ عَيَيْهُ فَيَهُم مَّ قَضَىٰ كَتْبَهُ وَوَمِنْهُ وَمَن يَسْطِرُ وَمَابَدَّ لُواْتَيْدِيلًا ﴿ لَيَحْرِيَ آسَّهُ الصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِ مُوَيِّعَيِّبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ أَق يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ أُلَّهَ كَانَ غَعُورًا رَّحِيمً ﴿ وَرَدَّ لَلَّهُ لَّذِينَ كَمَرُواْ بِغَيْطِهِ مِرَلَرْيَنَ لُواْخَيْرًا ۚ وَكَعَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ أَسَّهُ قَوِيًّا عَزِيرًا ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ طَهَرُوهُمُ مِّنَّ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقَ تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونِ فَرِيقًا ١٩٥٥ وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَا لَّرْتَطَاءُوهَا وَكَانَ أَسَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرًا ١٠٤ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَ بِفَ إِلكُنْ تُردِّنَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَاوَزِيِسَّهَافَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرَحْكُنَّ سَرَاحَاجَمِيكُ ﴿ وَإِن كُنتُ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلُدَّرَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ أَلَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَطِيمَ ١ يَكِيْسَآةَ ٱلنِّي مَن يَأْتِ مِلكُنَّ بِعَاجِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَف لَهَا ٱلْعَذَابُ صِعْفَيْنُ وَكَالَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٥

\* وَمَن يَقْتُ مِنكُنَّ يِنَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَعْمَلْ صَلِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْهَ لَهَارِرْفَاكَرِيْمَا۞يَدِسَاءَ ٱلنَّبِيّ لَسْ أُنَّ كَا خَرِمِنَ ٱلبِّسَاءِ إِن ٱلَّقَيْثُ أَلَّا فَكَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظَمَعَ ٱلَّذِي فِي قَنْبِهِ ء مَرَضٌ وَقُنْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَ ﴿ وَقَرْنَ فِ بُيُوتِكُنَّ وَلَاتَكُنِّ مِن تَكُرُحُ ٱلْحَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَمَّا يُرِيدُ أَلَّهُ لِيُدْهِبَ عَصَحُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْمَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ وَأَدْكُرْنَ مَايُنَّكِي فِ مُبُويِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَةِ وَٱلْمُؤْمِينَ وَٱلْمُؤْمِينَ وَٱلْمُؤْمِينَ وَٱلْقَيتِينَ وَٱلْقَائِتَتِ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلصَّدِقَتِ وَلصَّبِينَ وَالصَّيرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَيشِعَتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِقَاتِ وَٱلصَّتِيمِينَ وَٱلصَّنْبِمَاتِ وَٱلْحَافِطِينَ فُرُوحَهُ مْ وَٱلْحَهِظَاتِ وَٱلْدَّ كِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَاللَّهُ لَهُم مَّعْفِرَةً وَأَجْرًا عَطِيمًا ١

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِامُؤْمِنَةٍ إِذَ قَضَى آمَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَرًا أَن يَكُونَ لَهُ مُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ أُلَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْصَلَّ ضَلَا مُّبِينَا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَـ مَالَمَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَلَمْنَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ رَوْيَجِكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدِ وَتَحْشَى ٱلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخَشَلُهُ فَلَمَّا فَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَظُرًا زَوِّجْ نَكُمَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَا بِهِمْ إِدَ قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَّا وَكَانَ أَمْرُكُمَّهِ مَفْعُولًا ٥ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ حَلَوْا مِن قَدْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ١٠ ٱلَّذِينَ يُكِلِّغُونَ رِسَنَتِ أُمَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَايَحَشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا مُتَّةً وَكُل بأُسَّهِ حَسِيكَ ١٤ مُكَمَّدُ أَبَّا أَحَدِقِن رِّحَالِكُو وَلَكِن زَسُولَ أُللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّهِ يَتُ أُوكَانَ ٱللَّهُ بِحُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَنُواْ دَكُرُواْ ٱللَّهَ دِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَيَّحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتْهِكُنَّهُ وَمَلَتْهِكُنَّهُ و لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلطُّامُنِي إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

غِيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَمَوُّ وَأَعَدَّلَهُمْ أَخْرَاكُ رِيمَا الْ يَتَأْيُهُا ٱلنِّيُّ إِنَّا أَرْسَلْمَكَ شَهِمَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١ ﴿ وَذَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ ، وَسِرَاجًا مُّبِيرًا ۞ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ أُلِنَّهِ فَصَلَا حَيِيرًا ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُمَافِقِينَ وَدَعْ أَدَنهُ مْ وَتُوَكِّلَ عَلَى أَسَّهِ وَكَاكِمَ لَكُمْ وَكَالِكُمْ وَكَلَا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ } مَنُوٓا إِذَ تَكَحُّتُمُ ٱلْمُؤْمِدَ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَتْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكَ مُعْلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْنَدُّ وَيَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُرَّ سَرَلحًا جَمِيلًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱللَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَمْنَالُكَ أَرْوَاجَكَ ٱلَّتِيءَ النَّيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَّكُتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبِمَاتِ خَاكِ وَبِمَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّتِي هَاحَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَسَتْ نَفْسَهَ لِسَّبِي إِنَّ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَكِحَهَا حَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينِ عَلَّمَ عَلِمْنَا مَاهَرَضْنَا عَلِيْهِ مْرِفِت أَرْوَحِهِ مْرَوَمَامَلَكَتْ أَيْمَامُهُمْ رَاحَيْلًا يَكُونَ عَيَاكَ حَرَجٌ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمَ ٥

« تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغُوِيٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن أَبْتَعَيْتَ مِمَنْ عَرَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَيَنْكَ ذَلِكَ ذَيْنَ أَن تَقَرَّ أَعْيُنْهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَآءَ تَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَكُنَّ وَكُنَّ يَعْلَمُ مَ فِي قُلُوبِكُرْ وَكَانَ أَمَّهُ عَلِيمًا طَلِيمًا اللَّهِ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَرْوَاعِ وَلُوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَنَكَ تَ يَمِيمُكُّ وَّكَاتِ ٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَىْءِ زَقِيبًا ١٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ يُوْتَ ٱلنِّي إِلَّا أَن يُؤْدَت لَكُمْ إِلَى طَعَامِ عَيْرَ لَظِينَ إِسَهُ وَلَحِينَ إِدَادُعِيهُ مُ وَقَدَّحُلُواْ فَإِذَ طَعِمْتُ مَ فَأَنتَشِرُواْ وَلَامُسْتَغَيْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْدِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحَي مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحَى مِنَ ٱلْحَقُّ وَعِدَاسَا ٱلْتُمُوهُنَّ مَتَكَا فَسْعَلُوهُنَّ مِ وَرَآءِ حِحَابُ ذَلِحُهُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِحُهُ وَقُلُوبِهِ تَ وَمَاكَانَ لَكَ عُمْ أَن تُؤْذُو تُرسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَكِحُواْ أَرْوَجَهُ مِنْ بَغَدِهِ أَبَدّا أَي ذَالِكُمْ كَانَ عِدَ ٱللَّهِ عَطِيمًا ١ إِن تُبَدُواْ شَيْعًا أَوْتُحُفُوهُ فَإِلَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ لَمُونَا اللهِ إِن عِشْرُورَ الرَّالِي اللهِ اللهِ

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ٓءَابَابِهِنَّ وَلَا أَبْنَابِهِنَّ وَلَا أَبْنَابِهِنَّ وَلَا إِحْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَ } إِحْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا إِسْابِهِنَّ وَلَا مِلْكُتْ أَيِّمَكُهُنَّ وَ تُقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ ۚ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ١ ءَامَنُواْصَلُواْعَلَتِهِ وَسَيِلْمُواْتَسَلِيمًا ١٤٠ الَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَعَنَّهُ مُ ٱلنَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآحِرَةِ وَأَعَدَّلُهُ مَعَذَبًا مُّهِينَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِينِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْر مَا أَكْمَ تَسَبُواْ فَقَدِ أَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَّا وَإِثْمَا مُّهِ مِنَا اللَّهِ يَّنَّأَيْهُا ٱلنَّيُّ قُلِ لِإِزْوَجِكَ وَسَايَكَ وَيِسَآءِٱلْمُؤْمِيينَ يُدْيِينَ عَسَيْهِنَّ مِن جَلَبِيهِيٌّ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكِيَا أَلَيْهُ غَفُولَا رَّحِيمًا ﴿ فَإِن لَمْ يَنتَهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّهِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُوتِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مَلْعُوبِينَّ أَيْمَا ثُقِغُوٓا أَخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَنَوْاْمِن قَبْلُ وَلَى جَهِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٥

يَسْعَانُكَ ٱلدَّسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَمَايُدْ رِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِينًا ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَيفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ١٠ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُّا لَا يَجِدُونَ وَلِدَّ وَلَانَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلُّ وُجُوهُ لَهُ مِنْ ٱلتَّارِيَقُولُونَ يَلَيْمَنَا أَطَعْنَا مُّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّيِيلَا ١٠٤ وَيَا اَيْهِ مُرْضِعُفَيْنِ مِنَ ٱلْعَدَابِ وَ لَعَنْهُمْ لَعَاكَيرًا ﴿ يَتَأْيُهُا لَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَّكُونُواْ كَالَّدِينَ ءَ ذَوَاْمُوسَىٰ فَبَرَّآ وُاللَّهُ مِتَّ قَالُواْ وَكَانَ عِـدَاللَّهِ وَجِيهَا ١ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُوا ۚ قَوَلَا سَدِيدَا ١٠ يُصْلِحْ لَكُو أَعْمَلَكُو وَيَعْفِرُ لَكُ مَ ذُنُوْبَكُو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارَ فَوْرًا عَظِيمًا ١٠ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِيَالِ فَأَيَيْنَ أَن يَحْمِلْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنِّ إِنَّهُ وَكَانَ طَلُومًا حَهُولًا ﴿ لِيُعَدِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَ لَمُسَعِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ وَكَاتَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

#### ٩

بنسير الله التخز الرجي

ٱلْحَمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِمُ ٱلْحَيِيرُ الْحَيِيرُ فَيَعَلَمُ مَا يَبِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَحَرُجُ مِنْهَا وَمَايِنِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَايِعَ رُحُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِيمَا لَسَّاعَةُ قُلْ بَالَى وَرَبِي لَمَا أَيْكَ كُمْ عَلِيرِ ٱلْعَيْبُ لَا يَعَرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَافِ ٱلأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَلِكَ وَلَآ أَحِكَدُ اللَّا فِي كِنْبِ شُهِينِ ﴾ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِّ أَوْلَتَبِكَ لَهُ مِمَّعْهِرَةٌ وَرِرُقٌ كَرِيمٌ ١٤ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَنِتَ مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَاتٌ مِن رِّجْزِ أَلِيهُ ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْمِنْمَ ٱلَّدِيَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ وَقَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجْلِ يُسِّئُكُرُ إِدَامُزِقْتُ مُكُلِّ مُمَزَقٍ إِنَّكُ مُ لَفِي حَلْقِ جَدِيدٍ ١

الحثرة لقابى والعشترون

أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِجِنَّةٌ أُبِّلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَدَابِ وَٱلصَّنَالِ ٱلْبَعِيدِ ١٤ أَفَلَمْ يَرَوِّ أَلِي مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاحَلْمَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْصِ إِن نَشَأْ يَحْسِيفٌ بِهِمُ ٱلْأَرْصَ أَوْنُسْفِظَ عَلَيْهِ مُركِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي دَلِكَ لَا يَهُ لِّكُلِّ عَبْدِ مُّيِبِ ﴾ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا دَاوُرِدَ مِنَّا فَضُلًا يَحِدَلُ أُوِّيهِ مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَالطَّيْرِ وَأَلْتَالَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَن عَمَلَ سَنبِعَتِ وَقَدِّرْفِ ٱلسَّرْدُ وَٱعْمَلُواْ صَلِلمَّ إِنِّ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَالسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهُ كَاشَهْرٌ وَرَوَاحُهَاشَهُرُّ وَأَسَلْنَالَهُ مَعَيْنَ ٱلْقِطْرُ وَمِنَ ٱلْحِنَّ مَن يَعْمَلُ مَيْنَ يَدَيْهِ مِإِدِّنِ رَبِّهِ وَمَن يَرِغُ مِنْهُ مُعَلَّ أَمْرِنَا لُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَعُمَلُورَ لَهُ وَمَا يَشَآءُ مِن مَّحَرِيبَ وَتَمَيْثِلَ وَجِفَانِ كَأَخُوابٍ وَقُدُودِ رَّاسِينَتِّ ٱعْمَنُواْءَالَ دَ وُرِدَ شُكُراً وَقِلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا فَصَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَدَلَّهُمْ عَنَى مَوْيِهِ عَ إِلَّا دَانَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِسَأَتَهُ وَفَكَ مَا حَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْحِنُّ أَن لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالِّيشُواْ فِي ٱلْعَدَابِ ٱلْمُهِيرِ ١

لَمُزَّةُ لَكُ إِن وَ مِشْرُونَ كُونِ الْمُؤْوِلِ الْمُؤْوِلِ الْمُؤْوِلِ الْمُؤْوِلِ الْمُؤْوِلِ الْمُؤْوِلِ

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَيْهِمْ ءَالِيَةٌ جَنَّتَ دِعَ يَمِينِ وَشِمَالً كُلُواْ مِن رَرْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُو لَهُ مُبَدِّدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ٤ فَأَعْرَصُواْ فَأَرْسَنْمَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّ لْنَهُم بِحَنَّتَيْ هِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَثُنِّلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِقَييلِ ۞ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلَ نَجُمَارِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ۞ وَجَعَنْ بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرِي ٱلَّتِي بَنرَكَ مَا فِيهَا قُرُي طَهِرَةً وَقَدَّرْدَ فِيهَا ٱلشِّيرَ أَسِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَبَّامًاءَ امِنِينَ ٥ فَقَالُواْ رَبِّكَ بَكِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَطَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ فَحَمَلَكُمُوْ أَحَدِيثَ وَمَرَّقَنَهُمُ كُلِّ مُمَرَّقً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ ١٥ وَلَقَدَ صَدَّقَ عَينهِم إِبْلِيسُ طَدَّهُ، فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِينِ سُلْطَانِ إِلَّالِلَعْلَمْ مَنْ يُؤْمِلُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَّ هُوَمِنْهَ فِي شَكِّ وَرَ بُكَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١ فُلِ أَدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُومِ دُورٍ مَّهِ لَايتمْيكُونَ مِثْقَالَ دَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَ لَهُمْ فِيهِمَامِن مِثْرُكِ وَمَالَهُ مِنْهُمِيمَ صَهِيرٍ ٥

الخرة الحابية لعشرون

وَلَاتَمْعُ الشَّعَامَةُ عِمَاهُ إِلَّالِمَنَّ أَذِنَ لَهُ وَحَتَّى إِدَ فُرِّعَ عَن قُوبِهِ مْوَالُواْ مَادَ قَلَ رَبُّكُمْ قَلُو ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَيْ الْكَيْرِ ٣٠ قُلْ مَن يَرَزُ قُكُ حُمِينَ ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضَّ قُلُ لَمَّةً وَإِنَّا أَوْ إِيَّا كُمْ لَعَ لَى هُدَّى أَوْفِ صَسَى مُبِيرٍ ٥٠ قُل لَاتُشْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَاوَلَانُسُكَرُ عَمَّاتَعَمَلُونَ ﴿ قُلْ يَحْمَعُ بَيْنَكَارَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَاحُٱلْعَلِيمُ اللهُ فَلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلُحَقْتُم بِهِ عَشْرَكَآةً كَلَّا بُلُهُوَاللَّهُ ٱلْمَنِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَا أَرْسَلُكُ إِلَّاكَ الَّهِ كَافَةً لِلسَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَنكِنَّ أَكَثَرُ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَى هَـذَا ٱلْوَعْدُإِن كُستُرْ صَدِقِينَ ٥ قُل لَكُرُ مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَغْيِرُونَ عَنْدُسَ عَةً وَلَا تَسْتَقْدِهُ وَلَا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ حَكَمَ رُواْ لَن تُؤْمِنَ بِهَا ذَا ٱلْقُرْءَ الِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلظَّلِيمُونَ مَوْقُوفُونَ عِسدَ رَبِّهِ مْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْصِ ٱلْقَوْلَ يَتُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضَعِفُواْ لِنَّذِينَ ٱسْتَكْمَرُواْ لَوْلَا أَسْتُمْ لَكُمَّا مُؤْمِنِينَ ٥

لحرة الثابي وعشروب

قَلَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُ وَأَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنْخُنُ صَدَدْنَكُو عَن ٱلْهُدَىٰ بِغَدَ إِذْ جَاءَكُمُ أَلَكُ كُنتُ مِثُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱستُصْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ ٱلَّتِلِ وَٱلتَّهَارِ إِذَّ تَأْمُرُونِنَا أَن تَكُفُرَ بِأُسِّهِ وَنَجْعَزَ لِهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَ مَةَ لَتَارَّوُ ٱلْعَذَابُ وَجَعَلْمَ ٱلْأَغْلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّهِينَ كُفَرُواْ هَنْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَا كَانُواْيَعْ مَلُوبَ ١٥ وَمَ أَرْسَلْنَافِي قَرْيَةِ مِن نَدِيرٍ إِلَّا قَلَ مُتَّرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِينُتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ٢ وَقَ لُواْ خَنُ أَحِثُرُ أَمْوَ لَا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ٥ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَشَاءٌ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُثَرَ ٱلتَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا أَمْوَلُكُو وَلَا أَوْلَدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّنُكُو عِندَىَازُلُهَيَ إِلَّامَنَ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَيدَحَاقاً وْلَيْكَ لَهُمْ حَزَّاهُ ٱلصِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُرَفِي ٱلْغُرُفَنْتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي عَالِيتِهَا مُعَاجِرِينَ أَوْلَنَبِكَ فِي ٱلْعَدَ بِمُحْضَرُوبَ ٢ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِهِ وَيَقْدِرُلَهُ مْ وَمَاۤ أَنْفَقُتُ مِين شَيْءٍ فَهُوَ يُخْبِفُهُۥ وَهُوَ خَيْرُ ۗ لَرَّزِقِينَ ٢

المُوْرَةُ اللَّهِ وَلَعَشَرُونَ السَّرَةُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَنِّيكَةِ أَهَنَّوُلَّا إِيَّاكُوكَانُوا يَعْبُدُونَ ١٤ قَالُواْ سُبْحَمَكَ أَتَ وَلِيُّنَامِن دُويِهِمُّ مَلَكَ أَنْ وَلِيُّنَامِن دُويِهِمُّ مَلَكَ فُواْ يَعَبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ۞ۚ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُرُ لِبَعْصِ لَّفَعُ وَلَاصَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَّمُواْذُ وَقُواْ عَذَابَ ٱلتَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَ ثُكَيْبُو بَالْ وَوَدَا ثُنَّا عَلَيْهِ مْءَ الْكُنَّا مَيِّنَتِ قَ لُواْمَاهَنَدَ ۚ لَّارَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَ وَكُورُ وَقَ لُواْ مَاهَدًا إِلَّا إِفْكُ مُّفَتَّرَيُّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقَّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَدَ ۗ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَآءَاتَيْنَهُم صِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَ أَرْسَلْنَ إِلَيْهِ مُقَبِّلَكَ مِن نَيْدِيرٍ ﴿ وَصَحَدَّبَ كَيْنِنَ مِن قَبِّلِهِ مِرْ وَمَ بِمَعُواْ مِعْشَ رَمَاءَ تَيْنَاهُمْ فَكَ حَكَلَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَكَانَ نَكِيرٍ ﴿ فَهُ قُلْ إِنَّمَ أَعِطُكُم بِوَحِدَّةٍ أَن تَقُومُواْ بِنَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَى ثُمَّ تَنَفَحَكُرُوْ مَابِصَاحِبِكُمْ مِّن حِنَةٍ إِنْهُوَ إِلَّانَدِيرٌ لَّكُورِيِّنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدِ فَأَقُلْ مَاسَأَلْتُكُرُ مِنْ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى أُسَّةً وَهُوَعَلَى كُلِّشَى ءِ شَهِيدٌ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقَدِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْعُيُوبِ ١

لَّخُرَّةُ اللهِ فِي تَعِشْرُونَ الْ

# سيورة في الحريقة

بِنْ \_\_\_\_\_مِ النَّهِ أَنَّهُ مُرِ ٱلرَّحِي \_\_\_\_

ٱلْحَمْدُرِيَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَ ٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِ كَهِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةِ مَّشَى وَثُمَّتَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْحَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ أَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّ يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهُ وَمَا يُمْسِكَ فَلَامُرْسِلَ لَهُ رِمِنْ بَعْدِةً ، وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَتَأَيْهُا ٱلنَّ سُ ٱذَكُرُ وَالْعِمَتَ ٱللَّهِ عَيْنَكُوهُ هَلَ مِنْ خَدِقٍ عَيْرُ ٱللَّهِ يَرْرُفُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَاهُو قَالَى تُؤْفَكُونَ ۞ يَرْرُفُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَاهُو قَالَى تُؤْفَكُونَ ۞ الحرَّةُ اللَّهِ وَلَعَثْرُونَ الرَّالِي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَأَفْ اللَّهِ

وَإِلَ يُكَدِّبُوكَ فَقَدْكُدِّ بَتَ رُسُلٌ مِن قَتِيكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَعُرَّنَّكُو ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّبَ وَلَا يَعُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ لَعَرُورُ ١٠ إِنَّ الشَّيْطَلِّ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدْعُواْحِزْيَهُ ولِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَدَابٌ شَيدِيدٌ وَالْبَينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّيحَتِ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَأَجْرُكُيرُ ١ أَفْسَ زُيِنَ لَهُ وسُوَّهُ عَمَلِهِ عَفَرَءَاهُ حَسَمَّافَإِلَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهَدِي مَن يَشَآءُ فَكَ تَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَبِيمٌ بِمَا يَصْمَعُونَ ١٥٥ أَلَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَابِهِٱلْأَرْضَ نَعْدَمَوْنِهَ كُذَيِكَ ٱلنُّشُورُ ٢٥ مَن كَانَيْرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَيِنَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكَارُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمَكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُوَيَـوُدُ ٥ وَٱللَّهُ حَلَقَكُمْ مِنْ لُوَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَجًا وَمَا تَخْمِلُ مِنَ أَنتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ءُومَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ وَإِلَّا فِي كِتَنبُّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٥

وَمَايَسَتُوى ٱلْبَحْرَابِ هَذَاعَذَبٌ فُرَ تُسَايِغٌ شَرَايُهُ، وَهَذَا مِلْحُ أُجَاجُ ومِن كُلِّ تَأْكُنُونَ لَحْمَ طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَسِرَ لِتَبْتَغُواْمِ فَضَيهِ وَلَعَلَّكُ مُ لَنَّهَادٍ وَيُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَادِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ كُلُّ يَحْدِي لِأَجَرِ مُّسَمَّى ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ وَلَيْكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ فَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا أَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمُّ وَلَا يُنْبَئْكَ مِثْلُخِيرِ ١٠ وَيَأْيَهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْمُقَرَّاءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيِيدُ ١٤ إِن يَشَأَيُدُ هِبْ كُوْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١ وَمَادَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى وَإِن تَدْعُ مُنْفَدَةً إِلَى حِمْيِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَ قُرْيَكَ أَ إِنَّمَ تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَحَشَّوْنَ رَبَّهُم بِٱلْعَيِّبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَمَن تَدَكُّ فَإِنَّمَا يَدُّكُّ لِنَفْسِهُ ء وَإِلَّ ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞

المُوَّةُ الْيَابِ وَ لَعَشَرُونَ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ وَلَا مُعْرَونَ اللَّهِ وَأَفْ طَمِ

وَمَايَسْتُوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا الظُّلْمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴿ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْبَ ءُولَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاأَةً وَمَآأَتَ بِمُسْمِعِ مِّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٤ إِنْ أَسَ إِلَّانَدِيرٌ ١٤ إِنَّا أَرْسَلَنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَيْنِيرًا وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٠ ﴿ وَإِن يُكُذِّ وُكَ فَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَاءَ ثَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّكَتِ وَبِٱلزُّنُرِ وَبِٱلْكِتَبِٱلْمُنِيرِ ١٠ ثُمَّ أَمَدُتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ١ أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَمَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْرَجْ ابِهِ عِنْمَرَتِ مُعَنْ تَلِقًا أَلْوَ نُهَا فَرَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَيِفُ أَلْوَنْهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَلَمِ مُخْتَبِفُ أَلْوَ نُهُركَدَ لِكُّ إِنَّمَا يَخَشَّى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَنَوَّٱ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ عَفُورٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُولَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُو ۚ ٱلصَّلَوةَ وَٱنفَ قُواْمِمَّا رَزَقْنَهُ مِيمَرًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَدَرَةً لَن تَبُورَ ١ إِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَياهِ وَإِلَّهُ مِغَفُورٌ شَكُورٌ ٥

لَحْرُهُ لِنَّا إِنَّ مِعْتُمُ وَرَا كُولُ

سورة فاحر

وَٱلَّذِيَّ أُوْحَيْمًا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَبِهُوَٱلْحَيُّ مُصَدِّقً لِّمَانَيْنَ يَدَيۡهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِمَادِهِۦلَخَيِيرٌ بَصِيرٌ ۞ ثُوۡ أُوۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَبَ ٱلَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِمَادِيَّ فَمِنْهُ مْظَالِمٌ لِّنْفُسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُ مِسَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ دَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَيْرُ ١٠ حَنَّنتُ عَدْدِيدَ خُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَ مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوْ أَوَلِنَاسُهُ مِنْ فَيهَا حَرِيرٌ ١ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُينَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ ٱلْحُزَنَّ إِلَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ١ أَلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ المُقَامَةِ مِن فَصَلهِ عَلا يَمَشُّمَا فيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُمَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَعَفَّرُواْ لَهُمْ مَارْحَهَنَّرَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَهُمُونُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَدَايِهَا كَدَالِكَ بَحْزِي كُلِّكَفُورٍ ١٥ وَهُمْ يَصَطَرِحُونَ فِيهَارَبَّا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا عَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَهُ نُعَيِّرُكُمُ مَّايَتَذَكَّرُهِيهِ مَن تَدَكَّرَ وَيَمَاءَكُمُ ٱلتَّذِيلُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلطَّيمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١

هُوَ ٱلَّذِي حَعَدَكُمْ خَلَتِهِكَ فِي ٱلْأَرْضَ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفِّرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَهِرِينَ كُفْرُهُ رِعِدَ رَبِّهِ مِ الْلامَقْتَأُ وَلِابَرِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّاخَسَارًا ۞ فُلُ أَرَءَ يُتُمْرِشُرَكَاءَ كُوْ ٱلَّذِينَ تَدْغُوتَ مِن دُورِ أُشِّهِ أَرُونِي مَادَاخَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُ مَّ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْءَ تَيْكَهُ وَكِتَبَا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلطَّيمُونَ بَغَصُهُم بَغَضًا إِلَّا عُرُورًا ۞ ﴿ إِنَّ أُسَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ أَن تَرُولِلْأُولِينِ زَلْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَعَدِمِنْ نَعْدِةً ع إِنَّهُ رَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَيهِ مِرْلَين جَآءَهُمُ نَدِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُتِيِّرُ فَلَمَّا جَآءَهُ مَ نَدِيرٌ مَّ زَادَهُمْ إِلَّا نُغُورًا ١٠ أَسْتِكُارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتَّى وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسِّيئَ إِلَّا إِلَّهِ إِنَّهُ لِلهِ مَا فَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوْلِينَ فَنَن جَدَلِسُمَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلُا وَلَن جَدَلِسُمِّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا الله الله الله الله و أَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى ع قَتِلهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ فَوْةً وَمَاكَانَ أَنَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِنشَيْءٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ رُكَانَ عَلِيمَا قَدِيرًا ١

وَلُوَيُوَاحِذُ أُلِنَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَ كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَاتِ إِوَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَحَلِ مُسَمَّى فَإِدَا جَاءَ أَجَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَالَ يِعِتَادِهِ عِبَصِيرًا ١

## سُيُورَةُ لِسَنَ الْحَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يس ٥ وَٱلْقُتُرَةُ إِنِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ۞ تَنْزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّ أَيْذِرَةَ ابَآؤُهُمُ فَهُ مْغَفِلُونَ ١٤ لَقَدْحَقَّ ٱلْفَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلُا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَدَّقَانِ فَهُمِمُّقُمَحُونَ ﴿ وَجَعَنْنَامِنْ بَيْنِ يَبِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَيْفِهِ مِسَدَّ فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُتْصِرُونِ ١ ﴿ وَسَوَّةً عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْلُوْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَاتُذِكُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلدِّكَرَوَ حَشِيَ ٱلرَّحْمَلَ بِٱلْعَيْبُ فَبَشِرُهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَ رِيمِ ١ إِنَّ مَحْنُ نَحْيِ ٱلْمَوْتَى وَيَكِعُتُ مَا فَدَّهُواْ وَءَاثَ رَهُمْ مُورَكُلُ شَيْءٍ أَحْصَيْكَ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ٥

وَ ضَرِبَ لَهُ مِمَّنَلًا أَصْحَتَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْجَاءَهَ ٱلْمُرْسَلُونَ ٩ إِذَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱشْكَيْنِ فَكَنَّبُوهُمَافَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُولْ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَالُونَ ١ قَالُواْمَا أَتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّتُلُمًا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ لِلْآتَكْذِبُونَ۞قَالُواْ رَبُّنَا يَعَلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَلَنْعُ ٱلْمُبِينُ ١ فَوْ إِنَّا تَطَيَّرُ مَا بِكُرُّ لَمِن لَّرْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّ كُمْ وَلَيَمَسَّ لَكُمْ مِّنَاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ قَالُواْطَآيِرُكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِيِّرْتُمْ بَلْ أَسُّمْ قَوْمُ مُّسْرِفُونَ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِيلَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَكَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَشْءَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ١ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ١٠ اللَّهِ مَا أَيِّن دُويهِ ١٤ اللَّهَ مَّ إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَاتُغَنِّ عَيِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُسْقِذُونِ ١٤ إِنَّ إِذَا لَّفِي صَمَلِ مُّبِينٍ ١٤ إِنَّ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ﴿ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَنَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١ إِمَاعَمَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١

17 s.d.

\* وَمَا أَمْزَلْ عَلَى قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُعرِلِينَ ١٤ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِدَ هُرْخَمِدُونَ ٩ يَحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادُ مَايَأْتِيهِ مِين رَّسُولِ إِلَّاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزُءُونَ ١ أَلْرِيَرَوْاْكَمْ أَهْلَكُمَا قَبْلَهُ مِيِّنَ ٱلْقُرُوبِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ١ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَامُحْصَرُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُ مُ الْأَرْضُ الْمَيْنَةُ أَحْيَيْهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا حَنَّتِ مِّن نَّخِيلِ وَ عَنَبُ وَ فَجَّرْمَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ لِيَا أَكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ٤ وَمَاعَيِلَتُهُ أَيْدِيهِمُّ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١٠٥ شُبْحَنَ لَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا مِمَّاتُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِ هِمْ وَمِمَّ لَايَعَكُمُوت ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُ مُ ٱلَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ ٱللَّهَ رَ فَإِذَاهُم مُّطْلِمُونَ ۞وَٱلشَّمْسُ جَّنِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ أَلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْبَهُ مَنَارِلَ حَقَّى عَادَكَا لَغُرْجُونِ أَلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلسَّمْسُ يَنْغَى لَهَا أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَنَكِ يَسْبَحُونَ ٢ وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلُنَا دُرَيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَصَفَّنَا لَهُمِينَ مِثْلِهِ عَمَايَزَكُونَ ﴿ وَإِن لَّكَ أَنْغُرِقُهُ مِّ فَلَاصَرِيحَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَدُونَ ١٤ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَّى حِينِ ١٤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُرُ وَمَاخَلْفَكُرُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ وَتَرْحَمُونَ ٥ وَمَاتَأْتِهِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ مِ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ إِنَّ وَ وَاقِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنْطَعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُ مَن أَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُ مَا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَلِ مُّينِ ١٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ مَا يَظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُوْ يَخِصِهُونَ ١٠٤ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ١٥ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُرِمِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ ينسِلُونَ ١ قَالُواْيَوَيِلْنَامَنْ بَعَشَامِن مَّرْقَدِنَّا هَذَامَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ وَحَاسَةً إِلَّاصَيْحَةً وَجِدَةً فَإِذَ هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَامُ حَصَرُونَ ﴿ قَ لَيُوْمَ لَا تُظْلَرُ مَفْسُ شَيْنُ وَلَا تُجْزَوْتَ إِلَّا مَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ٥

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَتَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُرِ فَكِهُونَ ﴿ هُوَوَأَزُوَ جُهُمْ فِي ظِلَا عَلَى ٱلْأَرْبَبِكِ مُتَّكِونَ ١ اللَّهُ مْ فِيهَا فَاكِهَ مُ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ ١٩ سَنَرْقَوْلَا مِن رَّبٍ رَّحِيمِ ١٩ وَأَمْتَنُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ وَأَلَّمُ أَعْهَدْ إِلَيْ كُمْ يَبَنِي ءَادَمَ أَن لَاتَعَبُدُواْ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَبِ ٱعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُستَقِيرٌ ۞ وَلَقَدَأَضَلَ مِنكُمْ جِبلَّاكَيْرِ أَفَاتَرْتَكُونُواْتَعَقِلُونَ ﴿ هَذِهِ عَجَهَنَّرُ ٱلَّهِ كُنتُ مِ تُوعَدُونَ ﴿ أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُ مِ تَكَفُّرُونَ ﴾ ٱلْيَوْمَ يَخْتِهُ عَلَىٰٓ أَفْوَاهِهِ مَرَوَتُكَلِّمُنَاۤ أَيْدِيهِمْ وَيَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَ كَانُواْ يَكْيِبُونَ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَى أَعْيُبِهِمُ فَسْتَبَقُواْ لَصِّرَطَ فَأَنَى يُنْصِرُونَ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِ مْ فَمَا أَسْتَطَنعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نُعَيِّرُهُ ثُنَكِيسَهُ فِي ٱلْخَاقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ وَمَاعَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَوَمَايِنْبَغِي لَهُ ۚ إِلَّهُ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّينِنَّ النيندر مَ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكَفِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

111

أَوْلَرْيَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَالَهُم مِّمَّاعَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمَافَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ۞وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَيْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴿ وَلَهُمْ مِيهَا مَنَفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْدُونَ ﴿ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْدُونَ ﴿ وَمُثَارِبُ أَفَلَا يَشْدُونَ اللَّهِ وَمُتَّارِبُ أَفَلَا يَشْدُونَ اللَّهِ وَمُتَّارِبُ أَفَلَا يَشْدُونَ اللَّهِ وَمُتَّارِبُ أَفَلَا يَشْدُونَ اللَّهِ وَمُتَارِبُ أَفَلَا يَشْدُونَ اللَّهُ وَمُتَارِبُ أَفَلَا يَشْدُونَ اللَّهُ وَمُتَارِبُ أَفَلَا يَشْدُونَ اللَّهُ وَمُتَارِبُ أَفَلًا يَشْدُونَ اللَّهُ وَمُنْسَارِ مِنْ أَفَلًا يَشْدُ وَمُنْسَارِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَمُنْسَالًا مِنْ اللَّهُ وَمُنْسَالًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا مُعْمُونِ اللَّهُ وَمُنْسَالِ مِنْ أَفْعَلًا يَشْدُ عِلْمُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مُ وَمُنْسَالًا لِيسُلْمُ عُلُولًا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَا مُعْلَقِعُ مُواللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا مُعْلَقِيلًا مِنْ اللَّهُ عَلَا عَلِي عَلَا عَالِمُ عَلَا عَا عَلَا عَالْعِلْمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلْمِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَ لَهَةً لَّعَلَّهُ مِّر يُنصَرُونَ ١٤ لَاللَّهُ عَلَيْعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُ وَلَهُ وَكُونَ لَهُ مُخْذَدُ مُنْ حَضَرُونَ ١ فَلَا يَخُرُيكَ فَوْلَهُ وَ إِنَّانَعًا لَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ أَوَلَمْ يَدَالْإِنسَانُ أَنَّا خَتَفْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَوِذَاهُوَ خَصِيهُ مُّبِينٌ ﴿ وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَبَسِيَ ضَقَهُ أَقَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَـ مَرَوَهِيَ رَمِيمُ ١ قُلِّ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَقَلَ مَرَّةً وَهُوَبِكُنِ خَلْقِ عَلِيمٌ الله عَمَا لَكُم مِنَ ٱلشَّجَرِ ٱلأَخْضَرِ بَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوفِقُدُونِ ﴿ أُولِيسَ الَّذِي خَكَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْصَ بقَيدر عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ مَلَكُ وَهُوَ ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ ٥ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَعُولَ لَهُ وكُن فَيَحَكُونُ ١ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ سُورَةُ الصَّافَاتِ الصَّافَاتِ

### 

وَ الصَّفَّتِ صَفَّا ٥ فَالرَّجِرَتِ زَخْرًا ١ فَأَلْتَلِينَتِ ذِكْرًا ١ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَحِدٌ ﴾ زَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ١٤ إِمَّازَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِنِيمَةِ ٱلْكُوَّاكِ ٥ وَجِفْظَا مِّرَكُلِ شَيْطَن مَّارِدِ ١٥ لَّا يَسَّمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى وَيُقْدَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب ١٠ أُورُ أُولَهُمْ عَذَابٌ وَصِبُ فِي لَامَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ فَأَتْنَعَهُ وشِهَاكِ ثَاقِبٌ أَقِيدًا فَأَسْتَقَتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَفًّا أُم مَّنْ خَلَقْنَأْ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينِ لَّا زِيرٍ ۞ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ١٤ وَيْدَ ذُكِّرُواْ لَا يَدَّكُرُونَ ١٤ وَإِذَارَأُواْ ءَايَّةَ يَسْتَسْخِرُونَ ١ وَقَ لُوَاْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّ بِنُّ ﴿ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِ نَا لَمَتِعُوثُونَ ﴾ أَوَءَابَآؤُمَا ٱلأَوَّلُونَ ﴿ قُلْمَعَمْ وَأَنتُودَ خُرُونَ ٥ وَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَوَيِّلْنَا هَنذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ هَنذَ يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ عَثْكَذِيوُنَ ﴾ « ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ وَأَزْوَاجَهُمۡ وَمَاكَانُو يُعَبُدُونَ ﴿ مِنْ مُونِ ٱللَّهِ قَالَهْدُ وهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْلِحِيرِ ﴿ وَقِفُوهُمُّ إِنَّهُ مِقَسْنُولُونَ ١ الحرَّةُ خَرِثُ وَلَعَشَرُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللّل

مَالَّكُولَاتَنَ صَرُونِ ١٠٥٥ بَلْهُوالْيَوْمَمُ سَسَّامُونَ ١٥٥ وَأَقْبَلَ تَعْضُهُمْ عَلَى بَعْصِ يَتَسَاءَ لُونَ ١٥ قَ لُواْ إِنَّكُوكُنتُ مِنَا تُؤْنَدَ عَنِ ٱلْيَمِينِ ١ قَالُواْ بَلِ لَيْرَتَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَسَاعَلَيْكُمُ مِن سُلَطَنَّ بَلْكُنُتُمْ قَوْمًا طَغِينَ ١ فَحَقَّ عَلَيْمَا قَوْلُ رَبِّمَا ۚ إِنَّا لَدَ آيِغُونَ ١ فَأَغُويَنَكُمْ إِنَّاكُنَّاعَوِينَ ﴿ وَإِنَّهُمْ يَوْمَهِدِ فِي ٱلْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُرَّكَاثُوا إِذَا فِي لَ لَهُ مَ لَاإِلَهَ إِلَّا ثَمَّهُ يَسْنَكُمُ رُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِّنَا لَتَارِكُوٓ أَءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِجِّهُنُونِ ١٠ بَلْجَآءَ بِٱلْحُقَ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِلَّهُ لَذَا يَقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَ يَحْزَوْنَ إِلَّامَاكُنُ تُوتَعَمَلُونَ اللهِ اللهِ عَنَادَ لَنَّهِ ٱلْمُحْلَصِينَ ﴿ أُولَتِكَ لَهُمْ رِرْقٌ مَّعَلُومٌ ﴿ فَوَكُهُ وَهُرِمُكُرُمُونَ ١ فِي جَنَّتِ ٱلتَّعِيرِ عَلَى سُرُرِ مُّتَقَيلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَّعِينِ ﴿ بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِشَّرِبِينَ الله فيهاغُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ١٠ وَيَعدَهُمْ قَصِرَتُ ٱطَرْفِ عِينُ ١ كُأْنَهُنَ يَيْضُ مَكُنُونُ ١ فَأَقْبَلَ بِعَضُهُ مُعَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ١ قَالَ قَ إِلَّ مِنْهُمْ إِنِّ كَاتَ لِي قَرِينٌ ١

جَرْهُ لِغَيْلُ وَلَعَنْمُ وَلَ مُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤَمَّ عَبَافَاتِ

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَءِ دَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَايَا وَعِظَمَّا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ قَلَهُ لَ أَنتُهِ مُطَّلِعُونَ ﴿ فَأَطَمَعُ فَرَّءَ ادْ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيرِ ﴿ فَالَّانَّهِ إِلَا يَكُمُّ تَالُّمُ وِينِ ﴿ وَلَوْ لَا يَعْمَهُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْتَتَمَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحُنُ بِمُعَدِّبِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذَ لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِمِثْلِهَ ذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَنِمِلُونَ ١ أَدَلِكَ حَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّقُوْمِ ﴿ إِنَّا جَعَلْتَهَا مِتْنَةً لِلظَّيمِينِ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ وَرُهُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَإِنَّهُ مِّ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ ثُرَّالَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَامِنْ حَمِيمِ ١٠ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُ مَ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ١ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَهُمْ صَالِّينَ فَهُمْ عَلَىءَاثَرْهِمْ يُهْرَعُونَ ٢ وَلَقَدْصَلَّ قَبَّلَهُ مُ أَحَتُهُ ۗ لَا قَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَافِيهِم مُندِرِينَ ﴿ فَٱنظُرْكَيْفَكَاتَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ إِلَّاعِتَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُحْلَصِينَ ١ وَلَقَدَدَدَنَانُوحٌ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ۞وَخَيَّيْتَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيرِ۞

وَجَعَلْنَادُرْيِّتَهُ وَهُمُ ٱلْبَاقِينَ ١٠٥ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٥ سَنَمُ عَلَىٰ فُرِجِ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴿إِنَّا كَدَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ ثُمَّ أَعْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٠٠ ﴿ وَإِنَّامِن شِيعَتِهِ وَلَإِبْرَهِيمَ ١٤ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ رِيقَلْبِ سَلِيمٍ ١٥ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَادَ تَعَبُدُونَ ١٠ أَيِفُكًا الْهَةُ دُونَ أُسَّهِ تُرِيدُونَ النُّحُومِ اللَّهُ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيهُ ﴿ فَتَوَلُّواْعَنَّهُ مُدْبِرِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَىٰ ۚ لِهَيِّهِمُ فَقَلَ أَلَاتَأْكُونَ ٥ مَالَكُمُ لَا تَطِقُونَ ٥ فَرَاغَ عَيَيْهِمْ ضَرَبًا بِٱلۡيَمِينِ۞َ فَأَقِّـٰكُوٓٳ۫لِيّهِ يَزِفُّونَ۞َ فَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعَمَلُونَ ﴿ قَلُواْ ٱبْنُواْ لَهُ رِبُنْيَكَنَا فَأَلَّقُوهُ قِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْمِهِ كَيْدًا فَحَعَلْمَهُ وُٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ وَقَالَ إِنَّى ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهَدِينِ ١٠ رَبِّ هَبْ لِي رَالصَّالِحِينَ ۞ فَسَتَّرْنَهُ بِعُلَمٍ حَلِيمِ ۞ فَلَمَّا بَلَعَ مَعَهُ ٱلسَّغَى قَالَ يَـبُيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَٱلطّرْمَادَاتَرَيْ ۚ قَلَ يَنَأْبَتِ أَفْعَلْ مَا نُوْمَرُ سَتَحِدُين إِن شَاءَ أُمَّهُ مِنَ ٱلصَّدِينَ ٢

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ وِللَّجَبِينِ ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَن يَنَإِبُرَهِ مِهُ ١ قَدْصَدَّ قَتَ ٱلرُّءْ يَأَ يِنَّاكَدَلِكَ بَخِيرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَذَ لَهُوَ ٱلْمُلَوُّا ٱلْمُبِينُ ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحِ عَظِيرِ ﴿ وَتَرَكُّ عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِ مِرَ ١ كَذَ لِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبَشَّرْمَهُ بِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَبَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَيْ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِرٌ لِمُفْسِهِ عَمْبِينٌ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّا عَلَى مُوسَى وَهَرُودَ ١٥ وَتَجَيَّنَهُ مَا وَقُوْمَهُ مَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيرِ ١ وَنَصَرَنَهُ مَ فَكَانُواْهُ مُ ٱلْغَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَهُمَا الكيتن المستبين فوهديتهما ليرط المستقير ﴿ وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَى مُوسَى وَهَـرُوبَ ۞إِنَّاكَ مَلَكَ بَخَـزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إِذْقَ لَ لِقَوْمِهِ ءَأَلَاتَتَقُونَ ﴿ أَتَدْعُونَ بَعَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ مَرَبَّكُمُ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ اللَّاقِلِينَ اللَّهُ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ أُسَّهِ ٱلْمُخْسَمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٩ سَلَمْعَلَىٓ إِلْ يَاسِيرَ ١٤ إِنَّا كَذَلِكَ يَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١٤ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِهَ ٱلْمُؤْمِيينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطَالِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِدْ نَجَيَّنَـٰهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ۞ٳڵۘٵۼۼۅڒٙٳڣۣٱڵۼؠؚؾ؆ؖ۞ؿؙؗمٓۮڡۜۧۯڬٲٲڵٳٚڂٙڔۣڽڗ۞ۊٳڹؖڴۄ لَتَمْرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ وَإِلَّيْنِ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ﴿ وَإِلَّيْلِ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ﴿ وَإِلَّا يُولُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَيِينَ ﴿إِذْ أَبْقَ إِلَى ٱلْفُدْكِ ٱلْمَشْحُوبِ ﴾ هَمَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ اللهُ فَلُولًا أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِحِينَ اللَّهِ فِي بَطْنِهِ عِلَى يَوْمِ يُتَعَثُونَ ١٠ ﴿ فَكَبَدْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيرٌ ١٠ وَأَنْبَتْنَا عَيْهِ شَحَرَةً مِّن يَقُطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْنَةِ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ١٠٥٥ فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ١٥٥٥ فَأَسْتَقْتِهِ مْر ٱلرَبِّكَ ٱلْمَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِيكَةَ إِنَّنَ وَهُمْ شَنْهِدُونَ ١ أَلاَ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١ وَلَدَ ٱمَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَ يَهُونَ ١ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَنَى ٱلْبَنِينَ ١

مَالَكُوْكِيَ يَحْكُمُونَ ﴿ أَفَلَا تَنَكَّرُونَ ﴿ أَمْلَكُو سُلْطَنَّ مُبِينٌ ﴿ فَأْتُواْ بِكِتَابِكُمْ إِن كُتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلِجُنَّةِ نَسَمَّأُولَقَدْعَمِتِ لَلِمُنَّةً إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١ اللَّهُ مَن اللَّهِ عَمَّا يَصِغُونَ ١٤ اللَّهِ عَهَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْسَمِينَ ١٤ فَإِنَّكُو وَمَ تَعَبُدُونَ ١ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَيْنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ لَلْحَجِيرِ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ١٠ وَإِنَّالَمَحْنُ ٱلصَّاقَةُونَ ١٠ وَيَالَحَنُ ٱلنَّسَيِّحُونَ ٩٥٤ وَإِن كَانُو لَيَقُولُونَ ﴿ لَوَأَنَّ عِمدَ مَاذِكْرًا مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ لَنَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكُفَرُ وَأُنَّةً وَاللَّهِ مَا مُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَمَقَتَ كِامَتُنَا لِعِمَادِنَا كُمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَيبُونَ ﴿ فَتَوَلَّعَنَّهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ هَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ أَفِعَدَ إِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ فَإِذَ نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ لَمُنذَرِينَ ﴿ وَتُولَٰعَنَّهُ مُحَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ شُبَحَلَ رَيْكَ رَبِّ ٱلْعِرَّةِ عَمَايَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ بِلَّهِ زَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

#### بِنْ اللهِ الرَّحْمِ لَرَّحِ مِ

صُّ وَٱلْقُرُهَ انِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ مَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّقِ وَشِقَ فِ ۞ كَوْ أَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِ وِمِن قَرْدٍ فَكَادُواْ قُلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ وَيَجْبُوٓاْ أَنْ جَاءَهُم مُّدِرٌ مِّنْهُ مُّوقَ قَلَ ٱلْكَهِرُودَ هَذَاسَاحِرٌكَ مَّابُكُ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ لِهَاوَحِدًّا إِنَّ هَنَدَ لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿ وَاَصْلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَآصْبِرُواْ عَلَىٰٓءَ الِهَيْكُو ۚ إِنَّ هَذَ لَشَيَّ ُّ يُكِرَدُ ٥ مَاسَمِعْدَ بِهَدَ فِي ٱلْمِلَةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَدَ إِلَّا آخِيلَقُ ١ أَوُنزِلَ عَلَيْهِ لَيْكُرُ مِنْ بَيْنِيَأْ بَلَهُ مِرْفِي شَلِيِّ مِن ذِكْرِيُّ بَلِ لِّمَّا يَدُوقُواْ عَذَابٍ ١ أَمْ عِندَهُمْ خَرَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيرِ ٱلْوَهَابِ ﴿ أَمْ لَهُ مِثِّلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالِسُهُمُ مَّ عَلَيْرَتَقُواْفِي ٱلْأَسْبَبِ ٢٠٠٠ مَّاهُمَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ١٤٥ كَذَّبَتْ قَبْلَهُ مَ قَوْمُ نُوجٍ وَعَدُّوَفِرْعَوْنُ دُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لْهَيْكَةً أُوْلَتِهِكَ ٱلْأَخْزَابُ ﴿إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ١٥ وَمَايَظُرُهَ وَلَآءٍ إِلَّاصَيْحَةُ وَحِدَةً مَّ لَهَا ڝ؋ٚۅٙڡؚ۞ۅؘقَالُواْرَبَّنَاعَجِللَّنَاقِطَنَاقَبَلَيَوْمِٱلْحِسَابِ۞

جرَّهُ لِقُرِكُ وَلِمُشْرُونَ الْمُؤْوِنَ الْمُؤْوِنَ الْمُؤْوِنَ الْمُؤْوِنَ الْمُؤْوِنَ الْمُؤْوِنَ

ٱصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرُعَتِدَ ذَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْتِي يَّهُ وَأَوَابُ فَإِنَّ سَخَّرْنَا ٱلْجِمَالَ مَعَهُ ويُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيَّوَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ وَٱلطَّايْرَ مَحْشُورَةً كُلُّلُهُ وَأَوْبُ فَي وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَ تَيْنَهُ لَلْكُمُهُ وَفَصْلَ ٱلْحِطَابِ ٣٠ وَهَلَ أَمَّنكَ نَبَوُّا ٱلْخَصْمِ إِدْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ١٤ وَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرَدَ فَفَرِعَ مِنْهُمِّ فَ لُواْ لَا تَخَفُّ حَصَّمَانِ بَغَى بَغَضُمَاعَلَى بَغَضٍ فَأَحْكُرُ بَيْنَمَا بِأَخْقِ وَلَا أَشْطِطُ وَاهْدِنَا ۚ لِي سَوَءِ ٱلصِّرَطِ ١٤ إِنَّ هَدَ أَخِي لَهُ رِسْعٌ وَيَسْعُونَ نَعْبَةً وَلِيَ نَغِيَةٌ وَحِدَةٌ فَقَلَ أَكْفِلْيِهَا وَعَرِّنِي فِي ٱلْحِطَابِ ٥ قَالَ لَقَدْظُمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَتِكَ إِلَى بِعَاجِةً عَوَانَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلَطَاءَ لَيَبْغِي بَعْصُهُ مْعَلَى بَعْصِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّدِحَتِ وَقِلِيلٌ مَّ هُرُّوظَلَّ دَاوُردُ أَنَّمَا هَتَتَّهُ فَأَسْتَعْفَرَرَيِّهُ وَخَرَّرَ كِعَاوَأَنَابَ ﴿ فَغَفَوْنَا لَهُ رَاكُّ وَإِنَّ لَهُ رِعِندَنَا لَرُلْفَىٰ وَحُسۡنَ مَعَابِ ﴿ يَكَ اوُرُدُ إِنَّا حَعَمَنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَعْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِمَّكَ عَسَيِيلِ ٱمَّةً إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصِلُّونَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَانَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢

الخرة فأساق لعشرون المستورة م

وَمَاضَقَا اللَّهَ مَاءَوَ لأَرْصَ وَمَائِينَهُمَا بَطِيلاً ذَٰلِكَ طَنَّ الَّهِ مِنَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّهِ بِنَكَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ وَعَمِيلُوا ٱلصَّلِحَتِكَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَحْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّادِ ٨ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكٌ لِيَدَبَرُوٓاْ ءَايَـيّهِ وَلِيَـتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١ وَوَهَبْنَالِدَ وُرُدَ مُلَيْمَنَّ يَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّ بُّ ۞ ۣدْ غُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَيْثِيّ ٱلصَّيْفِ مَنْ ٱللِّيَادُ۞ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَثْتُ حُبّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَتِي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ وُهَاعَلَيَّ فَطَغِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدْ فَتَمَاسُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيتِهِ عَسَدًا لَيُزَالَكُ إِنَّا لَكُ قَالَ رَبِّ عَفِرٌ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَالَّاينَبْعِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيِّ يَكَ أَتَ ٱلْوَهَابُ ١ فَسَحَّرْبَالَهُ ٱلرِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عِرُحَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَٱلشَّيْطِينَ كُلِّ بَنَايَهِ وَغَوَّاصِ ﴿ وَءَ خَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَمَا عَطَ وَٰكَا فَ مَنْ أَوۡ أَمۡسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ ١٤٥٥ وَ أَمُوعِندَا لَوُلۡفَى وَحُسۡنَ مَعَابِ ١ وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا أَيُّوب إِدْ نَادَى رَيِّهُ، أَنِي مَسَنِي ٱلشَّيْطَنُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ١ أَرُكُسْ بِرِجَلِكَ هَدَامُعَسَى ۗ بَارِدٌ وَشَرَبٌ ٥ سَّرِّهُ لَنَّانُ وَلَمُشْرُونَ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤرِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤرِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤرِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤرِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤمِ الْمُؤْمِ الْمُؤ

وَوَهَبْنَ لَهُ وَأَهْمَهُ رَوَمِثْلَهُ مِمَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ۞ۅٙڂؙۮٚؠؠٙڔڬڝۼۛٵؙڣؙٲڞ۫ڔڔؠٟ؞٥ۅٙڵاتَحْمَثُ إِمَّا وَجَدْنَهُ صَبِرَأْيَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ﴿ وَأَذَكُرُ عِبَدَنَّ إِنْزَهِ بِمَرَوَ إِسْحَقَّ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَر ﴿ إِنَّا أَضَصَّنَهُم بِحَالِصَةِ دِكْرَى ٱلدَّارِ ١٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَإِنَّهُ مُعِدَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَعَينَ ٱلْأَخْيَادِ ﴿ وَأَدْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَرِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ هَا هَذَادِكُرٌ أُوَلِ َلِلْمُتَقِينَ لَحْسَنَ مَعَابِ ٢ جَنَّتِ عَدْنِ مُّهَتَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَتُوبُ ٢ مُتَّكِيلَ فِهَ يَدْعُونَ فِيهَ بِعَكِهَ مِ كَيْبِرَ وَوَشَرَابِ ١٠٠ وَعِندَهُ مَ قَصِرَتُ ٱلطَّرِفِ أَثْرَابُ ﴿ هَذَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْفِسَابِ ﴿ إِنَّ هَذَ لَرِرْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ هَذَا وَإِنَّ لِنظَّاعِينَ لَشَرَّمَـَابٍ ٥ جَهَنَّرَيْصَلُونَهَا فَيَشَرَ ٱلْمِهَادُ ١٥ هَذَا فَيْدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ ١ وَءَ احَرُمِ سَحَالِهِ وَ أَوَجُ ١ وَعَ احَرُمِ سَحَالِهِ وَ أَرْوَجُ ١ هَا هَوَجُ مُّفَتَحِمُّمَّعَكُمْ لَامْرَحَبَّابِهِ مَّإِنَّهُ مُصَالُواْ ٱلتَّارِقُ قَالُواْ بَلِ أَسُولَ لَا مَرْحَبَّا بِكُو أَنسُو قَدَمْتُمُوهُ لَنَّا فَيسْ الْقَدَارُ ٢ قَ لُواْ رَبَّا مَن قَدَّمَ لَنَاهَ ذَا فَزِدْهُ عَدَابَا ضِعْفَا فِي النَّارِ ١

المرة شرف لمشرون المسرة مر

وَقَالُواْمَالَالَارَى بِجَالَاكُ نَعُدُهُم مِنَ ٱلْأَشْرَارِ الْمُثَمَّارِ اللَّهُ مُعَنَّالُالْشُرَارِ اللَّ سِخْرِيًّا أَمْرَاغَتْ عَنْهُ مُ ٱلْأَبْصَرُ ﴿ إِنَّ دَلِكَ لَحَقُّ غَنَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِي قُلْ إِنَّمَا نَنْامُنذِرُّ وَمَامِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا أَنَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١ رَبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُرُ ١٥ قُلْهُوبَهَ وُا عَظِيرُ ١ أَنهُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَحْتَصِمُونَ ١٤ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَّالُذِيرٌ مُيرِكُ ١ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِمُلَنَيِكَةِ إِنِي خَنِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ وَمَعَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْلَهُ مِسَجِدِينَ ﴿ مَسَجَدَ ٱلْمَلَتَهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١٤ إِنْدِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَالَ مِنَ ٱلْكَيْرِينَ ﴿ وَكَالَ مِنَ ٱلْكَيْرِينَ ﴿ وَلَا يَإِلِيسُ مَ مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكْبَرَتَ أَمْكُتَ مِنَ ٱلْعَالِيلَ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ مُ حَنَقُتَنِي مِن نَّارٍ وَحَلَقْنَهُ ومِنطِينٍ ٤ قَلَ فَأَخْرُحُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَمْنَيِّ إِلَى يَوْمِ لَدِّينِ ﴿ قَالَرَبِّ فَأَنظِ رَفِي لِلْ يَوْمِ يُنْعَثُّونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّاكَ مِنَ ٱلْمُظَرِينَ ١٤ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٤ فَبِعِرَيْكَ لَأُغْوِبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٤ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمْ لَمُخْلَصِينَ ١

سجرة لقَالَ و لعشر و المراق ال

قَالَ فَالْخُقُ وَٱلْخُقَّ أَقُولُ ﴿ لَأَمْلَانَ حَهَمَّ مِنْ مَعِكَ مِنْهُمُ قَالَ فَالْخُقُ وَالْخَقُ أَقُولُ ﴿ لَأَمْلَانَ حَهَمَّ مِنْ مَعِنَ وَمِمَا ثَنَامِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ الْمُتَكِلِّمِينَ ﴿ وَمَا ثَنَامِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ ﴾ أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَا ثَنَامِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ ﴾ وَلَمَعْ لَمُنَ نَبَأَهُ, مَعْدَ حِينٍ ۞ وَلَمَعْ لَمُنَ نَبَأَهُ, مَعْدَ حِينٍ ۞

### المُنْ وَوَالْمُرِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِي

تَعزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ إِلَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۗ أَلَا بِتِّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُواْ مِن دُوبِهِ مَأْوَلِتِ آءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى ٱللَّهِ رُلْفَقَ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَحْتَلِفُونَ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهْدِي مَنْهُو كَندِبٌ كَمَد بُ كُوْلُوا لَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَةً وهُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّادُ ٩ حَنَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلَّيْسَلَعَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلِّيْلِّ وَسَحَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى أَلَاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَقَّنرُ ٥

الخرة شرف و لعشرون المراجعة المعالمة

خَلَقَكُمْ مِّن نَّقُسِ وَلِجِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَمزَلَ لُكُمْ مِّنَ ٱلْأَنْعَيِرِ ثَمَيْنِيَةَ أَزْوَجْ يَخَلُقُ كُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَكُرُ خَفَّايِّنْ نَعْدِ حَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلَكُّ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَّ مَأَنَّى تُصَرِّفُونَ ۞إِن تَكَعُمُوا هَإِنَّا ٱللَّهَ غَيُّ عَكُرٌ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرُوۤ إِن تَشْكُرُواْ يَرْصَهُ لَكُوْ وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُو فَيُنَبِّئُكُرُ بِمَاكُمُ تُرْتَعَمَلُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ \* وَوِذَا مَسَ ٱلْإِنسَلَ ضُرِّدَعَ رَبَّهُ، مُنِيبٌ إِلَيْهِ ثُرِّ ذَاخَوَلَهُ رِنعْمَةً مِّنْهُ نَيِيَ مَاكَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَتْلُ وَجَعَلَ مِنْهِ أَنْدَ دَالْيُصِلُّ عَن سَبِيلِهُ مِن أَمَّتَّعْ بِكُفْرِكَ فَيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّادِ المَّنْهُوَقَيتُ ءَ نَاءَ ٱلَيْلِسَاجِدَا وَقَايِمَا يَحَدَرُ ٱلْآحِرَةَ وَيَرْجُواْرَحْمَةَ رَبِيَةً مُثَلَ هَلَ يَسْتَوى الَّذِينَ يَعَلَمُوت وَٱلَّذِينَ لَايَعْمَ مُونَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ۞ قُلْ يَكِيَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْرَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْبَ حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنْمَا يُوَفِّي ٱلصِّيرُونَ أَجْرَهُم بِعَيْرِجِسَابٍ ٥ سجره لقالة ولعشروت المراق المراق المراق المرمس

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهَ مُعْلِصًا لَّهُ لَدِينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَدَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ قُلُ أَلَّهَ تَعْبُدُ نَحْمُ صَالَّهُ وَيِنِي ۞ فَأَعْبُدُ وَأَمَا شِنْتُ مِينَ دُورِيِّي قُلْ إِنَّ ٱلْحَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَ مَ هَلِيهِ مَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ ٱلادَانِكَ هُوَٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَهُمِ مِنْ فَوْقِهِ مُطْلَلُ مِنَ ٱلنَّادِ وَمِن تَحْيَتِهِ وَظُلَلَّ ذَلِكَ يُحَوِّفُ أَشَّهُ بِهِ مِعَادَةُ مُ يَعِبَادِ فَأَتَّقُوبِ ١ وَالَّذِينَ ٱجْتَكُوا ٱلطَّعُونَ أَن يَعَبُدُوهَا وَأَمَالُوا إِلَى مَّهِ لَهُ مُ ٱلشَّرَى فَبَشِّرْعِبَادِ ١ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَخْسَنَهُۥ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُ مُ ٱللَّهُ وَأَوْلَتِيكَ هُمْ أَوْلُوا ٱلْأَلْبِ أَفَمَنْ حَقَّ عَيَيهِ كِلْمَهُ ٱلْعَذَابِ أَعَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلدَّرِ ١ لَكِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْ أُرَبَّهُ مُ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوَقِهَا غُرَفٌ مَّبْيِنِيَّاهُ مُخَرِب مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُحْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ۞ أَلْوَتَرَ أَنَّ أَلِمَهَ أَنْرَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَسَلَكُهُ مِنْنَبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُوَّ يُحْرِجُ بِهِ وزَرْعَا هُخْتَلِفًا أَلُونُهُ وثُمَّ يَهِيحُ فَتَرَكْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ, حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدِكَرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَاتِ

لحَرْهُ شَرِتُ وَلَمُشَرُونَ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ

أَفَمَن شَرَحَ أَمَّهُ صَدْرَهُ وِللإِسْلَامِ فَهُوَعَلَى نُورِمِن رَّبِّهُ وَفَرَيْلٌ لِّمْقَنْسِيَةِ قُلُوبُهُ مِينِ ذِكْرِ ُسَّةً أَوْلَتِهِكَ فِي صَلَالِ مُبِينِ ٣ أسَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَبَامُّ تَشَبِهَا مَّنَّا فِي تَقَشِّعِرُمِنْهُ جُلُودْ ٱلَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ تُثَّمَّ تَبِينٍ جُلُودُهُمْ وَقُلُويُهُمْ إِلَىٰ دِكُرُ لِنَّهِ ذَٰ لِكَ هُدَى أَلَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ عَسُوَّةَ ٱلْعَدَ بِيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِنظِّلِمِينَ ذُوقُوا مَاكُنُتُر تَكْسِبُونَ اللَّهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْيِهِمْ فَأَتَنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ۞فَذَا قَهُمُ أَلْلَهُ ٱلْإِنْزَى فِي ٱلْخَبَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآحِرَةِ أَكَّ بَرُّ لَوْكَا نُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَندَا ٱلْقُرْءَ رِمِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُ مْ يَتَذَكَّرُونِ ١ هُوْءَ الَّاعَرَبِيَّا غَيْرُ دِيعِوَجٍ لِّعَلَّهُ مْ يَتَّقُونَ ۞ضَرَبَ نَّمَهُ مَثَكَا رَّجُكَا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُل هَلَ يَسْتَوْيَانِ مَثَكٌّ ٱلْحَمَّدُينَّهُ مِنْ أَكَثَّرُ هُمْ لَا يَعَلَمُونَ ١٤ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيْتُونَ ١ اللَّهُ إِنَّاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَحْتَصِمُونَ ٥

الجازة بربغ ويعشرون المحافظة المعارة أرمتي

\* فَمَنْ أَظْمُ مِمْ صَحَدَبَ عَلَى أَلْمُ وَصَحَدَّبَ بِٱلْصِدْقِ إِدْجَاءَهُ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّ مَنْوَى لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ الْوُلَيَاكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ٣ لَهُم مَّايَشَاءُ ونَ عِمدَ رَبِّهِ مُّ ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٢ لِيُكَفِّرَأُمَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَخْرِيَهُمْ مَّأَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي حِيَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ الْمِسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبَّدَةً وَيُحُوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُوبِهُ ، وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ﴿ وَمَن يَهْدِ أُمَّةُ فَكَالَهُ مِن مُّضِلُّ ٱلْيَسَ ٱلدَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُ مِمَّلٌ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُعُمَّاتَ مُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِي ٱللَّهُ بِضُرِّهَ لَهُنَّ كَنْ شَفَّاتُ ضُرِّهِ ، أَوْ أَرَادَ بِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَنُ رَحْمَتِهُ عَ قُلْحَسْبِيَ ٱللَّهُ عَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ قُلْرَيْقُومِ ٱعْمَلُواْعَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ ٥

الجزء بريغ و بعشرور كري المانية

إِنَّا أَنْزَلْنَاعَيْكَ ٱلْكِتَنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَدَى فينقنسة ومنصل فإسمايض لعكينها ومآأنت عليهم بِوَكِيلِ ﴾ أللَّهُ يَـنَوَفَّى أَلْأَنفُسَجِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَرْتَمُتُ فِي مَنَامِهَ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰۤ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّىٰ <sub>ع</sub>ِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْبَ لِقَوْمِ يَتَفَحَكُرُونَ ١ أَمَّ أُمَّ أَتَّكَدُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ قُلْ أَوَلَوْكَ انُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْفِلُونَ ﴿ قُلُ يِلْهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُمَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّةً إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ مَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِدَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُوبِهِ ۗ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قُلُ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِمَادِكَ فِي مَاكَانُواْ فِيهِ يَحْتَكِفُونَ ﴿ وَلَوَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَلَا فَتَدَوْلُهِ مِن سُوِّهِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَيَدَالَهُ مِينَ ٱللَّهِ مَالَوْيَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ٥

الحراة بربغ ويعشرون المراق المراق المراق المراق المراق المراقي

وَبَدَالَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَنُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١٤ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَرَصُرُّدُ عَانَاتُمَ إِذَا خَوَلْمَهُ يْعْمَةُ مِّنَاقَلَ إِنَّمَآ أُو بِيتُهُ, عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِيَّ أَحْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ اللَّهِ لَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغَنَى عَنَهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَـؤُلَّاءَ سَيُصِينُهُرْسَيِّكَتُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ أَوَلَرْ يَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرَزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيِكَتِ لِْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٣٠ قُلْ يَعِمَادِيَ الَّذِينِ أَسْرَفُواْ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْسَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ أَإِنَّ ٱللَّهَ يَغَفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ. هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَيْدِبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِأَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَدَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَلَتَّبِعُوا لَصَنَ مَآ أَنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَيِحُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِكُو ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ١ أَن تَقُولَ بَفْسٌ يَحَسْرَقَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لِمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ١

سيؤة بريغ ويعشرون كريسي الموزة برمتي

أُوْتَغُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَّكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِيرَ ﴿ أَوْتَغُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَّ لِي كُرَّةُ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِينِينَ ﴿ يَلَى قَدْجَاءَتُكَ ءَايَتِي فَكَدَّ بْتَ بِهَا وَأَسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكِفِرِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْعَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُ مِ مُّسُودًةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّرَمَتُوكَى لِنَمْتَكِّبِّينَ ﴿ وَيُحَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوّا بِمَفَ ازَتِهِ مّ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوَّا وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ ١٠ أَلَّهُ حَلِقُكُلِ شَيْءً وَهُوَعَلَى كُلِّ سَّى وَكِيلُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلْذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِكِتِ ٱمَّهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ مَا أَمُرُولِ لِنَ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلجَهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ أَشْرَكَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَحَوْنَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ بَلِ أُلَّهَ فَأَعْدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَمَاقَدَرُو اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعَا فَبَضَتُهُ رِبُوْمَ الْقِيمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطُوِيَّنَتُ بِيَمِينِهِ وَ سُبْحَنَّهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ٥

الجزء بربغ ويعشرون المحافظة المورة لومي

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّامَّن شَاءَ "لَنَّهُ ثُوْرَنُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيكُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ وَجِ ْ يَءَ بِٱلتَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحُقِّ وَهُمْ لَا يُظْمَونَ ﴿ وَوُ فِيَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِلَىٰ جَهَـ نَّمَرُ أُمَرَّا حَقَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَ بُهَاوَقَلَ لَهُ مُخَرَّتُهَا أَلْمَ يَأْتِكُ وَسُلِّمِنَكُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ إِلْقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَ ۚ قَالُواْبَكَ وَلَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَ لَهُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَلِهِرِينَ المُ قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُو بَجَهَنَّر خَلِدِينَ فِيهَ فَي شَلَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِيِّينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ مُتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَاجَاءُوهَا وَفُيْحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَلَ لَهُمْ حَزَسَهُا سَلَمٌ عَلَيْحِكُمْ طِبْتُهُ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ مِنَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْصَ نَتَبَوَّأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ١

وَتَرَى ٱلْمَلَيْكَةَ عَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرِيْنِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ مُّ وَقُضِيَ يَسْهُم بِٱلْحُقِّ وَقِيلَ ٱلْمَدُيلَةِ رَبِّ ٱلْعَامِينَ ١ سُيُورَوُّ عَيْرُ الْمِيْرِ الله المتمالة مرالة مي حم ٥ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ أُسَّهِ ٱلْعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ ٢ عَافِر ٱلدَّنْبِ وَقَايِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَنتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغَرُرُكَ تَقَلُّبُهُ مْ فِي ٱلْبِلَدِ ١ حَكَدَّبَتْ فَبْنَهُ مْ فَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتَ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَندَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَدَتُهُ فَمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ وَكُذَٰلِكَ حَقَّتْ صَكَلِمَتْ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ، يُسَبِّحُونَ كِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَافَأُغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَيِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٢

الجزء الزبيغ والعشرون

شورة ع ير

رَبَّا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدِنَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَ يَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِلَّكَ أَتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيرُ ٥ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتُ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَجِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِ كُمْ أَنفُسَكُوْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ ۞ قَالُواْرَبَّنَاۤ أَمَتَنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِ افْهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ ﴿ دَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَ دُعِي ٱللَّهُ وَحَدَهُ، حَكَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ ، تُؤْمِنُواْ فَأَلْحُكُوبِيَّهِ ٱلْعَلِيُّ لَكَيِيرِ ﴿ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُونَ يَنتِهِ وَيُنزِّلُ لَكُومِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَأُومَايَتَذَكِّرُ إِلَّامَن يُنِيبُ۞فَٱدْغُواْٱللَّهَ مُخْيِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْحَكِرِهَ ٱلْحَيْفِرُونَ ۞رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنَتِ ذُو ٱلْعَرِّشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنَ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُسْنِدِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ﴿ يَوْمَهُم بَسِرُ وَنَّ لَا يَغْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ مِنْهُمْ أُلِّمَنِ ٱلْمُلُكُ ٱلْيُوْمِّ بِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ٥

اجزة ريغ وبعشرون المستحدث شورة عامر

ٱلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُ مَهْ بِمِ مَاكَسَبَتُ لَاظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴿ وَأَرِدْرَهُمْ يَوْمَ ٱلْآرِفَ مَ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِكَطِمِينَ مَالِنظَّامِينَ مِنْ حَمِيرِ وَلَاشَفِيعِ يُطَاعُ ١ يَعْمَرُ حَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ١ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ۚ لَا يَقْصُونَ بِشَيْءُ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَسْظُرُواْ كَيْفَكَّا كَانَعَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُواْهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مِرْوَمَاكَانَ لَهُ مِينَ أَمَّهِ مِن وَاقِ ١ وَيَكَ بِأَنْهُمْ كَانَت تَّأْيِيهِ مِّرُسُنُهُم بِٱلْبَيِّكَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَدَهُو ٱللَّهُ إِنَّهُ، قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ۞وَلَقَدْ أَرْسَلْمَامُوسَىٰ بِعَايَتِمَا وَسُلُطَانِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَّا فِرْعَوْتَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَّابُ ١٠٠ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْحَقِّمِنْ عِيدِنَاقَالُواْ أَقَتُلُواْ أَتَنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. وَٱسْتَحْيُواْ يْسَاءَهُمُّ وَمَاكِيَّدُ ٱلْكَيْفِرِينَ إِلَّا فِيضَلَا ٥

الجزء بربغ ويعشرون كران المائية بربغ ويعشرون كران المائية

وَقَلَ فِرْعَوْنُ دَرُونِيَ أَقَتُنُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُۥ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ٥ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُدْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّي مُتَكِّيرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ﴿ وَقَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِن عَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ وَأَتَقَتْ لُونَ رَجُلًا أَن يَـ فُولَ رَجِّت ٱللَّهُ وَقَدَّ حَآءَ كُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّ بِّكُرِّ وَإِن يَكُ كَّ عَالْهَ عَلَيْهِ كَذِبُهُۥ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِيدُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ يَكُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَدُ قَلَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّامَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَحَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ٢٠ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتُمُودِ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا أَسَّهُ يُرِيدُ طُلْمًا لِلْعِسَادِ ٥ وَيَنْقَوْمِ إِنِّي أَحَافُ عَنَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ يَوْمَ ثُولُونَ مُدْبِرِينَ مَ لَكُمْ مِنَ أَمَّهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَن يُضَيلِ أَلَنَّهُ فَمَالَهُ, مِنْ هَادِ ٢ الجزء بريغ ويعشرون المراقب المورة عي فر

وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِي مِّمَاجَاءَ كُم يَهُ حَتَّى إِذَا هَنَكَ قُلْتُمْ لَن يَبَعَثَ أَنَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَرَسُولًا حَكَذَالِكَ يُضِلُّ أُمَّةُ مَنْ هُوَمُسْرِفً مُّرَتَابُ ۞ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ بِعَيْرِ سُلْطَانِ أَتَهُمُّرِّكَبُرَ مَقْتًا عِمدُ سَّهِ وَعِمدَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْكَذَ لِكَ يَطْبَعُ أُمَّهُ عَلَى كُلِ قَلْبٍ مُتَكَيِّرِ جَبَّارٍ ﴿ وَقَلَ فِرْعَوْدُ يَهَمَنُ أَبْنِ لِي صَرْحَ لَعَلِي أَثْلُغُ ٱلْأَسْبَبِ ﴿ أَسْبَتِ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَى إِلَى مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَذِبَّأُ وَكَذَٰلِكَ نُيِنَ لِمِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلْ وَمَاكِيْدُ فِرْعَوْتَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ وَقَلَ ٱلَّذِي عَامَنَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١٤ يَنقَوْمِ إِنَّمَاهَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَامَتَنَعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَرَرِ ٥ مَنْ عَمِرَ سَيِّتَةً فَلَا يُجْزَرَتِ إِلَّامِثْلَهَّأَ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكِ إِنَّ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِجِسَابِ٥

شورة عاير

بلوث

\* وَيَعَوْمِ مَالِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللهُ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُرَ بِٱمَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ مِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَقَارِ ﴿ لَا جَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنَيْ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَعُوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَ أَنَّ مَرَدَّنَا ۚ لَى اللَّهِ وَأَتَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ا فَسَتَدَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكَ مَرَ وَأَفَوَ شُرَى إِلَى اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَلِهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِنْ عَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ١٠ لَمَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَيشَيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْءَالَ هِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَدَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّادِ فَيَتُولُ ٱلصُّعَفَاوُا لِلَّذِينِ ٱسْتَكْبَرُوۤا إِلَّاكُو تَتَعَ فَهَلَ أَتُم مُعُنُونَ عَنَّانَصِيبًا مِن ٱلنَّارِ ﴿ قَلَ اللَّهُ مَا لَكُونَ عَنَّانَصِيبًا مِن ٱلنَّارِ ﴿ قَلَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوٓا إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ١ وَقَلَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَمَّةً ٱدْعُواْرَبِّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَايَوُمَّا مِنَ لَعَدَابِ ١

سيزة بربغ وبعشارون المستحدث المورة عامر

قَ لُوّاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُ مُرْسُلُكُم بِٱلْبَيْسَةِ قَالُواْ بَكِنَّ قَالُواْ فَأَدْغُوًّا وَمَادُعَنَّوُ ٱلْكَيْفِرِينَ إِلَّا فِيضَلَا ٥ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ يَوْمَ لَا يَعَمُ لَظِّيمِينَ مَعْدِرَتُهُ مَّ وَلَهُمُ ٱلنَّعْنَةُ وَلَهُ مُسُوَّءُ ٱلدَّارِ ١٥ وَلَقَدْءَ تَيْمَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأَوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَءِينَ ٱلْكِتَبَ ﴿ هُدُى وَدِكَرَىٰ لِأُولِ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَأَصْبِرُ وَتَ وَعْدَ لَهِ حَقُّ وَٱسْتَغْمِرُ إِذَ نَبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِي وَٱلْإِبْكَ وَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَدِدُ لُونَ فِي عَادَايَتِ ٱللَّهِ يِغَيْرِ سُنْطَانِ أَتَىهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِيْرٌ مَّاهُم بِسَيغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِأُسَّةً إِنَّهُ مُوَالسَّمِيخُ ٱلْمَصِيرُ ١ الْحَاقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَمَرُمِنَ حَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَحِينَ أَحُتْرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَمَ يَسْتَوى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِمُواْ ٱلصِّيحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي أَهُ قَبِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ٥ الجزء بربغ ويعشرون المراجع المورة عديم

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَّةٌ لَّارَبْ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثَّ ٱلسَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَتُكُمُ أَدْعُونَ أَسْتَجِبَ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَحَكِيرُونَ عَنْ عِبَادَ تِي سَيَدْخُلُونَ جَهَةً دَاخِرِينَ ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِلسَّحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُتَصِرًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَي عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَحْتُرَ ٱلتَّاسِ لَا يَشْحُرُونَ ۞ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُرْشَى ءِ لَّآ إِلَهَ إِلَّاهُو ۗ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٢ كَدَلِكَ يُؤْفَفُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايِكِتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١ أَسَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَرًا وَٱلْسَمَاءَ بِنَ عَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَرَ صَبُورَكُمْ وَرَرَقَكُمْ مِنْ ٱلطَّيِبَاتُ دَالِكُمُ مَّهُ رَيُّكُمُّ مِنَّهُ رَيُّكُمُّ فَتَكِارَكَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَنْلَمِينَ ١ هُوَ ٱلْحَيُّلَا إِلَّهَ إِلَّاهُوَ قَادْعُوهُ مُحْمِصِينَ لَهُ ٱلدِّينُ ٱلْحَمْدُينَّةِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٤٠٠ أَلْعَلَمِينَ ١٤٠٠ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّاجَآةَ فِي ٱلْمَيِّنَاتُ مِن رَّبِ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْبِعَ لِرَبِ ٱلْعَامِينِ ١ سفوة مربع ويعشرون المراقبة

هُوَ ٱلَّذِي حَفَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَة وِثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُوَّ يُحْرِجُكُوطِفَكَا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ تُعَرِّنُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوحاً وَمِنكُمْ مِّن يُتَوَفِّينِ قَبْلُ وَإِلْمَتْلُعُواۤ أَجَلَامُسَمِّي وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِى يُحْيِءُ وَيُمِيثُّ فَإِدَا قَضَىٰٓ أَمْرًا هَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ١٠ أَلْمِتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي وَايَنتِ مُلَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ لَّذِينَ كُدَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَ ۚ أَرْسَلْنَابِهِ ء رُسُلَا أَفْسَوْفَ يَعَلَمُونَ ﴿ وَالْأَعْلَلُ في أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِ لُ يُسْحَبُونَ ١٩٥٥ أَلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْحَرُونَ ﴿ ثُمَّ فِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَاكُنُتُمْ تُشْرِكُونِ ٢٠٠٥ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَالُواْعَتَ سَلَّمْ مَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَيْفِرِينَ ٥ ذَلِكُم بِمَاكُنُتُمْ نَفُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ ١٥٥ أَدْخُلُوا أَبْوَبَ حَهَ نَمْرَخَيْدِينَ فِيهَ فَيَسْمَثُوك ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ﴿ فَأَصَيرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقِّ فَإِمَّالرُيَنَاكَ بَعْضَ ٱلَّذِي يَعِدُهُمْ قُرْمَتَوَفِّيتَنَّكَ فَإِلَيْمَنَايُرْجَعُونَ ٥

وَلَقَدَ أَرْسَلُدَ رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصَاعَلَيْكَ وَمِنْهُ مِنْنُ لِرَّنَقَصُصْ عَلَيْكُ أُو مَاكَانَ لِرَسُولِ أَدْيَأُ فِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْ ذِ أُسَّهِ فَهِدَ جَآءَ أَمَّرُ كُلَّهِ قُصِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُ َ إِلَّ ٱلْمُنْطِلُونَ ﴿ أَنَّهُ لَدِي جَعَلَ لَكُو ٱلْأَنْعَةَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَامَنَفِعُ وَلِتَيْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاحَةً فِي صُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ يَحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنِيهِ عَفَّاكَ ءَايَتِهِ اللَّهِ تُنكِرُوت ١ أَفَلَزيَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْيلِهِ مَّرْكَ الْوَا أَكُثَّرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَ ثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُ مِمَّا كَانُواْيَكْسِبُونَ ﴿ فَكَا جَاءَتُهُ مُ رُسُلُهُ مِهِ لَبُيّنَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِدَهُ مِينَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِ مِمَّاكَ ثُواْ بِدِء يَسْتَهْرَهُ وِنَ ﴿ فَأَلَّمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَكَا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَافَرُ فَابِمَا كُمَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ١٥ هَنَعُ يَكُ يَعَقَعُهُمْ إِيمَنُهُ مُ لَمَّارَأُوْ بَأْسَنَّاسُنَّا سُنَّاسُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ فِي عِبَدِيَّةٍ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَعِرُونَ ١

## سُولَقُونُكِنَالَتْ

حمّ ٥ تَنزيلٌ مِنَ الرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ ٤ كُتُبُّ فُصِّلَت ءَاينتُهُ. قُرْءَ مَاعَرَبِيَّا لِقَوْمِ يَعْ مَهُونَ ٢ يَشِيرًا وَمَدِيرًا فَأَعْرَصَ أَكْتُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٥ وَقَالُواْ قُلُوبُ فِي أَكِيتَةٍ مِمَّا نَدْعُونَ } لَيْهِ وَفِي ءَاذَ نِنَاوَقُرُ وَمِنُ سَيْمَاوَ بَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلَ إِنَّمَاعَ مِلُونَ ٥ قُلْ إِنَّمَ أَنَا بَشَرٌ مِّشْنُكُمْ يُوحَى إِلَّ أَنَّمَ } لَهُ كُو إِلَّهُ وَحِدٌ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَأَسْتَغَهِرُوهُ وَوَيْلٌ لِنَمُشْرِكِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ لَايُؤْتُولَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُرْكَيفرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِهُواْ ٱلصَّيلِحَنتِ لَهُ وَأَجْرُعَيْرُ مَمْنُودِ ٢٠ فُلْ أَيِنَّكُو لَتَكَفُرُونَ بِٱلَّذِي حَنَقَ ٱلْأَرْضَ فِي وَمَيْنِ وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَدُأُ ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَنْلَمِينِ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَنِينَ مِنْ فَوْقِهَ وَبَدَرُكَ فِيهَ وَقَدَّرَ فِيهَ أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَهِ أَبِّ مِ سَوَّةً لِلسَّمَايِلِينَ ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَى ٓ إِلَى ۖ لَسَّمَاءِ وَهِيَ دُخَارٌ فَقَالَ لَهَا وَالِلْأَرْضِ ٱتِّيتِاطُوْعًا أَوْكَرْهَ فَالْتَآ أَتَيْنَ طَآبِعِينَ ٥

الجرَّءُ مر بغ و يعشرُونَ الرَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْتِ

فَقَصَىاهُنَّ سَنْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَّ عَ أَمْرَهَأَ وَرَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ لَدُنْيَا بِمَصَنيحَ وَجِفْظُأْذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيزِ ٱلْعَلِيمِ ٢ فَإِنْ مُعْرَضُواْ فَقُلْ أَنْدَرْتُكُو صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةٍ عَادِوَتَمُودَ ١٤٠٤ أَنْ عَاءَتُهُ مُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مْ وَمِنْ خَلْفِهِ مِ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَ إِلَّا اللَّهَ قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَمْزَلَ مَلَّتٍ كُمَّة فِيَّابِمَآ أَرُّسِلْتُم بِهِ مَكْفِرُونَ ۞ فَأَمَّاعَ دُ فَأَسْتَكُبَرُواْ فِي ٱلْأَرْصِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْمَنَ أَشَدُّ مِنَ قُوْمً ۚ أَوَلَمْ بِسَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي صَفَهَهُ مُو السَّلَّهُ مِنْهُمْ وَقُوَّةً وَكَانُواْ إِغَالِيتِنَا يَجْحَدُونَ ٥ فَأَرْسَلْمَ عَلَيْهِ مْ رِيحَاصَرْصَرَا فِي أَيْنَا مِنْجُسَاتِ لِيُدِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَلَعَذَبُ ٱلْأَيْخِرَةِ أَخْرَكُمُ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَمَّ ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُ مُوالَّا سَتَحَبُّوا ٱلْعَمَعَلَى ٱلْهُدَى فَأَحَدَتْهُ مُ صَعِقَةُ ٱلْعَدَابِ ٱلْهُودِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِنُونَ ۞ۅٙۼۜؾۧؽٵٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ۞وَيَوْمَ يُحْشَرُأَعْدَ ءُاسَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُ مْ يُوزِعُونَ ٢٥ حَتَّى إِذَا مَاجَآهُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَخُلُودُهُم بِمَ كَاثُو يُعَمَلُونَ ٥

سجرة مربغ و بعشرور المستحرين المسورة فيصب

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمُرْشَهِ دَثَّرُ عَلَيْ مَا قَالُواْ أَنطَقَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءُ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوْلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَعَلَيْكُوْسَمْعُكُوْ وَلَا أَبْصَرُكُوْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن طَنَتَتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْمَرُ كَتِّيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞وَدَلِكُوْظَتُكُو ٱلَّذِي ظَلَتُهُ بِرَيِّكُمْ أَرِّدَىكُوْفَأَصْبَحْتُم مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ فِإِن يَصْبِرُو فَأَلنَّارُ مَثْوَى لَهُ مَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَهُم مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠٥ وَقَيَّضْمَ الْهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلُهَ هُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمْدِ قَدْ خَسَتْ مِن قَبْلِهِ مِينَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُ مُكَانُواْ خَسِرِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا لَتَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُدَّةَ انِ وَٱلْغَوَاْفِيهِ لَعَلَكُوتَعَيْنُونَ ١ فَلَكُيْ يِقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَدَ بَاشِّدِيمًا وَلَيَحْرِيَتَهُمُ أَسْوَأَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ دَلِكَ حَرَّهُ أَعْدَهِ تُنَّهِ ٱلتَّارُّلَهُ وْفِيهَادَ رُٱلْحُنْدِ حَزَاءً بِمَاكَانُواْ بِعَيْنَا يَجْحَدُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّهِينَ كَفَرُواْ رَبَّكَ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَ مَتَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٢ الجراء بربغ ويعشرون المرافق المورة فيتست

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّ ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ لَتَ نَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِكَةُ أَلَّا عَنَافُواْ وَلَا تَخْرَبُواْ وَأَيْشِرُ واْ بِٱلْحَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُوتُوعَدُونَ ٢ فَخُنُ أَوْلِيَ أَوْصِعُمْ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَانَدَّعُونَ ٢ يُزُلِامِّنْ غَفُورِ رَّحِيمِ ١ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِّشَن دَعَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَعَيملَ صَليحَاوَقَ الَ إِلَّنِي مِنَ ٱلْمُسْيِمِينَ ١٠ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَىةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعُ بِٱلْتِي هِيَ أَحْسَنُ فِذَ ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَنَيْنَهُ، عَدَوَةٌ كَأَمَّهُ، وَلِيُّ حَمِيهٌ ١ وَمَا يُنَقَّبُهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُنَقَّبُهَا إِلَّاذُو حَظٍّ عَطِيمٍ ٥ وَإِمَّ يَنْزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَرَغٌ فَأَسْتَعِذْبِ سَيِّ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ عَالِيهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَامَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلسَّمْسِ وَلَا لِلْقَـمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِنَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُرُ إِيَّهُ تَعَبُدُونَ ﴿ فَإِن ٱسْتَكَبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيِكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ, بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايسَّعَمُونَ \* ٢

PANEL.

الجزء بربغ وبعشروب كران المحالية المتحالية فيصنت

وَمِنْ ءَ يَتِهِ ءَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِشْعَةً فَإِذَّ أَنْزَلْنَا عَيَّهَ ٱلْمَآءَ ٱهۡتَرَّتۡ وَرَيَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَ لَمُحْيِ ٱلۡمَوْقَةُ إِنَّهُۥعَلَكُلُّ شَيْءٍ قَيِيرٌ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَحْفَوْنَ عَيَيْنَٱ أَفْمَن يُلْقَى فِي ٱلتَّارِخَيْرٌ مَّمْنَ يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَمَةُ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعَمَلُورَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلدِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ وَلَكِتَبُ عَزِيزٌ ١ اللَّهِ اللَّهِ عَزِيزٌ اللَّهِ اللَّهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيُّهِ وَلَامِن خَلْهِ أَهِ عَنْ مِنْ عَكِيمِ حَمِيدِ ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدْ قِيلَ لِتُرُسُومِن فَبِيكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَ مَا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّسَةَ يَنُّهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَيِّ قُلْ هُوَ لِلَّدِينَ ءَ مَنُواْ هُدَى وَشِفَآ أَثُوَّ لَٰذِينَ لَايُؤْمِنُونَ فِي عَادَ نِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَعَلَيْهِمْ عَمََّى أَوْلَتِيكَ يُنَدَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ١٤٥٥ وَلَقَدَّءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلَاكَيْمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيْلَكَ لَقُضِي بَيْنَهُ مُّ وَإِنَّهُ مُ لَغِي شَكِي مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ مَّ مِّ عَمِلَ صَلِحَا فَينَفْسِهُ وَمَنَ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٥

\* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةُ وَمَا يَحُرُحُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحْمِلُ مِنْ أَنْتَىٰ وَلَا تَصَعُ إِلَّا بِعِنْمِهُ ، وَيَوْمَ يُمَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِي قَالُواْءَادَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدِ ١٥ وَضَرَّعَنَّهُم مَّ كَانُو يَدْعُونَ مِن قَتَلُ وَظَنُّواْ مَ لَهُم مِن مَّحِيصِ ٢ لَا يَسْعَمُ ۚ لَإِنْسَنُ مِن دُعَآءَ ٱلْحَيْرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُ فَيَعُوسٌ قَنُوطُ ١٥ وَلَيْنَ أَدَقْكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ صَرَّاءَ مَسَّمَّهُ لَيَقُولَنَّ هَدَالِي وَمَآنَّظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِيَ إِنَّ لِي عِندَهُ, لَلْحُسَىٰ فَسَنْ مَنْكِيَّ أَنَّ لَيْنِ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَتَّهُم مِّنْ عَذَ بِغَلِيظٍ ١ وَوِذَ أَنْعَمَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَمَعَا بِحَانِهِ هِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَريصِ ﴿ قُلُ أَرَّءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرَّتُم يِهِ مَنْ أَصَلُ مِمَّرُ هُوَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَكِيبَ فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِ مُحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوْلَرْ يَكْفِ بِرَيْكَ أَنَّهُ ، عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِ يدُّ ١ اللَّهِ إِنَّهُ مُ فِي مِرْيَةِ مِن لِقَاءِ رَبِّهِ مُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءِ مُحِيطُ ٥

# ٩

## بِنْ مِي أُسَّوا لَرَّهُمْ إِلَيْ عَيْرِ الرَّحِي فِي

حم ٥ عَسَقَ ٥ كَدَالِكَ يُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَالِكَ أَسَّهُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيرُ ١ لَهُ وَهَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَ فِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ٢ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرْدَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَنَيِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن في ٱلْأَرْصِّ أَلَآ إِنَّ مُنَّهَ هُوَٱلْغَغُورُ ٱلرَّحِيهُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ وَٰلِيٓ ءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِ مَوَمَاۤ أَلَّتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ۚ لَيْكَ قُرْءَ ذَعَرَبِيَّا لِتُندِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَبُوْمَ ٱلْجُمْعِ لَارَيْبَ مِيةً فَرِيقٌ فِي ٱلْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُ مُ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدَخِلُمَن يَشَآءُ فِي رَحْمَيَهُ وَ لَظِّيمُونَ مَالَهُ مِينَ وَلِيِّ وَلَا يَصِيرِ ۞ أَمِر ٱتَّحَذُواْ مِن دُويِدِهِ أَوْلِيَاءً قَائَدَهُ هُوَ لُولِيٌّ وَهُوَ يُحْيِ ٱلْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَمَا آخْتَلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَخُكُمُهُ: إِلَى أُسَّةِ ذَٰلِكُمُ ٱسَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّنْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ٥

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُومِنَ أَنْفُسِكُمُ أَرْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَ مِأْزُونَ جَايِدٌ رَقُكُمْ فِيهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَيْ أُوهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٥ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ مُنَّهُ رِيكُلُّ شَيْءٍ عَسِيرُ ١٠ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَاوَصَّىٰ بِهِ عَفُكَاوَ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْمَابِهِ عِلْمُوسِيرَ وَمُوسَى وَعِيسَيٌّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَاتَتَفَرَقُواْ هِيهُ كُرُعَكَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَاتَدْعُوهُمْ إِلَيَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ يَحْتَنِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِئَ إِلَيْهِ مَن يُبِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُواْ إِلَامِنَ بَعْدِ مَجَاءً هُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْيَا بَيْسَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِكَ عِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَقُيْضِي يَيْهَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَائِدٍ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ فَيِدَلِكَ فَأَدْغُ وَٱسْتَقِهُ وَكُمَا أَمُرْتُ وَلَاتَشِّعُ أَهُواءَهُمُّ وَقُلْ هَ مَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبُّ وَ أُمِرْتُ لِأَعْيلَ لَيْكُمُّ ٱللَّهُ رَبُّ وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُو لَاحُجَّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّهُ يَجَمَّعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٢

الجزء الحامش والمشروب المسورة سنورى

وَٱلَّذِينَ يُحَآحُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا سَنْحِيبَ لَهُ وَحُحَّتُهُمْ دَاحِصَةٌ عِندَرَبْهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَصَبُ وَلَهُمْ عَذَبُ شَيِيدً اللَّهُ ٱلَّذِي أَنْرَلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيرَاتُ وَمَايُدْرِيكَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمَايُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسَتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَأَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُوت مِنْهَا وَيَعَلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَمَلِ بَعِيدٍ ٥ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ مِيَرِزُقُ مَن يَسَاءُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُ ٱلْعَرِيزُ ان يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ مَرْدَلَهُ، في حَرْثِهُ مِوَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤَيِّهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوَا شَرَعُواْ لَهُم مِنَ ٱلدِينِ مَالَرْيَاأْذَرَٰ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ لَاكِيمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي يَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُ مَعَدَابٌ أَلِيهٌ ۞ تَرَي ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمٌّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّايَشَاءُونَ عِندَرَتِهِ مُّ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَيِيرُ ١

الحرَّهُ لَمَ مِنْ وَ لِعَشْرُوبَ مِنْ اللَّهِ وَرَيَّ اللَّهُ وَرَيَّ اللَّهُ وَرَيَّ

ذَالِكَ ٱلَّذِي يُنَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُو ۚ وَعَمِلُونَ ٱلصَّالِحَنَيُّ قُل لَا أَسْتَلُكُو عَسَيهِ أَجْرً إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَصَ يَقْتَرَفَ حَسَمَةَ نَرَدْلَهُ مِهَاخْسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ١ اللَّهُ مَعُولُونَ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَا اللَّهُ يَغَيْدُمْ عَلَى فَسَلَكُ وَيَمَحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ لِحَقِّ بِكَامَاتِهِ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ١ وَهُوَ لَدِي يَقْبَلُ لَتَّوْبَةً عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَعَفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّاتِ وَيَعْلَمُ مَاتَفَعُلُونَ ﴿ وَيَسْتَحِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّيْلِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِنْ فَصَيْهِ أَهُ وَٱلْكَيْفِرُولَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٠ وَلَوْ بَسَطَ مُنَّهُ لَرُزْقَ لِعِبَدِهِ مِلْبَعَوْ أَفِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِنَ يُنَرِّلُ مِقَدَرٍ مَّايَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِمِ حَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠٥ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنزِّلُ ٱلْغَيْتَ مِن نَقْدِ مَا هَنَظُواْ وَيَنشُرُرَحْمَتَهُۥ وَهُوۤ لَوْكُ ۖ لَجَيدُ ﴿ وَمِنْ ءَايِيهِ مِحَنَّقُ لَشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَتَّ فِيهِمَامِ وَالْبَهِ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَيِيرٌ ۞ وَمَا أَصَبَكُمْ مِن مُصِيبَةِ فَهِمَا كَسَنَتْ أَيْدِيكُوْ وَيَعَفُواْ عَن حَيْدِر ٥ وَمَا أَشُم بِمُعْجِزِينَ فِ ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُ مِين دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ٥

الجرء المفرور المشرور المشرور المسورة سورة الشورى

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْحُوَارِقِ ٱلْمَحْرِكَالْأَعْمَىٰ وَالْمِيالِ يَشَا أَيُسْكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْلَ رَوَالِكَعَلَى طَهْرِهِ عَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِكُلِّ صَبَّارِسًّكُورٍ ﴿ أَوْبُوبِهُ مُنَّابِمَاكُمَّتُمُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِنَامَا لَهُ مِن فَجِيصٍ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَأَ وَمَ عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِنُونَ كَبَّتَيْرَ ٱلْإِثْرِوَ ٱلْفَرَحِشَ وَإِذَامَ عَصِبُواْهُمْ يَعْفِرُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ أَسْتَجَابُواْلِرَتِهِ مْوَدَّقَامُواْالصَّوَّةَ وَأَمْرُهُمُ شُورَىٰ بَيْنَهُمُ وَمِمَّ رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَيُ هُرْيَستَصِرُونَ ١٥ وَجَزَّؤُاسَيِّعَةِ سَيِّعَةٌ مِثَلُهَ فَنَعَمَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ ٱلطَّامِينَ ١ وَأَصْلَا عَلَى اللَّهِ المَّا أَنفَهَرَ نَعْدَظُلِّمِهِ عَأَوْلَتِهِ فَاعَلَتِهِم مِن سَبِيلِ ١٤ إِثَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْخَقُّ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن يُضِّيلِ أُمَّهُ فَمَالَهُ مِن وَلِيِّ مِنْ تَعْدِيرَةً م وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّمِّن سَبِيلِ ١

الجُرْءُ لَمَ مِسُ وَ لِعَشْرُونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ اللَّهُ وَكُونَا اللَّهُ وَكُونَا اللَّهُ وَك

وَتَرَنهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَ حَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِى طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِنَّ ٱلْحَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ حَسِرُوٓا ۚ أَنفُسَهُمْ وَأَهۡ لِيهِمْ يَوۡمَ ٱلۡقِيكَمَةُ ۚ لَاۤ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ في عَذَابِ مُنْقِيمِ فِي وَمَاكَانَ لَهُ مِينَ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُ م يِّن دُورِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَيلِ ٱللَّهُ هَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ السَّهُ عَالَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ السَّنَجِيبُواْ لِرَيْكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَا أَيْ يَوْمُرُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِن مَّلْجَإِيَوْمَ إِذِ وَمَ لَكُم مِن نَّكِيرٍ ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلُكَ عَلَيْهِ مُرحَفِيطًا إِنْ عَيَنْ إِلَّا ٱلْبَعَ فَي لَا آلِبَعُ وَإِنَّا إِدَا أَدَقُا ۚ لَإِنسَنَ مِنَّارَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَوْبِ تُصِبَّهُ مِّ سَيِّئَةً بِمَ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مُ فَإِنَّ ٱلْإِنسَرَكَ فُورٌ ﴿ يُتَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْنُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْيُزَوِّجُهُ مِّ ذُكُرَ نَا وَإِنَـ ثَمَّا وَيَحْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَيِيمٌ قَدِيرٌ ١ لِلسَّرِأَن يُكَلِّمَهُ أُلَّهُ إِلَّا وَحْيًّا أَوْمِن وَرَآيِ جِمَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ يِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ، عَلِيٌّ حَكِيرٌ ٥

1

الجزء المفرون المفرون المحروب الموزة لرتحري

وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَايِّنَ أَمْرِنَا مَاكُتَ تَدْرِي مَ ٱلْكِتَبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْمَ فُورًا نَهْدِي بِهِ عَن نَشَاهُ مِن عِبَادِنَا وَإِنْكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ صِرَطِ اللّهِ اللّهِ الَّذِي لَهُ وَ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي آلاَرْضِ أَلا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ ٱلْأَمُورُ ﴿

# الرُح فِي الرُّح فِي الرَّح فِي الرَّ

بنسب برألله ألزَّ خر ألرَّحي ب

حم ۞ وَ ٱلْكِتْبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّ جَعَلْنَهُ قُرْهَ مُنَاعَرَبِيًا لَعَلَيْ عَنْ الْمُرْقِ أَمِّ ٱلْكِتْبِ لَدَيْنَا لَعَلَيْ حَكِيرٌ ۞ أَفْضَرِبُ عَنْ كُو ٱلْكِرْصَفْحًا لَعَلِيُ حَكِيرٌ ۞ أَفْضَرِبُ عَنْ كُو ٱلْكِرْصَفْحًا أَنْ كَنْتُرْقَوْمَا مُسْرِفِينَ ۞ وَكُو أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي أَنْ كَنْتُرْقَوْمَا مُسْرِفِينَ ۞ وَكُو أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي أَنْ كَنْتُرْقَوْمَا مُسْرِفِينَ ۞ وَكُو أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي أَنْ كَنْتُرْقَوْمَا مُسْرِفِينَ ۞ وَكُو أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي فَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمَا يَأْتِيهِ مِيْنَ نَبِي إِلَّا كَانُ أَبِهِ مِيسَنَقِيرَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ مَلْقَ الشَّمَونِ وَأَلَارُضَ لَيَقُولُنَ كَا وَلَيْنِ سَأَلْتُهُم مِّنَ حَلَقَ الشَّمَونِ وَأَلَارُضَ لَيَقُولُنَ كَى وَلِينِ سَأَلْتُهُم مِّنَ حَلَقَ الشَّمَونِ وَأَلَارُضَ لَيَقُولُنَ الْمَالَةُ مُنْ الْقَالِمُ هُو الشَّمَونِ وَأَلَارُضَ لَيَقُولُنَ الْمَالَةُ مُنْ الْمَالِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مَلْقَ الشَّمَونِ وَأَلَارُضَ لَيَقُولُنَ الْمَالِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِيمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ الْمَنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمَالَقُولُونَ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُ

الخراء لحامش والعشرور المحرف

وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً يُقَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِ عَلَدَةً مَّيْمًا كَنَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَٱلَّذِي ضَقَ ٱلْأَرْوَجَ كُلَّهَاوَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَ لَأَنْعَكِمِ مَ تَرْكُونَ ﴿ لِلَّاسْمَةُ وَاعْلَى ظُهُورِهِ ٥ ثُوَّ تَدْكُرُولْ يِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَيَبِهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَلَاَاوَمَاكُنَّالَهُۥ مُقْرِنِينَ۞ٓوَۥ ثَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ١٥ وَحَعَلُواْلَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ١ أَمِ التَّخَذَ مِمَّ يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنكُم بٱلْسَنِينَ ١٥ وَإِدَا يُشِرَأُ حَدُهُم بِمَاصَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا طَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ حَكَظِيمٌ ١ أُوَمَن يُنَشَّؤُ في ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِعَيْرُمُيِينِ ٥ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَامِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَيَدُ ٱلرَّحْمَرِ إِنَكَّا أَشَهِدُ والْخَلْقَهُ مَّ سَتُكْمَتُ شَهَدَتُهُ وَيُسْئِلُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَدَتَهُمَّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرَّ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخَرُضُونَ ٢٠ أَمَّ اتَّيْسَاهُمْ كِتَنَاقِ قَبْلِهِ وَفَهُم بِهِ وَمُسْتَمْسِكُونَ ٢٠٠٤ قَالُوٓ إِنَّا وَجَدْنَآءَ ابَآءَ نَاعَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّاعَلَىٰٓءَاثَرِهِم مُّهْمَدُونَ ٥

الجزء الحامش و المشرور المراور المراور المراورة المراورة المراور

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ الْأَقَالَ مُثْرَفُوهَ إِنَّا وَيَجَدُّذَ اَبَآءَ مَا عَلَى أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ ٥ \* قَلَ أُوَلَوْجِئْنُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّابِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ ء كَهِرُودَ ١٠٤ عَالَتَعَمَّنَا مِنْهُمَّ فَأَسُطُرٌ كَيْفَكَانَ عَنِقَبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ ﴿ وَإِذْ قَلَ إِثْرَهِيمُ لِأَسِهِ وَقَوْمِهِ = إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِي هَِنَّهُ وسَيَهْ دِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ مَاقِيَّةُ فِي عَقِيهِ مِلْعَدَّهُ مُرِيَرْجِعُونَ ﴿ بَلَّ مَتَّعْتُ هَنَّوُلاءَ وَءَابَآءَ هُرَحَتَّى جَآءَ هُرُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مَهُينٌ ٥ وَلَقَاجَاءَهُمُ ٱلْخُقُ قَالُواْهَذَاسِحْرٌ وَإِنَّابِهِ عَكُهِرُو لَ ﴾ وَقَالُواْ لَوْلَانُرِلَ هَنَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَطِيرٍ الْهُوْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خُنُ فَلَمْمَنَا بَيْكَهُر مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُورَفَعَابَغُضَهُمْ فَوْقَ بَغْصِ دَرَجَنِ لِيَتَّخِذَ بَعْصُهُم بَعْصَاسُحْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلُوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَكِيدَةً لَحَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرِّحْمَنِ لِمُيُوتِهِمْ سُقُفَامِن فِضَّةِ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٥

وَلِنْيُوتِهِ مِ أَبُوبَا وَسُرُرً عَلَيْهَ يَتَكِونَ ١٠٠ وَأَنْ وَأَخْرُفَا وَإِن كُلُذَلِكَ لَمَّامَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُو ٱلْآخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكُرِ ٱلرَّحْمَن نُفَيِّضَ لَهُ, شَيْطَكَا فَهُوَلُهُ، قَرِينٌ ١٠ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مِمُّهُ تَدُونَ ٢٠ حَتَّى إِذَ جَآءَنَا قَالَ يَكَيِّتَ مَيْنِي وَهَيْنَكَ بُعْدَ لَمَشْرِقَيْنِ فَيِشْنَ ٱلْقَرِينُ ١٠ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَّامَتُ مِّ أَنَّكُرُ فِي ٱلْعَدَابِ مُشَّيِّرُونَ ﴿ أَفَّ مَتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّاوَتَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَمَ كَانَ فِي ضَلَلِ مُّيِينِ ﴿ فَإِمَّ مَدْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُ مِقْتَقِمُونَ ۞ أَوْنُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْمَهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ١٠٤ فَأَسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِلَى عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ١ وَإِنَّهُ. لَيْكُرُلِّكَ وَلِقَوْمِكَّ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ﴿ وَشَعَلْ مَنْ أَرْسَلْمَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِمَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَ لِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِهَ يَكِينَا ۚ لِلْ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۗ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَمِينَ ١ فَسَمَاجَآءَهُم بِعَايِئِينَآ إِدَ هُرِمِنْهَا يَصْحَكُونَ

الجزء المفرون المشرون المحروب المورة لرحري

وَمَانُرِيهِمِ مِنْ ءَايَدٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَ أَوَأَخَذُنَّهُم بِٱلْعَدَابِ لَعَلَّهُ مْ يَرْجِعُونَ ١٥ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَسَا رَبِّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ إِنَّنَالَمُهْتَدُونَ ١ هَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَدَابَ إِذَاهُمْ يَكُثُونَ ٥ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَلَ يَنقَوْمِ أَلْيَسَ لِي مُنْكُ مِصْرَ وَهَنذِهِ ٱلْأَنْهَ رُتَجَوي مِن تَحْتَى ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ مَا أَمَا ضَيْرٌ مِنْ هَاذَ ٱلَّذِي هُوَمَهِ مِنْ وَلَايَكَادُيُمِينُ ﴿ فَنَوَلَآ أَلْقِيَعَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن دَهَبِ أَوْجَآـ مَعَهُ ٱلْمَلَيْكَةُ مُقَارِينِ ﴿ وَهُ السَّخَفَّ قَوْمَهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُ مُركَانُو فَوْمَ فَاسِقِينَ ﴿ فَلَا عَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ السَّفُونَا ٱنتَقَمْنَامِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ سَلَفَا وَمَثَلًا لِتُلْحِرِينَ ﴿ وَلَمَاضُرِبَ مَنْ مَرْيَهَ مَثَلًا إِدَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْءَ أَلِهَ مُنَاحَيْرُ أَمْ هُوَّ مَ صَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَا بَلَهُ مُوْقَوْمٌ حَصِمُونَ ﴿ إِنَّهُوَ إِلَّاعَبُدُ أَنْعَكُمْ مَاعَلَيْهِ وَجَعَلْكُ مَثَلًا لِبَيْ إِسْرَاءِيلَ ١ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَامِنكُمْ مَّلَتِهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُّفُونَ ١

الجرَّةُ لحامِسُ وَ لِعَشْرُونَ مِنْ الْمُورِيِّ الْمُورِيِّ الْمُحْرُونِ

وَإِنَّهُ وَلِعِلْمُ لِسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَأُنَّبِعُونً هَدَا صِرَطَّ مُسْتَقِيرٌ ٥ وَلَايَصُدَّ تُكُمُ الشَّيْطِرُ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْحِنْتُكُرُ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبِينَ لَكُمُ بِعَضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيدُ فَأَتَّعُواْ كُنَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥ فَأَخْتَكُ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْمِهِ مِّوْفَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴿ هَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّالْتَاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ الْأَخِلَّاءُ يُوَمَيِذِ بَعْضُهُ مِ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِ لَا حَوْفٌ عَيَّكُو لَيُوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَغَرَّنُونَ ﴿ لَيْنِ عَامَنُواْ بِعَالِكِينَا وَكَ نُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ الْاحْتُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَرْوَ خُكُمُ تُحْبَرُونَ ١ يُطَافُ عَلَيْهِ مِيصِحَافِ مِن دَهَبِ وَأَكُوابِ وَفِيهَا مَانَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنتُ مِ فِيهَا خَيِدُوت ﴿ وَتِنْكَ ٱلْجِئَةَ أُلِّنِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ اللَّهُ فِيهَا فَنَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَ تَأْكُلُونَ ١ الجزء الحامش والمشرور المحروب المحروب

إِنَّ لَمُحْرِمِينَ فِي عَذَابِ حَهَنَّرَخَلِدُونِ ۞ لَا يُقَرَّزُعَتْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسِسُونَ ١٥ وَمَاطَامَنَهُمْ وَلَكِي كَانُواْهُمُ ٱلطَّلِمِينَ ١ وَمَادَوَاْيَامَاكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِثُونَ ﴿ لَقَدَّ جِئْكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُوْ لِلْحَقِّ كَيْرِهُونَ ١ أَمْرَأُ بُرَمُوٓ الْمَرَا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١ أُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَاسَدَهُ سِتَرَهُمْ وَنَجْوَدهُمْ بَلَى وَرُسُسَالَدَيْهِ مْرِيَكُتُبُونَ ١٠ قُلِّ إِن كَانَ لِمرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ١ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْصِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِهُونَ ١٠٥ فَدَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُنَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَلَكُ كِيمُ ٱلْعَبِيمُ (إِنَّ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِندَهُ. عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِهُ لَحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٥ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّن حَلَقَهُمْ لَيَقُولُ ٱلنَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عِنْزَبِّ إِنَّ هَوَلَا ءَوَهُ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ قَأَصْفَحْ عَنْهُ مْ وَقُلْسَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٩

#### ٩

حمّ ٥ وَٱلْكِتَبُ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّ أَرَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّلَرَكَةً إِذَ كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ عَكِيمٍ ﴾ أَمْرًا يِّنْ عِيدِدَ إِنَّكَ عُرْسِلِينَ ﴿ رَحْمَةً مِّن رَّيِكَ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا مَيْنَهُمَّأَ إِن كُنتُم مُوقِينِ ١٠ لا إِلَه إِلا هُوَيْحُي وَيُمِيتُ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابَابِكُوا ٱلْأُوِّلِينَ ٥ بَنْ هُمْ فِي شَكِي بَعْبُونَ ٥ قُرْتَقِتِ يَوْمَرَتَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُحَانِ مُّبِينِ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَدَاعَذَابُ أَلِيكُ ٢ وَيَ آكَ أَكْ شِفْعَ الْعَذَ بَوِدَ مُؤْمِنُونَ الله مُ الدِّ كَرَى وَقَدْ حَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ اللَّهُ مُ الدِّ كُرِي وَقَدْ حَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ اللهِ تَوَلِّوْاْعَنْهُ وَقِ لُواْمُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿ مَا كَاشِفُواْ ٱلْعَدَبِ قَبِيلًا إِنَّكُمْ عَآمِدُونَ ١ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُثْرَيْ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ٣٠ وَلَقَدُ فَتَنَا قَبُلَهُمْ فَوَمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كُريمُ اللهُ أَدُّوا إِلَى عِمَادَ اللَّهِ إِنِي لَكُ مُ رَسُولُ أَمِينُ ١

الجزء المأوش والمشرون المسترون المنكاب

وَأَن لَّا تَعْلُو عَلَى اللَّهِ إِنَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّ عَلَيْتُ اللَّهِ مُعْدِينًا فَي وَوِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّرُ تُؤْمِنُوا لِي قَاعَتَرِلُونِ ۞ فَدَعَ رَبَّهُ وَأَنَّ هَ وَلَا ٓ قَوْمٌ مُّحُومُونَ ١ فَأَسْرِ بِعِيَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ١ وَٱثْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَ الْهَمْ جُندُمُ فُولَا فَعُرَافُونَ ١ كُمْ تَرَكُواْ مِن حَسَّتِ وَغُيُودِ ١٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١٥ وَبَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ٣ كَذَالِكَ ۗ وَأَوْرَثُنَّهَا قَوْمًا ءَاحَرِينَ ١ هَمَا بَكَتْ عَيَيْهِمُ ٱلشَّمَآءُ وَٱلْأَرْصُ وَمَاكَانُواْ مُظَرِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَيَّتَنَابَنِيٓ إِسْرَءِ يلَمِنَ ٱلْعَدَابِ ٱلْمُهِينِ ٢٠ مِن فِرْعَوْدَ إِلَّهُ كَانَ عَالِيَا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينِ ١٠ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِعَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١٥ وَءَاتَيْنَهُ مِينَ ٱلْآيِكَةِ مَاهِيهِ مَلْوَا مُبِيرَ ١ إِنَّ هَنَّوُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴾ فَأَتُواْ بِعَابَا بِنَآ إِل كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَيِّعٍ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْنَكُمْ هُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُحْرِمِينَ ﴿ وَمَاخَنَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْصَ وَمَابَيْنَهُمَ لَغِيِينَ ٩ مَ صَفَفَهُمَا عِلَابِ لَحْقِ وَلَكِنَ أَحَاثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُعْنِي مَوْلًا عَن مَّوْلَى شَيْعَا وَلَاهُمْ يُنصَرُوبَ ١ إِلَّا مَن رَّجِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ. هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٤ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُّومِ ١٥ طَعَامُ ٱلْأَيْمِ ١ هَ كَالْمُهُ لِيَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كَعَلِّي ٱلْخَمِيمِ ١ حُدُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَيْءِ ٱلْجَحِيمِ ١ ثُمَّةً صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ١ إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ عَنَمْ تَرُونَ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ﴿ فِي جَنَّنْتِ وَعُيُونِ ( يَكْ يَكُسُون مِن سُسدُين وَإِسْسَتَرَقِ مُّتَقَيِدِينَ ﴿ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِ عِينِ ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةِ ءَامِنِينَ ١ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى ۗ وَوَقَانِهُ مَعَابَ ٱلْجَحِيرِ ﴿ فَضَلَامِن رَّيِّكَۚ ذَالِكَ هُوَٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيرُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَرْنَهُ بِيسَانِكَ لَعَلَّهُ وَيَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُ مِمُّرْتَقِبُونَ ۞

المنافقة الم

### بتمير الله الرَّحْزِ الرَّحِيبِ

حمَ ١ تَرِيلُ ٱلْكِتَابِ مِن ٱللَّهِ ٱلْعَزِيرِ ٱلْحَتِيمِ إِلَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ لَآيَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْفِكُو مَايَبُكُ مِن دَآتَةُ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوفِنُونَ ﴿ وَأَحْتِدَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِن زِزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْصَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ءَ ايَنتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ يَنْكَ ءَايَنْتُ لَنَّهِ نَتَلُوهَ عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ فَيَأَيِّ صَيِيثٍ بَعْدَ ٱسَّهِوَءَالِيَتِهِءِيُوْمِنُونَ ٥ وَيَلُ لِكُلِ أَفَّ لِهِ أَثِيمِ ٥ يَسْمَعُءَالِئِتِ ٱللَّهِ تُتَّانَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّمُسْتَكْيِرًا كَأْنِ لَمْ يَسْمَعُهُ فَلَيْتِرْهُ بِعَذَبِ أَلِيمِ ٥ وَإِذَ عَيرَمِنْ وَايَنِنَاشَتِكَ أَتَّكَدَهَاهُرُوًّا أَوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُّهِينٌ ١ مِن وَرَابِهِمْ حَهَمَّرُ قَلَايُعْنِي عَنْهُم مَّاكَسَبُواْشَيْكَا وَلَامَا يُتَحَدُواْ مِن دُودِ أَلِيَّهِ أَوْلِيّآ أَوْ لَيْآ أَوْلَيْآ أَوْلِيّآ أَوْلَهُمْ عَذَابٌ عَطِيرُ ٢٠ هَدَا هُدُي وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَيْتِ رَبِّهِ مُلَهُ مُعَذَابٌ مِن يِحْرِأُلِيمٌ ٥ \* أَمَّةُ الَّذِي سَخَّرَكُمُ الْتَحْرَلِتَجْرِيَ ٱلْفُنْدُ فِيمِ إِلْمُرْهِ وَلِتَبْتَعُونُ مِن فَصْبِهِ، وَلَعَنَّكُمْ لَشَكُرُودَ ٥ وَسَخَّرَلَكُمْ مَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَ فِي ٱلْأَرْضِ مَيعَ مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٥

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَعْفِرُواْ لِلَّدِينَ لَا يَرْجُوتَ أَيَّامَ أُلَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمَا بِمَ كَانُو يُتَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَينَفْسِيُّهُ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَيَيْهَا تُثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ٥ وَلَقَدْءَ اتَّيْبَ مَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْخُكُرُ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَرَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّسَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَعَ تَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْأُمْرُ ۗ فَمَ ٱحْتَلَفُواْ إِلَّامِنَ نَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِيْرُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَيْ رَبِّكَ يَقْصِي بَيْسَهُ مِّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَ فُواْ فِيهِ يَحْتَلِفُونَ اللَّمْرِقُ تُبَعِّهُ وَلاَتَشِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِقُ تُبَعِّهَ وَلَاتَشَيْعُ أَهْوَءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْمُونَ ٢٠ إِنَّهُ مُ لَن يُغْمُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئَا وَإِنَّ ٱلطَّهِمِينَ بَعُصُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْصٌ وَنَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ هَندَابَصَ بَرُ لِلتَّاسِ وَهُدَى وَرَحْ مَدٌّ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥ أَمْرِحَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱحْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّئَاتِ أَن يَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ة مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّيلِحَتِ سَوَآةَ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ سَآةً مَيَحُكُمُورَ ١٥ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُحْرَيٰ كُلُّ مَفْسِ بِمَ كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١ الجزء المأوس والمشرورة المحاشة

أَفَرَةَ يْتَ مِنِ ٱلْتَحَدَّ لِهَا مُوهَوَمهُ وَ صَدَّهُ مَدَّ عَلَى عِيْرِ وَخَمَّرَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ مُوحَعَلَ عَلَى تَصَرِهِ ، غِشُوةً فَسَ يَهْدِيهِ مِنْ مَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١٥٥ وَقَ لُواْمَ هِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا أَلَدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَا يُهْكِكُ إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِنْمِ آنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ وَإِذَا تُتُكَّى عَيَهِمْءَ ايَتُ بَيِسَتِ مَّاكَالَ حُحَمَّتَهُمْ. لَآ أَن فَالُواْ أَنْتُواْ إِنَابَ إِنَ كُنتُ مْ صَلِيهِ قِينَ ١٠ قُل اللَّهُ يُحْيِيكُو لَرَّا يُعِينَكُو لَرَّ يَحْمَعُكُو إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ لَارِيْبَ مِيهِ وَلَيْكُنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُودَ ﴿ وَبِنَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخَمَّتُرُ ٱلْمُعْطِلُونَ ٣ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ كُلُّ ثُمَّةٍ نُدْعَى إِلَى كِنْبِهَ ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنْتُو تَعْمَلُونَ ١ هَذَاكِتَبُنَايَطِقُ عَيَثُكُر بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّانَسَتَسِخُ مَاكُنُوتَ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُ مِ رَبُّهُ مِ فِي رَحْمَتِهِ وَدَلِكَ هُوَ لَفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَّرْ تَكُنْءَ لِمَتِي تُتَلَىٰعَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْيُّرٌ وَكُمْتُمْ فَوْمَا مُجْرِمِينَ ٢ وَإِدَاقِيلَ إِنَّ وَعَدَ أَمَّهِ حَقٌّ وَكُلَّمَاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُتْتُم مَّانَدِّرِي مَ ٱلسَّاعَةُ إِن نَّطُنُّ إِلَّاطَاتًا وَمَا نَحَقُ بِمُسْتَيْقِيٰينَ ٢

### شُوْرُةُ الْحَقَافِ ۗ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْحَقَافِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَقَافِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حمّ تنريلُ الْكِتَبِ مِنَ اللّهِ الْحَرِيزِ الْحَكِيمِ مَا خَلَقَ السّمَوَةِ وَ لَأَرْضَ وَمَا يَسْهُمَا إِلّا بِالْحَقِ وَأَجَلِمُ سُمَّى وَلَيْنِ السّمَوةِ وَ لَأَرْضَ وَمَا يَسْهُمَا إِلّا بِالْحَقِ وَأَجَلِمُ سُمَّى وَلَيْنِ السّمَوةِ وَ لَا يَا لَحْقِ وَالْحَرَى اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ

وَإِذَا حُشِرَالَتَ سُكَانُو لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَلَفِرِينَ ٢ وَوَذَا تُتَّلَى عَيَدْهِمْ وَالنُّنَّابِيسُنِتِ فَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُوْهَذَا سِحْرٌ عُبِينٌ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَىهُ قُلْ بِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَقَلَا تَعْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْمُ بِمَا تَقِيضُونَ فِيهُ كُفَى بِهِ عَشَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُو وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْمَا كُنتُ بِدْعَاقِلَ ٱلرُّسُٰلِ وَمَآ أَدْرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُوٍّ إِن أَتَّبِعُ إِلَّامَايُو حَيْ إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ إِلْا مَدِيرٌ مُّبِينٌ ١٠ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِمدِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيَ إِسْرَاءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ وَقَ مَنَ وَأَسْتَكُبُرُةُ إِنَّ ٱسَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ لِنَّذِينَ ءَ مَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَ إِلَيْهُ وَإِذْ لَرْيَهُ تَدُو بِهِهُ فَسَيَقُولُونَ هَنْذَا مِنْ قَدِيمٌ ١ وَمِن قَبِلِهِ عَنْ مُوسَى إِمَامَاوَرَحْمَةً وَهَاذَاكِتَكُ مُصَدِّقٌ لِسَامًا عَرَبِيَّا لِيُندِرَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ وَبُشِّرَيْ لِلْمُحْسِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ السَّنَقَمُواْ فَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَلُونَ ٢ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَنْهُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا حَزَاءً بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ٥

الجُرْءُ مِنَابِسُ وَ سِتَرُوبَ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمُ لِخُقَافِ

وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥكُرُهُ وَوَصَعَتْهُ كُرْهُ وَجَمِّلُهُ, وَفِصَلُهُ, تَنَتُونَ شَهْرًا حَتَى إِذَ بَنَغَ أَشْدَهُ, وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ قُرِعْنَ أَنْ أَشْكُرُ نِعْ مَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَى وَأَن أَعْمَلَ صَلِلحَا تَرْضَنهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي دُرِيِّتَيَّ إِنِّي تُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجِئَةَ وَعْدَالصِدقِ ٱلَّذِي كَ نُو يُوعَدُونَ ١ وَٱلَّذِي قَلَ لِوَالِدَيْهِ أَفِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِيّ أَنّ أُحْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَتْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ أَللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ لُلَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ مُٱلْفَوَّلُ فِي أَمَعِ قَدْخَلَتْ مِي قَبْلِهِ مِنَ أَيْفِيِّ وَٱلْإِنِسَ إِنَّهُ مُكَانُواْ حَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَ عَمِلُوا ۚ وَلِيُوافِيهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُرَلَا يُطَّلَّمُونَ ٩ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَنَى ٱلنَّارِ أَذْ هَتَةُ طَيِّبَيِّكُمُ فِي حَيَاتِكُورُ ٱلدُّنْيَاوَ مُتَمَّتَعْتُرِيهَافَالْيَوْمَ تُحْرَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَ كُنتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَ كُنتُمْ نَفْسُقُونَ ٥

\* وَٱذَكُرُ أَخَاعَادِ إِذْ أَندَرَ قَوْمَهُ ، بِٱلْأَحْقَ فِ وَقَدْ صَتِ ٱلنُّذُكُ مِنْ مَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ ضَهِهِ عَأَلَا تَعَبُّدُ وَأَ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّى أَخَفُ عَيَّكُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرِ ١ قَ لُوَاْ أَحِثْنَا لِتَأْفِكًا عَنَّ مَ لِهَتِنَا فَأَيْنَ بِمَ تَعِدُذَ إِلكُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَلَ إِنَّمَا ٱلْعِيرُعِدَ ٱللَّهِ وَٱٰبَيِّعُكُم مَّآ أَرُسِلْتُ بِهِ وَلَكِيَّ أَرَنكُو فَوْمَا تَجْهَلُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأَقُهُ عَرِضَا مُّسْتَقَيْلَ أَوْدِيَتِهِ مْ قَالُواْ هَذَا عَرِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْهُوَمَا ٱسْتَعْجَنَّتُ مِبِهِ عَرِيحٌ فِيهَاعَدَابٌ أَلِيمٌ ١ مُدُمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَيِّهَ فَأَصْبَحُواْ لَايُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنْهُمُّ كُذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُحْرِمِينَ۞ وَلَقَدْ مَكَّتَهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّتُكُرُ فِيهِ وَجَعَلْمَالَهُ مُ سَمِّعًا وَأَبْصَرَا وَأَفِّيدَةً فَمَّا أَغَّنِّي عَنَّهُ مُ سَمْعُهُمْ وَلاَ نُصَرُهُمْ وَلَا أَفِيْدَتُهُ مِن شَيْءٍ إِذْكَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَيَتِ ٱسَّهِ وَحَاقَ بِهِمِمَّاكَانُو ْبِهِ، يَسْتَهْزِءُ وِنَ۞وَلَقَدُأَهْلَكِنَا مَحَوِّلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَيْ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيِئِدِ لَعَلَّهُ مْ يَرْجِعُونَ ٢ فَوَلَا نَصَرَهُمُ أَلَّهِ بِ٢٤ ٱتَّحَدُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَادً وَالِهَ مَّ ىَلْ ضَلُواْ عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَاكَ اثُواْ يَفْتَرُونَ ٥

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَا مِنَ ٱلْجِنِّ يَشْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَصَرُوهُ قَالُوٓ أَنْصِتُوا فَكَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ الله قَوْمَنَ آإِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًّا أَنزِلَ مِنْ نَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهَدِئَ إِلَى ٱلْحُقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمِ ا يَنقُوْمَنَا أَحِينُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ ء يَغَفِرُ لَكُ مِينَ ذُنُوبِكُو وَيُجِزَكُم مِّنْ عَذَ بِ أَلِيعِ ٥ وَمَن لَا يُجِبْ دَعِيَ أَسَّهِ فَيَسْ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ مَأُوْلِيَآ ۚ وَٰلَيْكَ في ضَمَلِ مُّبِينِ ١ أُولَرْيَرَةِ 'أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَرْيَغَى عِنَيْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِيَ ٱلْمَوْتَلُ مَلَىٰٓ إِنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ثُنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلَّارِ أَلَيْسَ هَدَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْبَلَىٰ وَرَبِّنَأَةَ لَ فَذُوقُواْ ٱلْعَدَابِ بِمَا كُتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ فَيَ عَصِبْرَكُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَنْ مِمِنَ ٱلرُّسُل وَلَاتَسْتَعْمِلِ لَّهُ مُّ كَأَنَّهُ مْ يَوْعَ بَرَوْنَ مَ يُوعَدُونَ لَرْ يَلْبَتُوٓ أَيْلًا سَاعَةً مِن نَهَارٍ مَلَغٌ فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْهَسِعُونَ ٢ ٤

#### 

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَرسَيِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُ مْ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُرِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقُّونِ رَّبِهِ مْكَفَرَعَتْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ١٠ فَالْمَا إِأَنَّ ٱلَّهِينَ كَفَرُو ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ لَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِهِ مُّركَدَلِكَ يَصْرِبُ ٱسَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُ مَنْ الْمُعْدَدُ فِإِدَ لَقِيتُمْ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ فَصَرْبَ ٱلرَّفَ بِحَقَّى إِذَ أَتَّكَنْتُمُوهُمْ مَشُدُّوا كُوَدَّقَ فِإِمَّامَتَّا يَعَدُ وَمِمْ فِدَاءٌ حَتَّى تَصَعَ الْخُرْبُ أَوْزَارَهَ ۚ ذَٰلِكَ ۗ وَلَوْيَشَاءُ أَلَّهُ لَا سَصَرَمِنُهُ مِ وَلَكِي لِيَسْلُواْ بَغَضَكُمُ بِبَعَضَّ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ مَنَّهِ فَسَيْضِنَّ أَعْمَلُهُمْ ٣ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ١٥ وَيُنْحِلْهُ وُلَكِنَةً عَرَفِهَا لَهُمْ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِن تَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرُكُوۡ وَيُثَيِّتَ أَقَّدَامَكُوٰ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَّهُمْ وَأَصَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ يَالِكَ بِأَنَّهُمُ وَكَرِهُواْمَآ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَىٰهُمْ ۞ ﴿ قَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فِيَنظُرُواْ يَحِفَ كَالَ عَقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ دَمِّرَاللَّهُ عَلَيْهِ مُّ وَلِلْكَهِرِينَ أَمَّثَالُهَ ۞ ذَاكِ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَامَوْ لَىٰ لَهُمْ ١

إِنَّ اللَّهَ يُدْحِلُ ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدِيحَاتِ جَنَّتِ تَحْرِي مِن عَيْهَا ٱلْأَنْهَا ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَكُمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ١٥ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوْةً مِن قَرْيَتِكَ ٱلِّتِيٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُمُ هُوْ فَلَا نَاصِرَلَهُ وَ۞ أَفْمَنَ كَانَ عَلَى مَيْكَةٍ مِّن رَّبِهِ عَكَن زُيْنَ لَهُۥ سُوءُ عَمَيهِ ٥ وَٱتَّبَعُوۤاْ أَهْوَآ هُرُ۞ مَّشَلُ ٱلْحُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّاءٍ غَيْرِءَ اسِ وَأَنْهَرُ مِن لَّبِ لَمُ يَنَعَيَرُ طَعْمُهُ. وَأَنْهَرُيِّنْ خَرِلَّذَةٍ لِلشَّارِيِينَ وَأَنْهَارُيِّنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ ڡۣؠۿٵڡڹڬؙڵۥۘڶؿۧڡٙڗٮؚۊڡٙعٙڡؚڗةٌ مِن زَبِهٍ ۗ مُّرَكَمَ هُوَ حَلِدٌ فِي ٱلنَّارِوَسُقُواْ مَاءً حَمِيمَ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُرَ فَي وَمِنْهُ مِمَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِدَا خَرَجُواْمِنْ عِندِكَ قَالُواْلِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَ قَالَ ءَانِقًا أَوْلَيْكَ ٱلَّدِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مْ وَٱتَّبَعُوٓا أَهْوَآءَ هُرُ۞وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدُوٓاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَ تَمَهُمْ تَقُونَهُمْ ١٠ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغَنَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَأَفَ أَنَّ لَهُمْ إِدَا جَآءَتْهُمْ يَكْرَبِهُمْ ١٥ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ وَلَإِلَهَ إِلَّا أَللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَالسَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّتِكُرُ وَمَثُوبَكُرُ ١

وَيَتَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا رُيِّكَ سُورَةٌ فَإِذَ ٱلْنزلَتْ سُورَةٌ مُحَكِّمَةٌ وَدُكِرَفِيهَ ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُنُوبِهِم مَّرَصٌ يَظُرُونَ إِلَيْكَ نَطَرُ لُمَعْيْتِي عَنَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۚ فَأَوْلَى لَهُمْ ٢ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعَرُوفٌ فَإِدَ عَزَمَ ٱلْأَمْرُ عَلَوْصَدَقُوا كُنَّهَ لَكَارَ خَيْرًا لَّهُمْ ١٥ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ زَّحَامَكُمْ ١٠ أَوْلَابِكَ ٱلَّدِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمُ وَأَعْمَى أَنْصَارَهُمْ ١٠ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُوْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقَفَا لُهَا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَدِهِم مِنْ بَعْدِمَ شَكِيَّت لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَانَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَآمَةُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمُ ٥ فَكَيْفَ إِذَ تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْكِ أَمُ يُصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَ رَهُمْ ١ وَالكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَاۤ أَسْخَطَ ٱللَّهُ وَكِرِهُواْ رِضْوَنَهُ وَأَحْبَطَا أَعْمَلَهُمْ ١ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخَرِجَ ٱللَّهُ أَصْغَلْنَاهُمْ ١ الجارة من بس و بعشروب المراجعة

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَكُ هُوْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَ هُوْ وَلَتَعْرِفَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَ لَنَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَنَكُمْ ١٠ وَلَنَبِّلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُحَهِدِينَ مِنكُرُو ُلصَّبِينَ وَنَبُّلُواْ أَحْتَازَكُرُ ١ إِنَّ لَيْنَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَبِشَ قُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَاتِبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْءَا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلُهُمْ ١٠ \* يَتَأْيُهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُونِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱسَّهِ ثُمَّةً مَ ثُواْ وَهُمْ حَكُفَّ رُّفَلَن يَغْفِرَاسَّهُ لَهُمْ ١ وَتَدَعُوٓ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَغَوَنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمُ وَلَن يَرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ ١ إِنَّمَ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَالَعِبٌ وَلَهُو ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَيَتَّقُواْ يُؤْيِكُو أُجُورَكُمْ وَلَايَسْنَالُمُ أَمْوَلَكُو إِلَى يَسْنَلُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكُمْ هَنَّ أَشُوهَ فَأَنُّهُ هَلَّؤُلَاءٍ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُمْ شَيبْخَلِّ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَ يَبْخَلُعَن نَّفْسِهِ وَٱلدَّهُ ٱلْغَنِي وَأَنتُهُ ٱلْفُقَرَةُ وَإِل تَتَوَلُّواْ يَسْتَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ ١

#### الجرء شديل و بعقروب

#### ٤

#### 

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَامُّ بِينَا ﴾ لِيُغْمِرَ لَكَ أُمَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَبْكَ وَمَاتَأَخَّرَ وَيُتِمَّ يِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطَامُسْتَقِمَانَ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصَّرًا عَرِيزًا ٢٥ هُوَالَّدِي أَنْزَلَ السَّكِيلَةَ فِي قُلُوب ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيزَدَ دُوْءِيمَكَامَّعَ يِمَنِهِمُّ وَيِنَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَبِيمًا حَكِيمًا ﴾ لِيُدِّضَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجَيْرِي مِن تَحَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَيِّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوْزٌ عَظِيمًا ﴿ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَعِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ لَظَايِّينَ بِاللَّهِ ظُرِبِّ ٱلسَّوِّءُ عَلَيْهِ مَرَابِرَةُ ٱلسَّوَّةُ وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّلَهُمْ جَهَمَّ فَرَوَسَاءَتْ مَصِيرًا ١ وَيتَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَرِيرًا حَكِمًا ١٠] أَرْسَىنَكَ شَنهِدَا وَمُبَيِّمَا وَنَدَيرًا ۞ لِتُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوسِيًّا ٥ أُوسَيِّدُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُحَكِرَةً وَأَصِيلًا ۞

الجُرْءُ مِنْ بِسُ وَ مِشْرُونَ الْمُرْدِي الْمُؤْمِدُ الْمُنْتُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَـدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِ مُّ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُكُ عَلَىٰ نَفْسِهُ مُ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَهَدَعَيَهُ أَللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٥ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُحَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرُ لَنَأْيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِ مَّافَلِ فَن يَمْدِكُ لَكُو مِنَ أُللَّهِ شَيْعًا إِن أَرَادَ بِكُوضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُو نَفَعَاْ بَلِّكَانَ مُنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ حَبِيرًا ١٠ مَلْ طَنتُرَأْتِ لَّى يَىقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَ لَمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ ثَمَا وَرُبُِّنَ دَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَلَنتُوظَنَّ لَلَّهُ وَكُنتُمْ فَوْمَّا بُورًا ٢ وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بأُمَّهِ وَرَسُولِهِ ، هَإِنَّ أَعْتَدْمَا لِلْكَيْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَيِنَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغُفِرُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَ انطلقتُ م إلى مَغَانِمَ لِتأَخُدُوهَاذَرُونَانَتَّ عَكُرٌ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كُلُّمَ اللَّهِ قُل لِّن تَنَّبِعُونَا كَدَلِكُو قَلَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُوسَأَنَلَكَانُواْ لَايَفَقَهُونَ إِلَّاقِيلَا ١ مَّ الْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْمُخَرِّفِ مِنْرُولُ الْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْمُخَلِّفِينَ مَنْ الْمُحَوِّلَ مَنْ اللّهُ مُولِّفَةً مِنْ اللّهُ مُولِّفَةً مِنْ اللّهُ مُولِّفَةً مِنْ اللّهُ مُلْمُولًا مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَّ وَلَاعَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَبٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيصِ حَرَّ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيصِ حَرَّ وَ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدِّخِلُهُ جَنَّنَتِ تَخْرِي مِن تَحْيَهَا

ٱلْأَنْهَرُّوْمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَبً أَلِيمَا ﴿ فَقَدْرَضِ ٱللَّهُ

عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْرَلَ ٱلسَّكِنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتَحَ قَرِيبَا ﴿ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِمَ اللَّهُ وَعَدَكُو ٱللهُ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِمَ اللهِ وَعَدَكُو ٱللهُ

مَعَانِمَكَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَندِهِ وَلَقَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنكُرُ وَلِتَكُونَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُرُ صِرَطًا مُستَقِيمًا ۞ وَأُخْرَى لَرُ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَاْ

وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى حَكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوْفَ مَلَكُ مُ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْتَرَثُ مَّ لَا يَحِدُونَ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا ١٠٠٤ مَنَّةً

ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ حَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَى تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

الجازة مقادس و بعشروب الراب المائية

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَكُو وَأَيْدِيكُو عَنْهُم بِتَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِأَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمُّ وَكَاتَ لَنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ وَكُرْعَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَ لَهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُعَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَارِحَ لَّ مُّوْمِنُونَ وَإِنسَةٌ مُّؤْمِنَتُ لَرِّتَعَلَمُوهُمُ أَن تَطَعُوهُمُ فَيُصِيبَكُمُ مِنْهُم مَّعَلَرَةً بِغَيْرِعِلْمِ لَيُنْخِلَ أَسَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَص يَشَاءُ لُوتَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كُفَرُواْمِنْهُ مِّ عَذَابً أَلِيمًا ١٤ أَجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ في قُلُوبِهِ مُ الْخَيْمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْخَهْلِيَّةِ فَأَنْرَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِيينَ وَأَلْرَمَهُ مُصَكِيمَةً ٱلتَّقُوي وَكَانُوٓ أَأْحَقَّ بِهَا وَأَهْمَهَا وَكَانَ أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ لَّقَدْصَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُ وسَكُرُومُقَصِرِينَ لَاتَّكَاهُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْمَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُون دَالِكَ مَنْحَاقَرِيتَ۞هُوَالَّذِي أَرْسَلَرَسُولَهُ, بِٱلْهُمَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُيِّهِ وَكَفَىٰ بِٱسَّهِ شَهِيدًا ١

#### 

الجُرْءُ سَارِسُ وَ سِتْرُوبُ كُلُوبُ الْمُؤْرِدُ الْمُحْرَدِ

وَلَوَأَنَّهُ مُ صَبَرُوا حَتَّى تَحْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأُلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ أَيُهَا لَيْنِ مَا مَنُواْ إِنجَاءَكُمُ فَاسِقٌ مِنْمَا فَتَكَنَّنُو أَل تُصِيبُواْ قَوْمَا إِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَتْتُمْ نَدِمِينَ ٥ وَٱعۡمُوٓاْأَنَّ فِيكُورَسُولَ ٱسَّدِّلَوْيُطِيعُكُو فِيكَيْرِضِ ٱلْأَمْرِلَعَنِيتُر وَلَكِنَّ أَلَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُوا لَإِيمَنَ وَزَيَّكُهُ فِي قُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرُ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَاتَ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٢ فَضَلَامِنَ أُلَّهِ وَيِعْمَةُ وَأُلَّهُ عَيِيمٌ حَكِيمٌ ١٥ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ لَمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَعَتَ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْعِي حَتَّىٰ تَقِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِاً سَّهُ فَإِلَى فَآءَتْ فَأَصْدِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنُولَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْلَ أَخْوَيَحُكُمُّ وَأَنَّقُواْ أَسَّةَ لَعَنَّكُونُرِ حَمُونَ ٢ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ لَا يَسَخَرَقَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْ هُرُ وَلَا نِسَدَ مُنِي لِسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَاتَلْمِزُوٓا أَنَفُسَكُو وَلَاتَابَرُوا بِالْأَلْقَبِّ بِشْسَ الاسته ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَتِ عَالَمُ الطِّلِمُونَ ٢ يِّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنْ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّلّ إِثْمُ وَلَا يَجَسَّسُواْ وَلَا يَعْتَب بَّعَصُكُم بَعْصًا أَيْحِتُ أَصَاكُمُ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَ افَكَرِهِ تُمُوهُ وَ تَكَفُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّ بُرِّجِيرٌ ٢٠ رَّحِيرٌ ١٠ مِنَا أَيُّهُ لِنَاسُ إِنَّ ضَفَّنَكُمْ مِن ذَكَرُ وَنَثَى وَجَعَنْكُمُ شُعُوبًا وَقَيَّ بَلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُوعِمدَ أَسَّهِ أَتَفَعَكُو إِنَّ سُهَ عَلِيهُ خَبِيرٌ ٣٠ \* قَالَتِ ٱلْأَغْرَابُ ءَ مَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓ السَّامَّنَا وَلَمَّا يَدْحُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمِّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. لَا يَبِيتُكُمْ مِنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّجِيمٌ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَرْيَرْتَ بُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ۞ قُلُ أَتُعَكِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥ يَمْتُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُلِ لَاتَمُنُّواْ عَلَيْ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَهُنُّ عَيَّكُو أَنْ هَدَىكُو لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ أَسَّهَ يَعَلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَاتَعُمَلُوت ٥

قَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ بَلْ عَجُنُواْ أَن جَآءَ هُر مُّنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَلِهِرُونَ هَذَاشَيْءٌ عَجِيتُ۞ أَءِ ذَامِتُمَا وَكُنَا تُرَابُّأُ دَلِكَ رَجْعُ الْعِيدُ ١ فَدْعَلِمْ مَا مَا لَمَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُ مِّ وَعِمدَ نَاكِتَنْبُ حَفِيظُ ٥ مَلَكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمُوفَهُ مْ فِي أَمْرِ مَرِيحٍ ٥ أَفَلَرُ يَنْظُرُ وَأَ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوَقَهُمْ كَيْفَ بَيْنَهَا وَزَنَّتُهَا وَمَ لَهَامِن فُرُوجٍ ٥ وَ لَأَرْضَ مَدَدَّنَهَا وَ لَقَيْنَا فِهَ رَوَسِيَ وَأَنْبُتَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ نَهِيجٍ ٢٠ تَبْصِرَةً وَدِكْرَىٰ لِكُلِّ عَنْدِ مُّيبِ ٥ وَبَرَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ مُّبَرِّكًا فَأَنْبُتْنَا بِمِ جَنَّتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ١٤ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَتِ لَّهَا طَنَّ يُضِيدُ ٥ إِيِّزْقًا لِلْعِمَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ، نَلْدَةً مَّيْتَأْكُدَاكَ ٱلْخُرُوحُ۞كَذَّبَتُقَنَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصَّحَابُ ٱلرَّبِسَ وَتُمُودُ ١ وَعَدٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ ۞ وَأَضْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُبَّعٍ كُلُّكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَيَ وَعِيدٍ ۞أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَلِّ بَلْهُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدِ ۞

وَلَقَدْخَنَقَاالَإِنسَلَ وَنَعَلَرُمَاتُوسُوسُ بِهِ، نَفْسُهُۥ وَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلُ لُورِيدِ ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى لُمُتَدَقِّيانِ عَيِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلسِّمَالِ قَعِيدُ ١٤٥ مَايَنْفِظُمِن قَولِ إِلَّالْدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدُ ١٥ وَجَآءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْخُقَّ دَٰلِكَ مَكُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ ١٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ دَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ١ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَ سَآبِقٌ وَشَهِيدُ ١ لَقَدْ كُستَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَٰذَ فَكَشَفْ مَاعَدَ غَطَاءَ أَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْبُوْ مَرْصِيدٌ ﴿ وَقَلَ قَرِينُهُ وَهَذَا مَ لَدَى عَيِيدٌ ﴿ أَلْقِيمَا فِي حَهَمْ مَرْكُلُكُمَّادِ عَنِيدِ ١ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِمُّرِيبٍ ١ اللهِ عَلَمَ مَا لَذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهً ءَ خَرَفًا لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ وَاللَّهِ مِنْهُ وَرَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ و وَلَيْكِكَارَ فِي ضَلَرِ بَعِيدِ ١٤ قَلَ لَا تَحْتَصِمُواْلَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ١ مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمِآ أَنَا يُطَيِّمِ لِتَعَيدِ ١ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَهِلِ أَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِ مَزِيدِ عَوَأُرْلِهَتِ ٱلجَنَةُ لِهُ مُتَقِينَ غَيْرَبِعِيدٍ ﴿ هَدَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابِ حَفِيظٍ

015

٥ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّبِيبٍ أَدْخُلُوهَا

بِسَلَيْمَ ذَٰلِكَ يَوْمُ لُكُنُودِ ١ لَهُ مِمَّا يَشَاءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ١

الجُرْءُ مِنَادِسُ وَ مِعَثَرُوبَ كُوبَ الْمُؤْدِدُ مُنْ الْمُؤْدِدُ وَالْمُؤْدِدُ وَالْمُؤْدِدُ وَ

وَكَوْ أَهْ لَكَ نَاقَبَا لَهُ مِ مِن قَرْنِ هُوْ أَشَدُ مِنْهُ مِ بَطْشًا فَ قَنُواْ فِ ٱلْمِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ فَ إِنَّ فِي دَلِكَ لَدِ حَكَرى لِمَن كَاتَ لَهُ، قَنْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ وَكُو مَنْهِ اللَّهِ وَلَقَدْ ضَقَنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّهِ وَمَامَسَنَا مِ لَعُوبِ ﴿ فَأَصْبِرَعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ١٥ وَمِنَ ٱلَّذِي فَسَيِّحَهُ وَأَذْبَنَرَ السُّجُودِ ٥ وَأَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ لَصَّيْحَةً بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ يَا نَحَلُ نَحُيه وَنُمِيتُ وَإِلَيْتَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَوْمَ لَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُ مِسِرَاعَا ذَٰالِكَ حَشْرُعَلَيْنَا يَسِيرٌ ١٠٠ عَنْهُ أَعْلَا بِمَا يَقُولُونَ وَمَ أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَتَّارِّ فَدَّكِرُ بِٱلْقُرُّءَانِ مَن يَحَ فُ وَعِيدِ ١

## سُون وَاللَّالِيَّاكِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّاللَّهِ الل

وَٱلذَّرِينَةِ دَرُوَا فَالْخَمِلَةِ وِقْرَا فَالْجَرِينَةِ بُسُرًا فَ الْجَرِينَةِ بُسُرًا فَ وَٱلْذَارِينَةِ بُسُرًا فَ فَالْمُقَسِمَةِ أَمِّرًا فَإِنَّا الْمِرَافِ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ فَ وَإِنَّ ٱلْمِرَافِ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ فَ وَإِنَّ ٱلْمِرَافِ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ فَ وَإِنَّ ٱلْمِرَافِ إِنِّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي الللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّل

الجُرُءُ شَدِيلُ وَ بِعَشْرُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ مِنْ أَلَّا رِيَاتٍ

وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ، لَحُبُكِ ٢ إِنَّكُولِي قَوْلِ مُخْتَيفِ ١ يُؤْمَكُ عَنْهُ مَنَّ أُفِكَ ﴾ فَيَلَ ٱلْمُرَّاصُونَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُرَفِي عَمْرَةِ سَاهُونَ ﴿ يَسْكَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُٱلْدِينِ ﴾ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِيُفْتَنُونَ ۞ دُُوقُواْ فِتَنْتَكُمْ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٤ أَلْمُتَّقِينَ فِي حَنَّتِ وَعُيُونِ ٣٤ ءَاخِدِينَ مَاءَ اتَّنَاهُمُ رَيُّهُ مُو اللَّهُ مُرَكَّانُواْ فَبَلَّ دَلِكَ مُحْسِنِينَ ٢ كَانُو ْقَلِيلَا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٥ وَ وَ لَأَسْتَحَادِهُمْ يَسْتَغُمُرُونَ ١ وَفِي أَمْوَلِهِ مْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٥ فِي الْأَرْضِ الدُّرُضِ الدُّرُ ٱلْمُوقِيٰينَ۞ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۞ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِرْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ١ فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِتْلَمَا أَنَّكُمُ تَطِقُونَ ١ هَرْ أَمَّكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِمْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ إِنَّا دَحَلُواْعَلَيْهِ فَقَ لُواْسَنَمَّا قَلَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّكُرُوبَ ﴿ فَرَاغَ إِلَّا أَهْلِهِ عَلَاءً بِعِجْلِ سَمِينِ فَقَرَّبُهُ وَالَّبِهِ مُ فَلَ لَا تَأْكُلُونَ الله وَالله عَمْ مِنْهُ مُرِخِيفَةً قَالُواْ لَا يَحَفُّ وَيَشَرُوهُ بِعُنَهِ عَيِيدِ اللهِ فَأَقْبَلَتِ أَمْرَأَتُهُ وفي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ الله وَ الْوَاكَذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْحَالِيمُ

الجزاء مناسغ والعشرون المجالي المجالي المورة الدريت

\* قَلَ فَمَا خَطَبُكُو أَيْهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَ لُوٓ إِلَّا أَرْسِلْمَا إِلَّى قَوْمِ مُّجْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَنَيْهِمْ حِجَرَةُ مِّن طِينِ أَمُسَوَّمَةً عِدَرَيْكَ لِمُسْرِفِينَ ١ فَأَخْرَجَهَ مَن كَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَمَا وَجَدَّنَا فِيهَ غَيْرَبِيْتِ مِنَ ٱلْمُسْيِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَ بَٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ زَّسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْتَ بِسُنْطَنِ مُّبِينِ۞ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ ٥ وَقَلَ سَحِرُ أَوْ عَجُنُولٌ ١ وَأَخَدْنَهُ وَجُنُودٌ فَنَبَدْنَهُمْ فِي ٱلْيَتِهِ وَهُوَمُلِيمٌ ۞ وَفِي عَدٍ إِدْ أَرْسَنْسَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١ مَنَذُرُمِن شَيْءِ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَأَلْرَمِيمِ ١ وَفِي ثَمُودَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْحَتَّى حِيرِ ٢٤ فَعَتَوَّ عَنْ أَمْرِرَتِهِمَّ عَنَّنَدَتْهُ وُالصَّعِقَةُ وَهُمْ يَظُرُونَ ١٠٤ فَمَ ٱسْتَطَعُوا مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَٱلسَّمَاءَ مَنَيَّكُهَا بِأَيِّيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَّكُهَا فَيعُمَ ٱلْمَهِدُونَ ١٠٥٥ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَنَقْنَازَوْجَيْنِ لَعَنَّكُو تَذَكَّرُونَ ١٤ فَفِرُوا إِلَى أُسَّةً إِنِي لَكُمُ مِنْهُ نَدِيرٌ مُّيِيلٌ ٥ وَلَا يَجْتَعَلُواْ مَعَ ٱلدَّهِ إِلَهَاءَ اخَرَّ إِنِّ لَكُر مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّيدِنَّ ٥ الحرَّةُ مَدْرُقُ لَمُ وَلَا لِمُعْرُونَ اللَّهِ وَلَا مُعْرُونَ لَمْ رَدُّ لَمْ رَدُّ لَمْ رَدُّ لَهُ رِدَّ ب

كَذَلِكَ مَا أَنَّ الذِينَ مِن فَيْهِ مِن رَسُولٍ إِلَّاقَالُواْسَاحِرُ أَوْمَجُونُ وَالْوَاسَاحِرُ أَوْمَجُونُ وَالْوَاسَاحِرُ أَوْمَجُونُ وَالْوَاسَاحِرُ أَوْمَجُونُ وَالْوَاسَوَا بِهِ مَا وَهُمَ وَقَوْمُ طَاعُونَ فَي فَقَوَلَّ عَنْهُ مَ فَمَا أَنتَ مِمَاوُمٍ فَي وَدَي رِقِ وَمَا خَلَقْتُ بِمَاوُمٍ فِي وَذَكِر فِي الدِّي مَا أَي مُعْمُونِ فَي وَمَا خَلَقْتُ الْمُؤْمِنِينَ فَي وَمَا خَلَقْتُ الْمُؤْمِنِينَ فَي وَمَا خَلَقْتُ الْمُؤْمِنِينَ فَي وَمَا أَرْيدُ مِنْ اللَّهِ وَمَا أَريدُ اللَّهُ وَالْمِن اللَّهِ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

## 

ينسب آنفالز فران سلطور في رقية منشور فراتيت وَالطُّورِ فَ وَكِتَبِ مَسَطُورٍ في وَ وَيْ مَنشُورِ فَ وَالْبَعْرِ الْمَسْجُورِ فَإِلَّا يَبْتِ الْمَعْمُورِ فَ وَالسَّقْفِ كُمْرْفُوعِ فَ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ فَإِلَّا عَدَابَ رَبِكَ لَوَ قِعٌ فَي هَ لَهُم مِن دَافِعِ فَي يَوْمَ تَمُورُ السَّمَةُ مَوْرًا فَ وَتَسِيرُ اللِّهِ بَالُ سَيْرًا فَ فَوَيْلٌ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ فَوَيْلٌ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ فَ الذِينَ هُمْ فِي خَوْصِ يَنْعَبُونَ فَ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى فَالِهِ

جَهَنَّرَدَعَّا ﴿ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَ ثُكَدِّبُونَ ٥

أَفَسِحْرُهَذَا أَمَّ أَشُعْرَلَا تُبْصِرُونِ ۞ أَصَانَوْهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْلَانَصْبِرُواْ سَوَءً عَلَيْكُو ۗ إِنَّمَا يَجُرَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ١٤ فَكِهِينَ بِمَآءَ النَّاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُ مِّ رَبُّهُ مُعَدَابَ ٱلْحَجِيرِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَبِيتَ ابِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ۞مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِ مَّصْفُوفَةً وَرَوَّخَنَهُم بِحُورِعِينِ۞وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَتْهُمْ دُرِّيَّتُهُم بِإِيمَنِ أَلْحُفَّا بِهِ وَذُرِيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْهُم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ مَعْ كُلُ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَرَهِينُ ١ وَأَمْدَدُنَهُم بِعَكِهَةِ وَلَخْرِمِمَ يَشْتَهُونَ ١ يَتَنَرَعُونَ فِيهَاكَأْسَالَّالَعُو فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ ١٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ لَّهُمْ حَكَأَنَّهُمْ لُؤُلُوٌّ مَّكَنُونٌ ١٠ وَأَقْلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَشَاءَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا كُنَّ قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللهُ فَمَنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَ عَذَابَ ٱللَّهُ مُومِ ١٠ إِنَّاكُمَّا مِن قَبَلُ نَدْعُوهُ إِلَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيرُ ﴿ فَذَكِرُ فَمَا أَنتَ بِيعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِلِ وَلَا مَجْنُونِ ١ أُمِّ يَقُولُونَ شَاعِرٌ مَّرَّتُصُ بِهِ ، رَيْتَ ٱلْمَنُونِ ۚ قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٥

أَمْ تَأْمُوْهُمْ أَحْدَمُهُم بِهَذَأَ أَمْهُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ بَلِلَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ فَنْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ إِلَى كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ أَمْضِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أَمْهُمُ ٱلْخَلِقُورَ ﴿ أَمْحَلَقُوا ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضَ بَلِلَّا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَرَآبِنُ رَبِّكَ أَمْهُ وُ ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ١٠ أَمْ لَهُ مِّ سُلَّرٌ يَسْتَمِعُونَ فِيلِّهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينِ اللهِ أَمْلَهُ لَبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ١ أَمْرَ شَنْعَلُهُ مُ أَخْرًا فَهُ مِينَ مَغْرَجِ مُنْقَلُونَ ٢ مَّ عِندَهُمُ ٱلْعَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١٩ أُمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا قَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُ ٱلْمَكِيدُونَ ١ أَمْلَهُمْ إِلَهُ عَيْرُأَلِيَّهِ سُبْحَنَ أَلَيْهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمِن يَرَوَأَكِسْهَا مِنَ ٱلسَّمَآهِ سَاقِطَايَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَّكُومٌ ﴿ فَذَرَّهُمْ حَتَّى يُنَقُواْ يَوْمَهُ مُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصَّعَقُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنَّهُ مُ كَيْدُهُمْ شَيْكَا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٤٥ وَإِنَّ لِلَّذِينَ طَامَوُاعَذَابَادُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَحْ ثَرَهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكِّرِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِيَّا وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ١٥ وَمِنَ ٱلَّتِلِ هَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ ٱلنُّجُومِ

٤

#### بنسيم الله الرَّحْيُ الرَّحِيبِ مِ

وَٱلدَّجْمِ إِدَاهُوَى ٥ مَاصَلَّ صَاحِبُكُوْ وَمَاغُوَىٰ ٥ وَمَايَطِئُعَنِ ٱلْهَوَيِّ ١ ﴿ وَمُ لِلْوَحْيُ يُوحَى إِلَا مَا مُنْ الْقُولِينَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ ذُومِرَّةِ فَأَسْنَوَى ٥ وَهُوَ بِٱلْأُفِي ٱلْأَعْلَى ١ ثُمَّ دَمَافَتَدَكَّ ٥ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْرِ أَوْأَدْنَى ٥ فَأُوْحَىٰ إِلَى عَبْـدِهِ مَا أَوْحَىٰ ٥ مَاكَذَبَ لَفُؤَ دُمَارَأَيَ ١ أَفَتُمَرُونَهُ,عَلَىٰ مَايَرَي ﴿ وَلَقَدُرَةَ هُ مَزْلَةً أُحْرَى ٢ عِمدَسِدْرَةِ ٱلْمُنتَكِينَ عِمدَهَاجَتَّةُ ٱلْمَأْوَيَ ١ إِذْ يَعْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَعْشَى إِنَّ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَعَى ﴿ لَقَدَّرَأَى مِنْ ءَالِكِ رَبِيهِ لَكُبْرَى ﴾ فَرَءَيْتُهُ ٱلنَّتَ وَٱلْعُزَّى ﴿ وَمَنَوْةَ ٱتَّرِائِهَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ ٱلكُورَالدُّكُرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَى ۞ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَيَ ١٤٥٥ إِنْ هِيَ لِلْأَسْمَةَ وُسَمِّيتُمُوهَ أَنْتُووَءَابَ وَكُومَّا أَنْرَلَ ٱسَّهُ بِهَامِ سُلُطَنَّ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّلَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُلُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَبِهِ وُٱلْهُدَى ١٠ مُ إِلَّا نَسَن مَاتَمَنَّى ١٠ فَيتُهِ ٱلْآحِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ۞﴿ وَكَمِّي مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ تِلَائُعْمِي شَفَعَتُهُمْ شَيْكً إِلَّامِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ أَسَّهُ لِمَن يَشَّةُ وَيَرُضَى ٢

PYT

الحرَّةُ سَدِيعُ وَلَعَشَرُونَ كُولِ السَّالِي السَّورَهُ لَتَعَمِّر

إِنَّ ٱلَّهِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَنَكِكَةَ تَسْمِيَّةً ٱلْأُنثَىٰ ١ وَمَ لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا لَظُنَّ وَمِنَّ ٱلظَّلَّ لَا يُغْمِي مِنَ ٱلْحَقِ شَيْنَا اللَّهُ فَأَعْرِضْ عَن مَّ تَوَلَّى عَن دِكْرِدَ وَلَوْيُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّيْكَا۞ دَلِكَ مَبْمَعُهُ وِمِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ فَ رَبِّكَ هُوَأَعْمُ بِمَنْضَلَعَنْ سَبِيهِ؞وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَى ﴿ وَبِنَّهِ مَافِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتَوُا بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِٱلْحُسْنَى ۚ لَّذِينَ يَحْتَمِنُونَ كَبَتِهِرُ لَإِنَّهِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا لَلْمَمَّ إِنَّ رَبُّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَ هُوَأَعْلَمُ بِكُرْ إِدْ أَنْشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وِيدَّأَتُمْ أَجِتَّةٌ فِي بُطُورِ أُمَّهَا يَكُرُّ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُرُ هُوَ أَعْمَرُ بِسَ ٱتَّغَى ﴿ أَفَرَءَ يَتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ۞ وَنَّعَظَى قِلِيلًا وَأَحْسَدَىٰ ا عَدَهُ، عِلْمُ لَعَيْبِ فَهُوَيَرَيَّ اللَّهِ أَمْ يُسَأَّ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ١٤٥ وَايْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّةَ ١٠ الَّاعَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَى ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ, سَوْفَ يُرَىٰ ٥ ثُمَّ يُحْزَنهُ ٱلجَرَآءَ ٱلْأَوْفِي ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُسَهَى ١ وَأَنَّهُ. هُوَأَضْحَكَ وَأَنكَى ﴿ وَأَنَّكُ اللَّهِ مُوَأَمَّاتَ وَأَخْيَا ﴾

وَأَنَّهُ. خَفَقَ لَرَّوْجَيْنِ ٱلدَّكَرَوَ ٱلْأُنتَى ١ ٣٤ وَأَنَّ عَلَيْتِهِ لَنَشْأَةً ۚ لِأُخْرَى ﴿ وَأَنَّهُ مُوَأَغْنَى وَأَقْنَى ﴿ وَأَنَّهُ مُ هُوَرَبُّ الشَّعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَأَهْمَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَخَمُودَ " فَمَا أَبْقَى ٥ وَقَوْمَ نُوحِ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ حَكَ نُواْهُمْ وَأَظْلَمَ وَأَطْعَىٰ ﴿ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوَى ﴿ فَعَشَىٰهَا مَاغَشَّىٰ ﴿ فَإِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿ هَٰذَ نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَٰ ۚ ﴿ إِلَّهُ الْمُعَالَكُ اللَّهُ الْأُولَٰ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ أَنَّهِ كَ شِعَةٌ ﴿ فَمِنْ هَدَ ٱلْحَدِيثِ تَعَجَنُونَ ١٥ وَتَضْحَكُونَ وَلَاتَتَكُونَ ١٥ وَأَسُرُ سَمِدُونَ الله وَ مُن مُ مُ وَاللَّهِ وَ عَبُدُوا \* اللهِ وَ عَبُدُوا \* سُورَةُ القَيْمِرُ بنسيم اللَّهِ ٱلرَّحْمِ ٱلرَّحِيمِ الْقُرْبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱستَقَ ٱلْقَمَرُ ٥ وَإِلْ بَرَقَ عَالِهُ يُغْرِضُواْ وَيَعُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ۞ وَكَدَّبُواْ وَ تَبَعُواْ أَهْوَاءَ هُمَّ وَكُلُّ أَمْرِ مُسْتَقِرُّ ۞ وَلَقَدَّجَاءَ هُومِنَ ٱلْأَنْاءَ مَافِيهِ مُرْدَجَرُ ٢ حِكْمَةٌ كِيعَةٌ فَمَانُعُن ٱلتُذُرُ ١ فَنَوَلَّ عَنْهُ مُرِيَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ ١

المُرْءُ سَدِعُ وَلَمَشُرُونَ الْمُحْدَانِ كَأَنَّهُ مِ صَوَرَةً الْمُمْرِ عَ أَيْصَارُ هُرُيْكُونِهُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَانِ كَأَنَّهُ مُ حَوَادٌ مُستَشَمُّ

حُشَّعً أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُ مُحَرَادٌ مُستَشِرٌ ١ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّعَ يَقُولُ ٱلْكَهِرُونَ هَدَ يَوَمُّ عَسِرٌ ١ ﴿ كُذَّبَتْ قَبْنَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَدَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱرْدُحِرَ ٥ فَدَعَ رَبُّهُ وَأَيِّ مَغَنُوبٌ فَ مُنْصِرٌ ٥ فَفَتَحَمَّ أَنْوَبَ السَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهَمِر ٥ وَفَحَرْدَ ٱلْأَرْضَعُيُودَ فَٱلْتَغَيَ ٱلْمَاءُ عَلَىٰٓ أَمْرِ قَدْ فُدِرَ ٥ وَحَمَلْمُهُ عَلَىٰ دَاتِ أَلُوَجٍ وَدُسُرِ ٢ تَجْرِي بِأَغْيُسِنَا جَزَّءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَدتَّرَكُمَهَا ٓ هَايَةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَمَايِي وَمُدُدِ ١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَ ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِفَهَلَ مِي مُّلَّكِرِ ١ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنُدُدِ ١٠ إِنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَيَهِ مَرِيكَا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِّ ۞ تَنْرِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُ مُأَعْجَارُ لَحْلِ مُّ فَعِرِ ١ فَكَيْفَ كَانَ عَدَ بِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ يَشَرْيَا ٱلْقُرْءَ تَ لِيدِّكْرِفَهَلِّمِن مُّتَكِرِ ۞كَذَبَت ثَمُودُ بِٱلتُّدُدِ ﴿ فَقَالُوا أَبَشَرَا مِّنَاوَحِيَانَّتِّيعُهُ ﴿ إِنَّ إِذَ لَّهِي ضَلَالِ وَسُعُرٍ ١ أَءُلْقِيَ ٱلدِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِيَا بَلْهُوَكَدَّابُ أَيْسُ اللَّهِ سَيَعَلَمُونَ عَدَامَنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَقِيرُ ٥ إِذَ مُرْسِلُوا التَاقَةِ مِنْنَةً لَهُمْ فَأَرْتَقِنْهُمْ وَأَصْطِيرُ ٥ الجزء شبغ ولعشرون المرافق المعرف المقدم

وَسَنَهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ أَيِّيكُمُ لَكُن يُعْرِبِ مُخْتَصَرٌ ١ فَادَوْاْصَ حِكُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ١ فَكُنْ فِي صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَ ٱلْقُوْءَانَ لِلدِّكْرِفَهَلُونِ مُّنَّكِرِ اللَّكَانَتَ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّدُدِ اللَّا أَرْسَلْنَا عَسَيْهِ مْحَاصِمًا إِلَّاءَ الْلُوطِّ بَحَيْنَاهُم بِسَحَرِ ۞ يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَلَالِكَ نَجْرِي مَن شَكَر ﴿ وَلَقَدْ أَمَدَ رَهُم بَطَلْشَمَّا فَتَمَارَ وَأَبِٱلتُّدُرِ ﴿ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَنضَيفِهِ عَظَمَسْنَآ أَغَيْنَهُمْ فَدُوقُواْعَذَابِي وَنْذُر ١٠ وَلَقَدْ صَتَّحَهُم بُكُرَةً عَدَابٌ مُّسْتَقِرٌ ١٥ فَذُوقُواْ عَدَيِي وَنُدُرٍ ١٠ وَلَقَدْ يَسَّرَّنَهُ ٱلْقُرْءَ انَ لِلدِّكْرِفَهَ لَ مِن مُتَّكِرٍ ٥ وَلَقَدْجَاءَءَ لَ فِرْعَوْنَ ٱلتُذُرُ ١٤ كُنَّهُ وَابِعَايَتِنَا كُلِّهَ فَأَخَذُنَاهُمْ ٱؙڂٙٮؘۼڹۣؠڔؚۣ۫مُؙڡٞ۫ؾؘڍڔ۞ٲ۫ڪؙڣۜٵۯؙڰؙڗڂٙؿڒۺٚٲ۫ۊؙڵؾڮؗۄٲ۫ٙۿڷڰؙڔؠڗۜٳٙۊؖ فِ ٱلرُّيْرِ ١ أَمْ يَقُولُونَ خَنْ حَمِيعٌ مُّستَصِرٌ ١ سَيُهُ رَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ١٤ اللَّهَ عَلَى ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُ هُرُواَلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ٢ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ١٤ يَوْمَ يُسْحَوُنَ فِي ٱلنَّارِعَلَى وُجُوهِ هِ مِرْدُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ١ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْكَهُ بِفَدرٍ ١

وَمَآ أَمْرُدَ إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَّمْجِ بِٱلْبَصَرِ ۞ وَلَقَدْأَهْمَكُمَ ٱشۡيَاعَكُرُفَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ وَكُلُّشَىٰءِفَعَلُوهُ فِي ٱلزُّنُرِ ٩ وَكُلُ صَعِيرِ وَكَييرِ مُسْتَظَرُ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ في جَنَّتِ وَنَهَر ١ في و مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَيكِ مُقْتَدِرِ ١ ٤ \_ ٱللَّهِ ٱلرُّتِحَيْرِ ٱلرَّجِي ٱلرَّحْمَنُ ٢ عَلَّمَ ٱلْفُرُءَ الآنَ خَوَ آلِ نَسَرَ فَي عَلَّمَهُ ٱلْمَيَالَ ١ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْمَابِ۞ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ بِسَحْمَانِ۞ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَ وَوَصَعَ ٱلْمِيزَادَ ﴿ لَانَظُغَوْ فِي ٱلْمِيزَانِ ٥ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَرْنَ بِٱلْقِسَطِ وَلَا تُحْسِرُواْ ٱلْمِيزَاتَ ١ وَأَلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَمَامِ ٥ فِيهَ فَكِهَةٌ وَ لَتَحْلُ ذَ تُ ٱلْأَحْمَامِ ٥ وَٱلْحَٰبُّ ذُواَلْعَصِّمِ وَٱلرَّيْحَانُ۞فِيَأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَابِ ٥ حَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَى كَٱلْفَحَّادِ ٥ وَخَقَ ٱلْجَآلَ مِن مَّارِج مِّن نَّارِ ۞ فَيِأْي ءَ لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَاذِ ۞ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَعْرِيَيْنِ ۞ فَيِ أَيَّ ءَ الْآءِ رَبِّكُمَ ثُكَذِّبَانِ۞ الجزء سنبغ ولعشرون كالمتحرف سورة لرتحس

مَرَجَ ٱلْتَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَي نَشْهُمَا بَرُرَحُ لَا يَبْعِيَانِ فِهِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَ ثُكَدِّبَادِ ۞ بَحَرُجُ مِنْهُمَا ٱلنُّؤُلُّؤُوۤ ٱلْمَرْجَانُ۞ فَبِأَيَّ ۗ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَابِ٣ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَوَاتُ فِي ٱلْمَحْرَكَالْأَعْلَمِ ٥ فَيِأَيَّ ٤ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَ فَارِ ١ وَيَبْقَى وَجْهُ رَيِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ يَسْعَلُهُ. مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمِ هُوَفِي شَأْدِ ١ فَيَاتِي ءَالَآءِ رَبِّكُمَانُكَذِبَاذِ۞سَمَفْرُعُ لَكُرُأَيُّهَ ٱلثَّقَلَاذِ۞فَإِلَّيْ ءَالَآءِ رَبُّكُمَانُكُذِّ مَنِ ٣٤ يَكُمَعْتَمَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْمُو أَن تَنفُذُواْمِنَ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَافُدُوْ لَا تَعُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَى ﴿ فَهِ مَا لَهُ وَيَكُمَ تُكُدِّ بَانِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّدِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَستَصِرَانِ ﴿ فَهِا أَيِّ ءَالْآ ۚ وَيَكُمُّ تُكَدِّبَانِ۞ فَإِدَا ٱنشَفَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۞ڣ۪ٙٵ۫ٙؾٚٵٙڵٳٙۦڗؾٟػؙ؞ڷؙڰڍؘۘڹ؞۞ڣؾٚۏۧڡٙۑ؞ؚڷٙٳؽۺٷڮؘٙڹ دَيْهِهِ إِسٌ وَلَاحَآنُ ١ هَيِ أَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَادٍ ١ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ هُمْ فَيُؤْحَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ ٥

الحرَّةُ سَدِيغُ وَ لَعَشْرُونَ كُونِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

فَإِلَّيْءَ لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَ نِ۞ هَذِهِ جَهَمَّوُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُهِ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَمِيمٍ ان ١ فَي أَيِّ ءَ لَآءِ رَيَكُمَ نُكِيِّبَانِ۞ وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مِحَنَّ تَا نِ۞ فَهِـأَيّ ءَ لَآءِرَيِّكُمَاتُكَدِّبَدِ ١٠٥٥ وَاتَ أَفْنَ دِ ١٥ فَيَ عَيْءَ لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِبَانِ ١ فِيهِمَاعَيْنَانِ تَحْرِيَانِ ١ فَهَا فَيَ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٩ ويهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةِ زَوْجَاذِ ﴿ فَيَا يَا اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَدِ ٩ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُيِّن بَطَ بِنُهَ مِنْ إِسْتَنْرَقِ ۚ وَجَنَى ٱلْحَتَّ تَيْنِ دَانِ ۞ڣَأَيَّءَ الْآءَرَبُّكُمَ نُكَدِّبَانِ۞فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَرْيَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْنَهُمْ وَلَاجَآنُّ ﴿ فَإِلَّا إِنَّاكُمَا تُكُمَّا تُكُذِّبَانِ ٣ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فِيأَيَّ ءَالَآ وَيَكُمَانُكُذِّ بَانِ ٥ هَلْجَرَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ١ فَيَأَيِّءَ الَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَدِ ١٥ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّتَادِ ١٥ مَ إِلَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونِ ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴿ فَيَ مَا لَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فِيهِ مَا عَيْمَا دِسَمَّا حَتَاذِ ١ فِي أَيَّ ءَ لَا ءَ رَبُّكُمَ ثُكَدُ بَارِ ١ فِيهِمَافَكِهَةٌ وَنَخَلُّ وَزُمَّالٌ ﴿ فَبِأَيْءَ الَّهِ رَبِّكُمَانُكُذِبَدِ ٥

الجرَّءُ سَامِعُ و لعَشْرُوبُ الرَّالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّالِيلُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

فِيهِنَ حَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ فَبِأَيْ اللّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَادِ ﴿ فَيِهِنَ حَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ فَيَا أَيْ اللّهِ رَبِّكُمَا لَهُ حُورٌ مَّقَصُورَتُ فِي الْحِيامِ ﴿ فَيَا فِي اللّهِ رَبِّكُمَا ثُكُو اللّهِ مَا لِيَّا اللّهِ مَا لَا اللّهِ مَا لَا اللّهِ مَا لَا اللّهِ مَا لَكُمُ اللّهِ مَن كُمَا تُكُمَّا فُو خَضْرِ عَالَا إِن اللّهِ مَن كُمَا تُكَدِّبَادِ ﴿ فَي مُنافِقُ مَا لُكَانُ وَالْإِحْدَامِ ﴾ وَعَنْ قَرِيْ حَسَادِ ﴿ فَي اللّهِ مَن كُمَا تُكَدِّبَادِ ﴾ وَعَنْ قَرِيْ حَسَادِ ﴿ فَي اللّهِ مَن كُمَا تُكَدِّبَادِ ﴾ وَعَنْ قَرِيْ حَسَادِ ﴿ فَي اللّهِ مَن كُمَا تُكَدِّبَادِ ﴾ وَعَنْ قَرِيْ حَسَادِ ﴿ فَي اللّهِ مَن كُمُا لُكُورُ بَادِ ﴾ وَعَنْ قَرِيْ حَسَادٍ ﴿ فَي اللّهِ مَن كُمُا لُكُورُ بَالِ ﴾ وَعَنْ قَرِيْ حَسَادٍ ﴿ فَي اللّهِ مَن يَكُمَا لُكُورُ بَالِهِ هُونَا فِي اللّهِ مَن يَكُمَا لُكُورُ بَالِ ﴾ وَاللّهِ حَدَامٍ ﴾ وَعَنْ قَرِيْ حَسَادٍ ﴿ فَي اللّهُ وَاللّهِ مَن يَكُمَا لُكُورُ بَالِ اللّهِ مَن يَكُمَا لُكُورُ بَالِ اللّهِ مَن يَكُمُا لَكُورُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مَن يَكُمُ اللّهُ وَاللّهِ حَدَامٍ ﴾ وَاللّهُ مَن يَكُمُ اللّهُ وَاللّهِ حَدَامٍ هُونَ اللّهُ وَاللّهِ حَدَامٍ هُونُ اللّهُ وَاللّهُ مَن يَعْ فَى الْمُحْدِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

# سِوْرَةِ الوافِعَيْنِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلَّلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلْمِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِيقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِيلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ لِلْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي

إِدَاوَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَادِبَةُ ۞ حَافِضَةٌ زَافِعَةُ

﴿ إِذَا وُقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَادِبَةُ ۞ حَافِلَةَ وَكَانَتَ هَا لَا بَشَا ۞ قَكَانَتُ هَبَاءَ مُّنْبَئًا ۞ وَكُنْتُمْ أَزُورَ حَاثَلَتَةٌ ۞ فَأَصْحَبُ لَمَيْمَنَةِ هَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ هَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ هَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ هَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ هَالْمَيْمَنَةُ هَا أَنْ اللّهُ وَلَيْنَ ۞ وَقَيلُ إِنَا اللّهُ وَلَيْنَ ۞ وَقِيلٌ قِنَ ٱلْمُقَالِفِنَ ۞ فَي جَنَّتِ النَّهِيمِ ۞ ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَقِيلٌ قِنَ ٱلْمُعْتَلِينَ ۞ وَقِيلٌ قِنَ ٱلْاَحْدِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيلِينَ ۞ فَي مُنْ وَصُورَةٍ ۞ مُنْ يَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيلِينَ ۞ عَلَى سُرُرِ مَوْصُورَةٍ ۞ مُنْ يَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيلِينَ ۞ عَلَى سُرُرِ مَوْصُورَةٍ ۞ مُنْ يَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيلِينَ ۞ وَقِيلُ إِنَ الْمَائِقَةَ الْمَائِقَ الْمُوالِقَ ۞ وَقُولُونَ هُ اللّهُ وَلَيْنَ عَلَيْهَا مُتَقَيلِينَ ۞ وَقُولُونَ مَوْصُورَةٍ ۞ مُنْ يَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيلِينَ ۞ عَلَى سُرُورِ مَوضُورَةٍ ۞ مُنْ يَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيلِينَ ۞ وَعُلُولَ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْهَا مُتَقَيلِينَ ۞ وَعُلُولَ عَلَى مُنْ يَعْمَلُونَ هُولَا عَلَيْهَا مُتَقَالِيلِينَ ۞ عَلَيْهِا مُنْ عَلَيْهَا مُنْ عَلَيْهَا مُنْ عَلَيْهِا مُنْ عَلَيْهِالِمُ الْعَلَقِيلِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلِينَ الْعَلِينَ هُمَا مُنْ عَلَيْهِا مُنْ عَلَيْهُا مُنْ الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَيْلِينَ الْعَلَقِيلُ الْعَلَى الْعَلَقِيلُ الْعَلَقَلَى الْعَلَقَلِيلُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَقَامُ الْعَلَيْلُ الْعَلَقُ عَلَيْهُ الْعَلَقُولُ الْعَلَيْنَا الْعَلَقَالِيلُولُ الْعَلَقُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُلُكُولُ الْعَلَيْكُولُ الْعَلَيْلُ الْعَلْعُلِيلُ الْعَلَقِ الْعَلَقُلُولُولُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُلُو

الحنزة شدمغ والعشرون المرافعة

يَطُوفُ عَلَيْهِ مْ وِلْدَانٌ تُحُمَّدُ وِرَ ١٠ إِلَّا كُوَابٍ وَأَبَارٍ بِقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينِ ۞ڷؖٳؽؙڝؘ؞ٙ۫ٷۏ؞ؘعَه۫ٵۊڵٳؽؙڹڔۣڣٛۅۮٙ۞ۅٙڣٙڲۿۿؚؚڡؚڡٙٵؽؾؘڂؘؠٙؗۯ*ۏ*ۮؘ ٥ وَلَحْمِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١ وَحُورُعِينٌ ١ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلَهِ ٱلْمَكْنُونِ ﴿ جَزَآءُ بِمَاكَانُ يُعَمَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَعُوا وَلَاتَأْشِمًا ١٩ إِلَّاقِيلَاسَلَمَا سَلَمَا ١٥ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ تَعْعَبُ ٱلْيَمِينِ۞فِي سِدرِ مَّحْصُودِ۞وَطَلْحِ مَّنصُودِ۞وَطِلْ مَّمَدُودِ ٥ وَمَآءِمَّسَكُوبِ ٥ وَقَكِهَ فِرَكِيرِ فِن اللَّهِ مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمَّنُوعَةِ ﴿ وَفُرُشِ مَّرَفُوعَةِ ١ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ مِشَاءً ١ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا المُعْرُبُ أَتَرَابًا ﴿ لِأَصْحَبِ ٱلْمِينِ ﴿ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأَوَّلِيرَ ﴿ وَثُلَةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ١ وَأَصْحَتُ ٱلشِّمَالِمَا أَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ ١ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ﴿ وَظِلِّ مِن يَخْمُومِ ٥ لَا بَارِدِ وَلَاكَرِيمٍ ١٤ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ دَالِكَ مُثْرَفِينَ ١ ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِيثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِدَا مِثْنَ وَكُنَّا تُرَابَاوَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَنِعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُمَا ٱلْأَوَّلُونَ۞ قُلْإِنَّ ٱلْأَوْلِينَ وَٱلْآحِرِينَ ﴿ لَمَحْمُوعُونَ إِلَى مِيقَنتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ٥

الجرَّءُ السَّاحُ وَ لَمَشْرُونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤونَ

ثُمَّ إِنَّكُو أَيْهُا ٱلصَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ١ اللَّهِ كَالْونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّوم ٥ فَمَا لِحُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِبُولَ عَيَتِهِ مِنَ ٱلْخَيْمِ فِي فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيرِ هَدَائِزُلُهُ مُ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ يَحَنُ ضَفَتَكُمْ فَكُولَا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُم مَّاتُمْنُونَ ﴿ وَأَنتُمْ تَحَلْقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْحَلِقُونَ ﴿ مَعْنُ قَدَّرْ نَا بِيِّنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا ثَحَلُ بِمَسْبُوفِينَ ﴾ عَلَىٰٓ أَن بُنِدِّ لَ أَمْنَىٰ كُو وَنُسِينَ عَكُو فِي مَا لَانَعُ أَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَيِمْتُ مُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوَلَاتَدَّكَّرُونَ ١ أُفَرَءَ يُدُرِمَّا يَحُرُثُونَ ٣٤ ءَأَسُة تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ مَعَنُ مُرَّرِعُونَ ١٤ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَمَ فَطَلَّتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّالَمُعْرَمُونَ ﴿ بِلَّخِنُ مَحْرُومُونَ ﴾ قَرَءَ يِنْتُوُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَسُوهُ أَسُوهُ مِنَ ٱلْمُرْدِ أَمْنَ فَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوْ لَسَاءً جَعَلَنَهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشَكُرُونِ ٤ أَفَرَةَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُوبَ ٢ وَأَنتُمْ أَشَأْتُمْ شَجَرَتْهَا أَمْ خَنُ الْمُسِنُونَ ١٠٠٠ خَنْ جَعَسْتَهَا تَدْكِرَةً وَمَتَعَا لِلْمُقُونِنَ ١٠ فَسَيّحَ يِأْسْوِرَيِّكَ ٱلْعَظِيرِ ١٠ فَكَلَّ أَفَّسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَقَسَمٌ لَّوْ تَعَلَّمُونَ عَظِيمُ ﴿

يارب ماد

إِنَّهُ رَلَقُرْءَانُّ كَرِيمٌ ١٠٠ فِي كِتَبِ مَّكُنُونِ ١٠٠ لَا يَمَسُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ۞تَنرِيلُ مِّن زَبِ ٱلْعَلَمِينَ۞أُفِيهَادَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ١٠٥ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّنُونَ ١٠٥ فَلَوْلَا إِدَابَلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ ﴿ وَأَسُّمْ حِينَهِ ذِ تَنظُرُونَ ﴿ وَيَحْنُ أَقْرَبُ إِلَتِهِ مِلكُمْ وَلَكِلَ لَّا تُبْصِيرُونَ ﴿ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ٩ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَأَمَّ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ۞ فَسَسَرٌلُّكَ مِنْ أَصْحَبِٱلْيَمِينِ۞ وَأَمَّا إِن كَارَمِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِينَ۞ فَنُزُلُّ مِنْ حَمِيمِ ۞ وَتَصْلِيَهُ جَحِيمٍ ١٤ إِنَّ هَذَ لَهُوَحَقُّ لَيْقِينِ ١ فَسَيِّحْ بِأَسْمِرَيِّكَ لَعَظِيرِ ١ ١ سَبَّحَ بِنَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ وَهُوَ لَعَزِيزُ لَكَكِمُ ۞ لَهُ. مُلَّكُ

سَبَّحَ بِنَهِ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ وَهُوَ لَعَزِيزُ لَمَكِمُ ۞ لَهُ، مُلَكُ السَّمَوَتِ وَ لَلْأَرْضَ وَهُوَ لَعَزِيزُ لَمَكِمُ ۞ لَهُ، مُلَكُ السَّمَوَتِ وَ ٱلأَرْضَ يُحَيّ ء وَيُمِيثُ وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْء وَيَرُنُ ۞ هُوَ السَّمَوَتِ وَ ٱلأَرْضَ يَعْمَدُ وَ الطَّه وَ النَّا عِلْ وَهُو بِكُلِ شَيْء عَلِيهُ ۞ الأَوْلُ وَ ٱلْآخِرُ وَ ٱلظّهرُ وَ النَّا عِلْ وَهُو بِكُلِ شَيْء عَلِيهُ ۞ الأَوْلُ وَ ٱلْآخِرُ وَ ٱلظّهرُ وَ النَّا عِلْ وَهُو بِكُلِ شَيْء عَلِيهُ ۞

الجزء سنبغ لعشروب والمشورة الحكييد

هُوَ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَتَّامِرِثُعَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِيثُ يَعْمَرُمَا يَبِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعِرُكُمِنَ ٱلسَّمَةِ وَمَا يَعَرُحُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُم أَيْنَ مَاكُتُ مُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ لَّهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَ لَأَرْضٌ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُولُ ﴿ يُولِحُ لَّتِنَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَ رَفِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَعَيِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٢٥ مِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَيْفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسْتَحْمَفِينَ فِيَّةِ فَٱلْدِينَ ءَ مَنُو مِنكُرُواَنفَقُو لَهُ وَأَجَرُّكُيرُ ٥ وَمَ لَكُو لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لرَّسُولُ يَدَّعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدّ أَخَدَ مِيتَنقَكُمْ إِنكُنتُ مِثُوْمِينَ ۞ هُوَالَّذِي يُنَرِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَنِ بَيِّنَتِ لِيُحْرِجَكُم مِّنَ الظَّلُمَتِ إِلَى ٱلتُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ٥ وَمَالَّكُمُ أَلَّا تُنفِقُو فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَسْتَوِي مِنكُومَ أَنفَقَ مِ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَتَلَ أُوْلَنَهِكَ أَعْطَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِن نَعْدُ وَقَتَوا وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَ وَٱللَّهُ بِمَالتَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ٢٠٥٥ مَّنذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَمًا فَيُضَعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَجْرُكُو مِنْ اللَّهِ

الخرَّةُ سَدِيعُ وَلَعَشَرُونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤونَ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى فُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِيْهِمْ بُشْرَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ كَابِينَ فِيهَا ذَاكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٢ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُكَفِقُونَ وَٱلْمُكَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَ مَنُواْ أَنظُرُونَا لَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَكِيسُو ْفُوراً فَصُربَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ وَبَابًا بَا طِنْهُ وَفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَيهِ رُهُ، مِن قِيَامِ ٱلْعَذَابُ ١٤ يُمَادُونَهُ مُ أَلَّمُ مَكُن مَّعَكُم ۗ قَالُواْ بَلِيَ وَلَكِنَّاكُةُ فَتَسُّتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّضَتُمْ وَأَرْبَبْتُمْ وَعَرَّبُّكُمُ لَأُمَانُ حَقَّىٰ جَاءَ أَمْرُاللَّهِ وَعَرَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يُوْخَذُ مِنكُرُ فِدْيَةٌ وَلَامِنَ لَيْرِينَ كَفَرُواْ مَأُوَلِكُمُ ٱلتَّارُِّهِي مَوْلِمَكُمُ التَّارِّهِي مَوْلِمَكُمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴿ أَلَوْرِيَأَنِ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُ مِّ لِدِكِرِ ٱللَّهِ وَمَ نَرَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُو " لَكِتَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ لَا أَمَدُ فَقَسَتَ قُلُو نُهُمَّ وَكَثيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴿ أَعْمُواْ أَنَّ أَمَّهَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَ فَدَ بَيْنَ لَّكُوا لَايَنتِ لَعَنَّكُو تَعَقِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُصَّدِقِينَ وَالْمُصَّدِقِينَ وَأَقْرَضُواْ أَمَّهَ قَرْصًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُرِيمْ

الجزء سنبغ ولعشرون والمشرون المتحديد

وَٱلَّذِينَ ءَ مَوُا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَأُولَنِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُولَ وَٱلشُّهَدَاءُ عدرَبّه مْلَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُوزُهُمُّ وَكُلِّينَ كَفَرُواْ وَكَلَّهُواْ بِعَايَيِتِنَا أَوْلَنَهِ فَأَصْحَابُ ٱلْحَيِيمِ ١ أَعْلَمُوۤ أَنَّمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَالِعِبُ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاحُرٌ بَيْنَكُرُ وَتَكَاتُرٌ فِي ٱلْأَمْولِ وَٱلْأَوْلَدِّكَمَثَلَ غَيْتٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّرَ بَاتُهُ ثُمَّ يَهِيحُ فَتَرَيهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآجِرَةِ عَذَابٌ شَيِيدٌ وَمَغَفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرِصْوَانٌ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَعُ ٱلْعُرُودِ ٢ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْهِرَةٍ مِن رَّبِّكُوْ وَحَنَّةٍ عَرْضُهَ كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَتَ لِلَّدِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ عَذَ لِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْيِنِهِ مَن يَشَاءُ وَأُلَّهُ ذُواللَّهَ الْفَضْلِ ٱلْعَطِيمِ ٢٠ مَا أَصَابَ مِن مُصِيدَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِنَبِمِن قَبْل أَن نَبْرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ لِحَسَى لَلا تَأْسَوْ اعْلَى مَا هَ تَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَ ءَاتَكُمُّ وَأُلَّهُ لَايُحِبُّكُلَّ مُحْتَالِ فَخُورِ ١ الَّذِينَ يَتَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحَلُّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ أَلَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحُمِيدُ ٥

لَقَدَ أَرْسَلُهَ رُسُلُهَ إِلَّهِ يَنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيرَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلَ ٱلْحَدِيدَ فِيهِ تَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ أَلَّهُ مَن يَنضُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْعَيْبُ إِنَّ سَّهَ قَوَيُّ عَزِيرٌ ١٠٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْ فِي ذُرِيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبِّ فَمِنْهُ مِمُهَمَّدٍّ وَحَكِيْرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُونَ ١٠ ثُمَّ قَفَّيْ مَا عَلَى ٤ اللَّهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى آنِ مَرْيَهَمَ وَءَانَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَنْنَ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَ نِيَّةً أتتدعوها ماكتبنها عكيهم إلا أبتغاء رضون ألله فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ اَلَّذِينَ المَنُولُ مِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ مَفْسِقُورَ ١٤ مَنَا يَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱسَّة وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْرَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُلُكُو ۚ وَٱسَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيدٌ ١ لِنَكَّا يَعْمَرُ أَهْلُ ٱلْكِيَتَنِ ٱللَّايَقَيرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِن فَصْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَصَّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ دُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿

قَدْسَمِعَ أُلِنَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَحْدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَلَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥ ٱلَّذِينَ يُطَهِرُونَ مِكُرِمِن نِسَ يِهِم مَّ هُنَّ أُمَّهَ يَهِم مَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدْنَهُ مَّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُن حَكَرًا مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱسَّةَلَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يُطَهِرُونَ مِن يَسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَ لُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَ شَأَذَٰلِكُمُ تُوعَظُونَ بِهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَمَن لَّرْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَزْيَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينَاْ ذَلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَيَلُّكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ١٠ إَلِيمُ ١٠ إِلَّهِ مِنْ مُكَآدُونَ أَمَّة وَرَسُولَهُ كُيِتُواْكُمَاكُيِتَ ٱلَّذِيبَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَمْزَلْنَا ٓ اَيَنِ بَيِّكَتِّ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُ ٱللَّهُ جَمِيعَ فَيُسِّتُهُم بِمَاعَمِنُواْ أَخْصَنهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥

ٱلْمَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱللَّهَ مَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَى تَىَنَّةِ إِلَّاهُورَابِعُهُ مَوَلَاخَتَسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن دَلِكَ وَلِآ أَكُثْرُ إِلَّاهُو مَعَهُمْ أَيْلَ مَا كَانُو أَنْمَ يُنْبَثُهُم بِمَا عَمِلُواْيُوَمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ أَلْمَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْعَنِ ٱلنَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَحَوْنَ بِٱلْإِثْرِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِدَاجَهُ وَلِدَ حَيَوْكَ بِمَ لَرِيحُيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَدِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّرُ يَصْلَوْنَهَأَ فَبَشِّ ٱلْمَصِيرُ ١٤ يَنَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِذَا تَنَجَيْتُمُ فَلَا تَتَنَجَوْاْ بِٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَمَجَوْاْ بِالْمِرِ وَاللَّقُوكَ وَكُنَّعُوا اللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ١ ٱلنَّجْوَى مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْرُدَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِصَارَدِهِمْ شَيًّا إِلَا إِذْنِ أَلَّهُ وَعَلَى أُلَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُرُ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَقْسَحِ اللَّهُ لَكُمُّ وَهِ دَاقِيلَ ٱلشُّرُواْ فَٱلشُّرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مَنُواْمِكُمُ وَٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَنُونَ حَبِيرٌ ٥

يَّأَيُّهُا ٱلّْذِينَ ءَامَنُواْءِذَ نَجَيْتُهُ ٱلرَّسُولَ فَقَيِّمُواْتَيْنَ يَدَى خُوَلَكُمُ صَدَقَةً ذَاكَ حَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْجَدُواْ هَرَ ٱلدَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٤٤ ءَأَشْفَقْتُو أَن تُقَيِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخُوَكُمْ صَدَقَتْ فَإِذْ أَرْتَفَعَلُواْ وَنَابَ أَنَّهُ عَنْكُمْ فَأَقِيمُو الصَّلَوةَ وَءَ تُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَلِنَّهُ حَدِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ١٠ ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمِ مَّا هُرِيِّكُ وَلَامِنْهُ مِّوَيَحْيِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُرْيَعْلَمُونَ۞أَعَدُّ لَنَّهُ لَهُمْ عَذَ بَاشْدِيدً إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُورَ ١ تَحَدُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَن سَبِيل ٱللهِ فَهُمْ عَذَاكُمُّهِينٌ ﴾ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُ ٱللَّهُ حَمِيعًا فِيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَّ يَعْلِفُونَ لَكُرْ وَيَحْسَنُونَ أَنَّهُمْ عَلَيْ شَيْءً أَلَا إِنَّهُ مِّهُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١ أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَسَىٰهُ وَذِكْرَا لَدَهُ أُوْلَئِهِكَ حِرْبُ ٱلشَّيْطَنَّ ٱلآيِنَّ حِرْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُوُلَةُ فَلِيمُ وِيَ ٢ إِنَّ الَّذِينَ يُحَاَّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أَوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ٥ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْيِبَنَّ أَنَا وَرُسُينَ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيدٌ ٥

لَّا يَهُ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَ الْمَاءَ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِيْوَ دُّونَ مَنْ حَالَا اللّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَوْكَ الْوَاءَاتَاءَهُمْ وَالْمَنَ وَالْمَنَ وَالْمِحَالَةُ اللّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَوْكَ الْوَاءَاتَاءَهُمْ وَالْمَنَ وَالْمَنَ وَأَيْدَهُمُ اللّهِ مَنْ وَلَيْدَ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّه

## مينورة المجتذر

سَبَحَ لِلّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَ فِي ٱلأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ۖ لَحَكِيمُ هُوَ ٱلَّذِي َأَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ مِن دِبَرِهِمَ لِأَوْلِ ٱلْحَشَرِ مَاظَنَسَتُمْ أَن يَحَرُجُواْ وَطَنُّواْ أَنَهُم مَّا يِعَتُهُمْ مَّ حُصُونُهُ مِن اللّهِ فَأَن يَعَرُجُواْ وَطَنْواْ أَنَهُم مَّا يَعْتُهُمْ الله عَنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواْ وَقَدَف حُصُونُهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللهُ وَعَدَف اللهُ وَعَدَف اللهُ وَعَدَف فِي قُنُوبِهِ مُ الرُّعْبَ يُخْرِفُونَ بُونَهُ مِن اللّهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فِي ٱلْاَحْرَةِ عَذَابُ النّالِ ٢ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فِي ٱلْاَحْرَةِ عَذَابُ النّالِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل الموء شامل و بعشارين المراجعة المنشم

ذَلِكَ بِأَنْهَا مُرْشَ قُوْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِلَّا اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ۞مَاقَطَعْتُ مِين لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَاقَ بِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَ فِي إِذْنِ أُسِّهِ وَلِيُخْرِيَ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَكَىٰرَسُولِهِ، مِنْهُمُّ مِنْهُمُّ أَوْجَفْتُمْ عَنَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِنَّ ٱمَّهَ يُسَيِّطُ رُسُلَهُ,عَلَى مَن يَشَاءٌ وَٱمَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَيِيرٌ ١ مَّا أَفَاءَ أَلَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْيَ فِيدَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْكِ وَٱلْمِتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولِهَ أُبِيِّنَ ٱلْأَغْنِيبَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَ اتَنكُمُ وَلَوْ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَا كُوْعَنَّهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ إِنَّ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَ رِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَدُ وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ وِٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَارَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَا حَرَالَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُودِهِمْ حَاجَةً مِّمَّ أُوتُورُ وَيُؤْيِّرُونَ عَلَىٰ نَّفُسِهِمْ وَلَوْكَارَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَ شُخَ مَقْسِهِ مَقَأْوُلَتِ إِلَى هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٥ شورة العشر

وَٱلَّذِينَ جَاءُ وِمِنْ بَعْدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَ مَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمُ ﴿ وَأَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَ فَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلُ ٱلْكِتَب لَيِنْ أُحْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَانْطِيعُ فِيحُمْ أَضَدًّا أَبَدًا وَإِن قُوتِ لَتُمُ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَأُلَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ مِلْكَ لِلْهُ وَلَكَ لِلْوُنَ المَن أُخْرِجُوا لَا يَحْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَصُرُوبَهُمْ وَلَيِن نَّصَرُوهُ مَ لَيُولِّن ٱلْأَدْبَنَرَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ أَشَدُ رَهْبَةَ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنْهَ مُو قَوَّرٌ لَّايَقْغَهُوتَ ﴿ لَا يُقَنِيَلُونَكُمْ حَمِيعًا ۚ لِلَّافِي قُرِيَ مُّحَصَّيَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِّ بَأْسُهُ مِ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَخْسَنْهُمْ جَمِيعَا وَقُلُوبُهُمْ شَقَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١٥ حَمَثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبْيِهِ مْ قَرِيكًا ذَ قُواْ وَهَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُ مْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ۞كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَلَ لِلْإِنسَنِ ٱحَفَّرُ فَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ ءُ مِنكَ إِنِّي أَحَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٢

فَكَانَ عَقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَيِدَيْ فِيهَأُودَ لِكَ جَرَّؤُا ٱلظِّيمِينَ ٣ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَٰتَنظُرْ لَفُسُّ مَّ قَدَّمَتْ لِغَيِّرُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ أَلَّ اللَّهَ خَيِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥ وَلَاتَكُونُواْكَ ٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنَاهُمْ أَنفُسَهُمُّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْهَسِفُونَ ١٠ لَا يَسْتَوى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْحَتَّةُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْعَابِرُوت ۞ لَوَأَنرَلْنَاهَذَا ٱلْقُتْرَةَ انَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَيِتِكَ ٱلْأَمْتَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَفَكَّرُونِ ٥ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُوَّعَالِرُ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَادَةَ هُوَ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَيْرِيزُ ٱلجُبَّالُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَلَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ مُواللَّهُ ٱلْخَنِيقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرِ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَنَى يُسَيِّحُ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ ٩

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُمْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَّكُفَرُواْ بِمَاجَآءَكُم مِنَ ٱلْحَقِّ يُحَرِّجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّكُمْ أَن نُؤْمِنُواْ بِأُسَّهِ رَبِّكُم إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ حِهَادَافِي سَييلِي وَٱلْيَغَآءَ مَرْضَ فِي لِيُعِرُونَ إِلَيْهِمِ بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْ مُرُ وَمَآ أَعْلَتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُرُ فَقَدْ صَلَّ سَوَآة ٱلسَّبِيل إِن يَثْقَافُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ تَعْدَاءُ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُ مْ وَأَلْسِنَتَهُمُ بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُواْلَوۡيَكُفُرُونَ۞ڷنَنفَعَكُو أَرۡحَامُكُووَلَا أَوۡلَدُكُو يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْكُوْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢ قَدْكَانَتَ لَّكُوْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِنْرَهِ بِمَرَوَ ٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِلَّا بُرَءَ وَالمِنكُ وَمِمَّالَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱسَّهِ كَفَرْمَا بِحُ وَيَدَا بَيْكَا وَبَيْتَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَعْضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِٱسَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِتْرَهِيمَ لِإِنِّيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ أُسَّهِ مِن شَيٍّ عُ رَّيَّاعَيْكَ تُوكُّنَاوَ لِينَكَ أَنْبَاوَ لِينَكَ أَلْمَصِيرُ ١ وَيَنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَآغِهِ (لَنَارَبَّتَأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ ٥

لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَّنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتُوَلَّ فَإِنَّ أَمَّهُ هُوَ الْعَنِيُّ الْخَمِيدُ ؟ «عَسَى أَمَّهُ أَن يَخْعَلَ بَيْنَكُمُ وَبَسَ الَّذِينَ عَدَيْتُ مِينَهُم مَّوَدَّةً وَأَسَّهُ فَيِيرٌ وَٱلدَّهُ عَفُورٌ رَّحِيرٌ ٣ لَا يَنْهَنَكُواللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَرَّيُقَتِلُوكُرِهِ ٱلدِّينِ وَلَرْيُخَرِجُوكُمُ مِّن دِيَزَكُرُ أَن تَكَرُّوهُمُ وَتُقْسِطُوٓا ۚ لِيُهِمُّ إِنَّ أَنَّة يُحِبُّ لَمُقْسِطِينَ دِيَنِكُمْ وَطَنْهَرُواْ عَلَى ٓإِخْرَاحِكُمُ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مَا وَلَا يَكُ هُرُ ٱلظَّيمُونَ ﴾ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ إِدَاجَ ءَكُو ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِزَتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ أَمَّهُ أَعْمَمِ إِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَمِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّجِلٌّ لَهُمْ وَلَاهُرْ يَكِتُونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّ أَنفَقُواْ وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُرُ أَن تَكِحُوهُنَّ إِدَّ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَحُورَهُنَّ وَلَاتُمْسِكُواْبِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْئَلُواْمَآ أَنْفَقَتُمْ وَلِيَسْئَلُواْمَآ نَفَقُواْ دَلِكُوْ حُكُواً لِنَّهِ يَخَكُو بَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَإِن فَتَكُو شَتِيءٌ مِن أَرْوَاحِكُمُ إِلَى ٱلْكُمَّارِ فَعَاقَبَتُمْ فَ تُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُ مِينَّلَ مَا أَنْفَقُوا وَأَتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي أَتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٥

تِنَّايُهُ ٱلنِّيُ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَنَ يُبَايِعَكَ عَنَّ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعَ وَلَا يَشْرِينَ وَلَا يَقْتُكُنَ أَوْلَدَهُنَ وَلَا يَشْرِينَ وَلَا يَقْتُكُنَ أَوْلَدَهُنَ وَلَا يَشْرِينَ وَلَا يَقْتُكُنَ أَوْلَدَهُنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي بِهُ تَنْ يَهْ تَنْ يَهْ تَرْيِنَهُ مِينَ أَيْسِيهِ قَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي بِهُ تَنْ يَهْ تَرْيِنَهُ مِينَ أَيْسِيهِ قَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مِعْتَنِ يَهْ تَرْيِنَهُ مَ يَنْ أَيْسِيهِ قَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَهَا يَعْمِينَكُ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَهَا يَعْمُ وَلَا يَعْمِينَا لَا يَتَوَلَّوا فَوَمَا عَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَدَ وَهُ مَا عَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَدَدَى فَي مِنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَدَى يَبِسُوا مِنَ ٱلْآخِورَةِ كُمّ يَبِسَ ٱلْكُفَّ رُمِنَ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ فِي فَي مِنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ فَدَى مِنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَدَى مَا عَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَدَى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَدَى مَا عَضِبَ اللّهُ عُلَيْهِمْ فَدَى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلِينَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُ عِلَى اللّهُ عُلِيلًا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عِلْمُ عَلَيْهُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَكُونُ وَلِي مَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَا عُلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلِي ا

سُورَةُ الضَّافِ

سَبَحَ بِلَهِ مَافِ السَّمَوَتِ وَمَافِي الْأَرْضَ وَهُو لَغَزِيزُ الْمَكِيمُ فَيَالَّةُ مَا الْمَقْعَلُونَ ٥ عَنَالَيْهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْلِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلُونَ ﴾ الذِينَ يُقتاعِد اللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ اللّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاعِلُونَ فِي سَيِيدِهِ عَصَفَا حَالَمُ اللّهُ عَلُونَ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

الحرء شاص و بعشروب

شورة شف

وَإِذْ قُلْ عِيسَى أَنُّ مَرْ يَمْرِينَتِي إِسْرَاءِ يلَ فِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِمَا يَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَنِيْةِ وَمُسَيِّرٌ الرِسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ ٱحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْمَيْنَاتِ قَالُواْهَدَاسِحْرُ عَبِينٌ ٥ وَمَنْ أَظْهُ مِمْنَ أَفْلَهُ مِمَّن أَفَتَّرَيْعَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدَّعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْمَةُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ الله يُربِدُونَ لِيُطْفِعُواْ فُورَاللَّهِ بِأَفْوَاهِهِ مَرَوَاللَّهُ مُيَمُّ نُورِهِ مِوَ فُوكَرِهَ ٱلْكَفِرُونِ ١٠ هُوَ لَيْنَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ إِنَّ لَهُمَا فَوِينِ ٱلْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِينِ كُلِّهِ ، وَلُوْكِرَةِ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْهَنَّ أَدُلُوعَنَى يَجَزَةِ تُنجِيكُمِ مِنْ عَدَابِ أَلِيمِ ١٠ يُؤْمِنُونَ بِأُسَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتُجَهَدُونَ في سَمِيل مَنَّه بِأُمْوَالِكُرُوا مُسِكُونًا كُو مَيْرُاكُو إِن كُنتُرتَعَ مَعُونَ ٢ يَغْمِرْ لَكُرِّ ذُنُوْ بَكُرُ وَيُدْحِلْكُرُ حَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَمَسَكِنَ طَيْمَةً فِي حَنَّتِ عَدِّدٍ ذَلِكَ ٱلْعَوْزُ ٱلْعَطِيرُ ﴿ وَأَخْرَىٰ تَحِبُّونَهَ آَضَرٌ مِّ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَيَشِيرُ لَمُؤْمِنِينَ ﴿ يَنَأَيْهَا ۖ لَذِينَ عَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنْصَارَ إِلَيْهِ كُمَا قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِسَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى مَنَّا قَالَ ٱلْحَوَا يُؤُلَ نَحَنُ أَنصَارُ أُسَّةً فَعَامَنَت ظَابَفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ وَكَفَرَت ظَابِعَةٌ فَأَيَّدْنَا لَّذِينَءَ مَنُواْ عَلَىٰعَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْظَهِرِينَ ٥

يُسَبِّحُ لِنَّهِ مَا فِي كُلْسَمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْفُدُّوسِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَيِكِمِ ٥ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَيِهِ وَيُركِيهِ مِ وَيُعَالِمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِنكَانُواْ مِ قَتَلُ لَفِي صَمَلِ مُّبِينِ ﴿ وَءَا حَرِينَ مِنْهُ مَلَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ ذَٰلِكَ فَصَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَطِيمِ ٥ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلتَّوْرَنَةَ ثُمَّ لَرُ يَخْمِلُوهَ كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَخْمِلُ أَسْفَارَا لِينَسَمَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَكَدَّ نُواْبِ يَنتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللهُ قُرْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَدُوٓ أَ إِد زَعَمْتُ مَ أَنَّكُمُ أَوَّلِيٓ ءُيِّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ مَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُمُّرْصَدِقِينَ ١ وَلَايَتَمَنَّوْمَهُ أَبَدَّابِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱسَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّلِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَقِيرُونِ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ ثُكُوَّتُكُوَّدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُتُمْ تَعْمَلُونَ ٢

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ اللَّهُمْعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى فِي اللَّهُ مَعَ اللَّهُ وَدَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُوْإِل كُسُمُ تَعَلَّمُونَ إِلَى فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ وَدَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُوْإِل كُسُمُ تَعَلَّمُونَ فَي فَإِذَا فَي فَانسَيْسُرُواْ فِي الْأَرْضِ وَالْمَتَعُواْ مِن فَعَلَى اللَّهُ وَالْمَا الصَّمَو أَفَانسَيْسُرُواْ فِي الْأَرْضِ وَالْمَتَعُواْ مِن فَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِن التَّهَ عَلَيْكُولَ وَاللَّهُ حَيْرُ الرَّارِقِينَ فَي اللَّهُ وَمِن التَّهَ حَرَواً وَاللَّهُ وَمِن التَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِن التَّهُ عَلَى وَاللَّهُ حَيْرُ الرَّارِقِينَ فَي اللَّهُ وَمِن التَّهُ عَلَى وَاللَّهُ حَيْرُ الرَّارِقِينَ فَي اللَّهُ وَمِن التَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن التَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَيْرُ الرَّارِقِينَ فَي اللَّهُ وَمِن التَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَيْرُ الرَّارِقِينَ فَي اللَّهُ وَمِن التَهُ عَلَى اللَّهُ وَمِن التَهُ عَلَى وَاللَّهُ عَيْرُ الرَّالِ وَاللَّهُ وَمِن التَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِن التَهُ عَلَى وَاللَّهُ عَيْرُ الرَّالِ وَاللَّهُ وَمِن التَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَيْرُ الرَّالِ وَاللَّهُ وَمِن التَهُ عَلَى وَاللَّهُ عَيْرُ الرَّالِ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن التَهُ عَلَى وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ وَمِن التَهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن التَهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

## سُورَوُ المُنَافِقُونَ

بنسب الله الرَّحْرُ الرَّحِيبِ

إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُو نُشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَوُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ لَمُنْفِقِينَ لَكَ لَا يَعْرَبُونَ التَّخَذُوا لَمَنْفُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ لَمُنْفِقِينَ لَكَ إِنَّهُ مُسَاةً مَا كَانُولُ لَا يَعْمَلُونَ فَي وَلِكَ بِأَنَّهُ مُ مَنُوا ثُمَّرُ وَا فَطُيعَ عَلَى قُلُولِهِ مَ فَهُمُ لَا يَقْفَهُ وَنَ اللَّهِ عَلَى قُلُولِهِ مَ فَهُمُ لَا يَقْفَهُ وَنَ اللَّهُ مُنْفُولُوا اللَّهُ عَلَى قُلُولِهِ مَ فَهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

الحرَّةُ لَكُمِنُ وَلِمُشَرُّودُ السَّرِيَةُ لَمُ المُقُورُةُ لَمُ المُقُولُ

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مِ تَعَالُواْ يَسْتَغْمِرْ لَكُورَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْا رُءُ وسَهُ مَ وَرَأَيْنَهُمْ يَصُدُونَ وَهُم مُّسْتَكُيرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَيَهِمْ أَسْتَغَفَرَتَ لَهُ مَأْمُ لَوْ تَسْتَغَفِرَ لَهُ مِلْنِ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوَمَ ٱلْفَلْسِقِينَ ٢ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَاتُنفِقُواْعَلَى مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِئَ ٱلْمُكَفِقِينَ لَايَفْقَهُونَ ٤ يَقُولُونَ لَيِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَ ٱلْأَذَلُ وَيِنَّهِ ٱلْمِرَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَايَعَكَمُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ لَاتُلَّهِكُمُ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكْرِ أَشَّةٌ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُ وِينَ ١ وَأَنفِقُواْ مِن مَّارَزَقْنَكُمُ مِن قَبْل أَن يَأْنِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبّ لَوْ لَا أَخَّرْتَينَ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَحَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ۗ وَلَى يُؤَخِرَ أَلَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَ تَعْمَلُونَ ٥ ٩

يُسَبِّحُ بِيَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ ٥ هُوَ لَذِي خَلَقَكُمْ فِيمَكُوكَا مِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ وَصَوِّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ قَالَتِهِ ٱلْمُصِيرُ ٢ يَعْمَرُ مَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْنَرُمَ لَيُسُّرُونَ وَمَ تُعُينُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ أَلَرْ يَأْتِكُو نَنَوُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَدَ، ثُأَلِيرٌ ۞ ذَيكَ بِأَنَّهُ وَكَايَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُواْ أَبَشَرُ يَهَدُونَنَا فَكُفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَمِيدٌ ١٤ وَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَتِي لَتُبْعَثُنَّ ثُرَّ لَتُنبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى مُلَّهِ يَسِيرٌ ٥ فَامِنُواْبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ لَذِي أَنزَلْنَا وَٱلنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ حَيرٌ ٩ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعِ دَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّعَانُ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحَايُكُورُعَنَّهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُدِّحِدُّهُ جَنَّاتِ تَحْرِي مِن تَحْتِهَ ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآأَبَدُأُ دَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَآ أَوْلَتِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ خَيْلِدِينَ فِيهَ أَوْبِشُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنَ بِأُلَّهِ يَهْدِ قَنْبَهُ وَلَّهُ بِكُلّ شَى عَلِيمٌ ١٥ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّتِ تُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ الْمُلَا لِلَهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزُوَجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْدَرُوهُمْ فَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَبَعْهُواْ وَتَصْفَحُواْ وَبَغْ هِرُواْ وَإِنَّ أَنَّهَ غَغُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأُمَّهُ عِمدَهُ. أَجَرُّعَظِيرٌ ﴿ قَالَمُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَيفِ قُواْ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُخَ نَفْسِهِ مَ قَأُولَتِ فَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُوت ١٤٠ اللهِ يُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْصًا حَسَنَا يُضَنِعِفُهُ لَكُمْ وَيَعَفِرْ لَكُمْ وَأَلَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ 

يِّنَأَيُّهَا النِّيُّ إِدَاطَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَيْقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَقُواْلَيَّهَ رَبَّكُمْ لَاتُّحْرَحُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِهَاجِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَيُلْكَ خُدُودُ مُنَّةً وَمَن يَتَعَدَّخُهُ وَاللّهِ فَقَدْطَلَمَ نَفْسَهُ وَلَاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَاكَ أَمْرًا ٥ وَذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ قَلِكُمْ يُوعَظ بِهِ ءَمَ كَانَ يُؤْمِنُ مَاسَّهِ وَٱلَّيْوَمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّق ٱمَّة يَجْعَل لَّهُ، مَخْرَجَا ٥ وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْنَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسَّبُهُ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ بَلِغُ أَمِّرِهِ ۚ قَدَّجَعَلَ أَلَّهُ إِكْ لِشَّىءٍ قَدْرًا ١٤ وَاللَّهِيَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَاآبِكُمْ إِن ٱرْتَيَنْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَمَنَةُ أَشَّهُرِ وَٱلَّتِي لَرْيَحِصْنَ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَصَعَنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَتِّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَصْرِهِ مِيُسْرًا ۞ ذَ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَمْزَ لَهُ مُرِالَيْكُمُ وَصَيَتَقِ ٱللَّهَ يُحَيِّفُ رَعَمْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْلُهُ وَأَخْرًا ١

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُرُمِّن وُحْدِكُرُ وَلَا تُضَاّرَ وُهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِلَّ أُوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَلَ حَمْلَهُنَّ وَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوهِ ۖ وَإِن تَعَاسَرُ لَرُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ. أَحْرَى ﴿ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةِ مِّن سَعَيَّةٍ ، وَمَن قُيرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيْمِقْ مِمَّاءَاتَهُ أَلَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ أُلَّهُ نَفْسً إِلَّا مَآءَاتَهَ مَنَ مَعَدُ عَلَا لَدَهُ بَعْدَ عُسْرِيْسُرُ اللَّ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرَيِّهَا وَرُسُلِهِ عَاسَلَهُا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّتَنَّهَا عَذَبًا نُكْرَاكُ فَذَ قَتْ وَبَالَ أَمْرِهَ وَكَانَ عَلِقَــَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١ عَدَّاللَّهُ عَدَّالله لَهُ مُعَدَّ مَا شَيدِيدًا فَاتَّقُواْ أَلَدَهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَوُافَدْ أَرَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُوذِكُرا ﴿ رَسُولًا يَتَلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّسَتِ لِيُحْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّيلِحَتِ مِنَ ٱلطُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُؤْمِنُ بألله ويَعْمَلْ صَبِحَ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَحْرِي مِن تَحْيَعَا ٱلْأَنْهَارُخَلِينَ مِهَ أَبُدُ قَدَأَخْسَنَ ٱلدَّهُ لَهُ، رِرَقًا ٢٠ مَّهُ ٱلَّذِي صَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُ لَا يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُلَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ لَهُ عَلَى كُلِشَىءِ قَدِيرٌ وَأَتَ ٱللَّهَ قَدْ أَعَاطَ بِكُلِ شَيءٍ عِلْمَا ١

بِنْ مِرَاتَهُ أَلَّهُ مِرَالَّهُ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهِ مِنْ الْتَحْمِ مِنْ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّتَى لِفِي تُحَرِّمُ مَا أَخَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَعِي مَرْضَ تَ أَزُوَجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُو تِحِلَّةَ أَيْمَنِكُو وَأَلَّهُ مُوَلَكُمُ وَهُوَ ٱلْعَيِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٤ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِيتًا فَأَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ مُنَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْصَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٌ فَلَمَّا مَنَأَهَ بِهِ عَقَلَتْ مَنْ أَبُأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ لَلْهَ مِنْ الْخَيْرُ عَلَى إِ تَتُونَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْصَغَتْ قُنُوبُكُما وَإِن تَظَهَرَاعَلَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَمَوْلَنهُ وَجِبْرِينُ وَصَيحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعَدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ٤ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَنَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ ۚ أَزْوَجًا خَيْرًا مِمَكُنَّ مُسْمِمَتِ مُوْمِنَتِ قَيْنَاتِ ثَيِّبَتِ عَلِمَاتٍ سَنَبٍ حَنْتِ ثَيِّبَتٍ وَأَنْكَارًا ١٤ يَنَايُّهَا لَلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَّا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا لَنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَهِكَةٌ عِلْاَظْ شِدَدٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمِّ إِنَّمَا يَجُرُوْنَ مَاكُنتُ مِ تَعْمَلُونَ ٢

الحرَّةُ كَامِنُ وَ لِمُشَرُودُ السَّمِينِ السَّارِيُّةُ لَتَحْدِيمِ

يَّأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى مُلَّهِ تَوَبَعَ لَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ أَديُكَهِرَعَكُو سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْيِتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُحْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَّا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَاوَ عُفِرْلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ٥ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَلِهِ ٱلْكُفَّرَ وَٱلْمُكِفِقِينَ وَأَغْلُطْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونَهُ مُرجَهَ مُرَّوَ بِنُسَ ٱلْمَصِيرُ ١٩ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوجِ وَٱمْرَأْتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَيَأَنْتَاهُمَا فَلَرْ يُعْبِيَاعَهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ أَدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ٥ وَصَرَبَ ٱللَّهُ مَثَكَلَ لِللَّهِ بِنَ ءَ مَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِيرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْن لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَدَّةِ وَيَجَي مِن فِرْعَوِّنَ وَعَمَلِهِ وَخَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَمَرْبِعَ أَبَّنَتَ عِمْرَاتَ ٱلَّتِيَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا هَكَحْدَ فِيهِ مِن رُوجِنَا وَصَدَّ قَتَ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكُنْيُهِ عِوْكَانَتْ مِنَ ٱلْقَلَيْتِينَ ٢

بِنْ \_\_\_\_ إللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ لَرِّتِي \_\_\_\_

مَّنَرَكَ ٱلَّيِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْخِيَوَةَ لِيَسْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْغَفُولُ الَّذِي حَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَ قَأَمَّ تَرَيَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَرِمِن تَفَوُيَّتِ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ١٤ ثُرُّةَ ٱرْجِعِ ٱلْمَصَرَكَرَّتَكِيْب يَنقَبِ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِنَا وَهُوَ حَسِيرٌ ۞ وَلَقَدُ رَبَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّيَ اِيمَصَبِيحَ وَجَعَسُهَارُجُومَالِسَّ يَطِينَ وَأَعْتَدَمَالَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ۞وَلِلَّدِينَ كَفَرُواْبِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّرَّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ٤ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَ شَهِيقَا وَهِيَ تَغُورُ ١ تَكَادُتَمَيَّرُ مِنَ ٱلْعَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي هِهَا فَوْ ﴿ سَأَلَهُ وْخَرَنَّهُا ۚ لَوْ يَأْتِكُو لَذِيرٌ ٥ قَ لُواْلِكَ قَدْجَاءَ مَا نَدِيرٌ فَكُذَّبُ اوَقُلْنَا مَا نَزَّلُ أَلَّهُ مِن شَيَّ عِ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي صَمَالِكِيرِ ﴾ وَقَالُواْ لَوَكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَكِ ٱلسَّعِيرِ ۞ فَأَعْتَرَفُو أَبِدَ نَيْهِمْ فَسُحْقَا لِأَضْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْعَيْبِ لَهُم مَّعْفِرَةٌ وَأَجْرٌكَبِيرٌ ٥

الحرَّهُ مَا سِعُ وَ لِعِشْرُونَ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ الللَّالِيلِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّل

وَأَسِرُواْ فَوَلَكُو أَوِلَحَهَرُواْ بِهِ يَإِنَّهُ ، عَلِيمٌ يذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ يَعْلَوْمَنْ حَلَقَ وَهُوَ ٱلنَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلْوُالْأَرْضَ دَلُولَاقُ مُشُواْفِي مَنَ كِيهَا وَكُنُواْمِن رِرْقِقِيد وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ١ ءَ أَمِتُ مِثَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَحَسِفَ بِكُو ٱلْأَرْصَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ٥ أَمْرَأَمِنتُمِ مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُرُ حَاصِبًا هَسَنَعْلَمُونَ كَيْفَ سَيِرِ ٣٥ وَلَقَدْ كُدَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْيِهِ مُقَكِّفَ كَانَ يَكِيرِ ٢ أُوَلَرْبَرَقُ ۚ لَى ٱلطَّلِيرِ فَوْفَهُمْ صَنَّفَاتِ وَيَقِّبضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ. بِكُلِ شَيْءٍ نَصِيرٌ ١ أَمَنَ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُندٌ لَّكُورُ يَنصُرُكُو مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِن ٱلْكَعِرُونَ إِلَّا فِيغُرُورٍ ۗ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مِلَ لَّجُواْفِيعُتُوَّوَنْفُورِ ١ أَهْسَ يمشي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ الْهُدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ١ قُلْهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُوْ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَقِيدَةَۚ قِلْيلَامَّاتَشْكُرُونَ۞فَنْهُوَ لَذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُخْشَرُونِ ١ وَيَقُولُونَ مَتَى هَدَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ٥ فُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا يُدِيرٌ مُّينِ ٥

## سنورة القدان المحالة

تُ وَالْقَيْرِ وَمَايَسَطُرُونَ ﴿ مَا أَسَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ إِمَجُودِ ۞ وَإِنَّ لَكَا الْمَا عَلَيْ مَا يَعْمَ وَرَبِكَ الْمَعْمُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَالَ مُلْقِ عَظِيمٍ ۞ فَسَتُبْصِرُ وَيُنْ مُرُونَ ۞ بِأَيْتِ كُوالْمَقْمُونُ ۞ إِنَ رَبَّكَ هُواَعْمُ بِمَنْ صَلَّ وَيُعْمِرُونَ ۞ بِأَيْتِ كُوالْمَقْمُونُ ۞ إِنَ رَبَكَ هُواَعْمُ بِمَنْ صَلَّ عَن سَيِيلِهِ وَهُ وَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۞ فَلَا تُطِع الْمُكَذِينِ ۞ فَلَا تُطِع الْمُكَذِينِ ۞ وَلَا تُطِع الْمُكَذِينِ ۞ وَدُوالْ وَتُعْمِ اللَّهُ مَنْ مَا الْمُهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ ۞ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ ۞ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ ۞ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ ۞ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَامُ اللَّهُ ا

المرّاءُ ما يسعُ وَ لِمِشْرُونَ الْمُؤْوِنَ الْمُؤْوِنَ الْمُؤُونِ الْمُؤْوِنَ لَمُعْمِدُ الْمُعْمِ

إِنَّابِلَوْنَهُ مُرَكَّمَا بَنُويَآ أَضِحَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذَا قَسَمُواْلِصَرُمُنَّهَامُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثُونَ ١ فَطَ فَعَلَيْهَ طَا إِفُ مِّن رَّبِكَ وَهُرَّنَا إِمُونَ ﴿ فَأَضْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۞ مَنَادَوْا مُصَّبِحِينَ ۞ أَي ٱعَدُواْ عَلَىٰ حَرِّيْكُمُ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ۞ۚفَانظَلَقُواْ وَهُرْيَتَخَفَتُونَ۞ۚأَر لَّايَدَخُمَنَّهَاٱلَّيْوَمَ عَلَيْكُمُ مِّسْكِينٌ ﴿ وَعَدَوْاْعَلَى حَرْدِفَدِينَ ۞ فَمَتَارَأُوْهَافَ لُوَاْلِدَ لَصَالُونَ ٤ مَلْ يَحْنُ مَحْرُومُونَ ٥ قَلَ أَوْسَطُهُمُ أَلَمُ أَقُلُكُمُ لَوْلَا شُمَةِ حُونَ ٥٥ قَ لُواْسُبْحَنَ رَبِّنَآ إِنَّاكُنَّاظَيمِينَ۞ فَأَفِّنَلَ بَعْصُهُ مَعَلَىبَعْضِ يَتَكُوَمُوبَ ٢ قَالُوايُويَلُمَا إِنَّاكُنَّا طَعِينَ ٢ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلُنَا حَيْرًا مِنْهَا إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ١٤٠٥ كُذَلِكَ لُعَدَ بُّ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْرُلُوْكَالُوْاْيَعْمَوْرَ ١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِيدَرَيْهِمْ جَسَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١ أَفَكَعُكُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُحْرِمِينَ۞مَالَكُوكَيْفَ تَخَكُمُونَ۞أَمْلَكُو كِتَكِّ مِهِ تَدْرُسُونَ ١٠٤ إِنَّاكُو فِيهِ لَمَا تَحَيِّرُونَ ١٤٨ أُمِّلُو أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَيعَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ إِنَّ لَكُوْلَمَ تَخَكُّمُونَ ١٠ سَلَّهُ مَرَّأَيَّهُم بِذَ لِكَ رَعِيرٌ ۞ أَمْ لَهُ مَ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُو أُبِشُرَكَا يَهِمَ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ۞ يَوْمَ يُكْشَفُعَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٥

المنزة تأسعُ وَ لِعَقْرُونَ الْمُؤْوِنَ الْمُؤْوِنَ الْمُؤْوِنَ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلَمُونَا أَلَّا لَكُمْ الْمُؤَمَّةُ الْمُعَلَمُ

ينونولك فتن المحالات

ٱلْحَاقَةُ هُمَا ٱلْحَاقَةُ هُودُومَا أَدْرَنِكَ مَا ٱلْحَاقَةُ كُدُّبَتْ تَوُدُومَادٌ إِلَّقَارِعَةِ هُو مَا أَنْ تَمُودُ فَأَهْمِكُواْ بِالطَّعِيَةِ فَي وَأَمَّا عَادُفَأُهْمِكُواْ بِرِيج مِرْصَرِعَ نِيهِ فَي سَحَّرَهَ مَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَامٍ حُسُومً فَتَرَى الْفَقَمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَهُ مُ عَنَى أَنْ فَي رُحَلِ عَاوِيةِ هِ فَهَنْ تَرَى لَهُ وَمِنْ بَاقِيةٍ فَي الْفَقَمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنْهُ مُ عَنَى أَنْ فَي رُحَلِ عَاوِيةِ هِ فَهَنْ تَرَى لَهُ وَمِنْ بَاقِيةٍ فِي

وَجَآهَ فِرْعَوْدُ وَمَن قَبْلَهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴾ فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَيِّهِ مِّ فَأَحَدُهُ رَّ خِدَةً رَّابِيَةً ٢٠ لَمَا طَعَا ٱلْمَاءُ حَمَلَكُمُ فِي ٱلْجَارِيَةِ الْكَجْعَلَهَالْكُوْتَذَكِرَةَ وَتَعِيَهَآ أَذُنَّ وَعِيَةٌ ﴿ فَهِ نَفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفَحَةُ وَجِدَةً ١ ﴿ وَمُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَلْجِالُ فَدُكَّادَكَّةً وَجِدَةً ١ فَيَوْمَ دِوَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَهِي يَوْمَ دِ وَاهِيَةٌ ٥ وَٱلْمَكَ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا أُويَحْمِلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِدِ ثَمَيْيَةٌ ٤ يَوْمَدِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِكُرْمَا فِيَةُ لَكُ فَأَمَّا مَنْ أُولَ كِتَابَهُ بِيَمِيهِ وِهِ فَيَقُولُ هَا قُومُ أَقْرَءُ وَأَلِكَتَهِينَهُ ١ إِنَّ ظُنَتُ أَيَّى مُلَقِ حِسَابِية ۞فَهُوَ فِي عِيشَةِ زَاضِيَةِ۞ جَنَةٍ عَالِيّةٍ۞فُطُوفُهَا دَابِيّةٌ۞ كُلُواْ وَ شَرَبُواْ هَنِينَا بِمَا أَسْلَقَتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّى لِيَهِ ٢٥ وَأَمَّاصَ أُولِيَ كِتَبَهُ. بِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَكَيْتَنِي لَرْأُوتَ كِتَيْيَهُ ٥ وَلَوْأَدْرِمَا حِسَالِيَة ٤ يَلَيْتَهَا كَاسَ ِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞ مَا أَغَنَى عَيِي مَالِيَةٌ ۞ هَلَكَ عَنِي سُلَطْبِية ٤ غُدُوهُ فَعُلُوهُ ١ أَجْ يَحِيهِ مَصَلُوهُ ١ ثُرَّعُهَ سَتْعُونَ ذِرَاعَافَاسُلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ لَعَظِيرِ ﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ١٤ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْمَوْمَ هَهُا حَمِيمُ ١٠٠

وَلاَطْعَامُ إِلَا مِنْ عِسْبِينِ الْمَاكُهُ وَلَا الْخَطِوْنَ الْمَاكُمُ الْمَاعُونَ الْمَاكُمُ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونِ الْمَاعِينِ الْمَاعُونِ الْمَاعِينِ اللَّهُ الْمَاعُونِ اللَّهُ اللْمُعْلِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّه

# المنافع المناف

سَأَلَسَآبِلُ بِعَدَ بِوَاقِعِ فَانْكِوِينَ لَيْسَلَهُ وَافِعُ فَالسَّوِينَ لَيْسَلَهُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ فَيَ تَعْرُجُ الْمَنَبِ عَنْهُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِيوَمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَحَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَي فَاصْبِرَ صَمَّرًا حَمِيلًا فَإِنَّهُ مِيرَوْمَهُ وَعِيدًا فَي وَزَيْهُ قَرِيبًا فَي وَمَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُ إِنَّهُ مُرِدُومَهُ وَعَيدًا فَي وَزَيْهُ قَرِيبًا فَي وَمَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُ إِنْ فَا مَعْمَلِ فَي وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ فَي وَلَا يَسْعَلُ مَعْ مُرْجَمِيمًا فَي المرّة ناسع و المشرور المعالم المعالم

يُبَصَّرُ وِنَهُمَّ يُوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَقْتَدِى مِنْ عَدَّبِ يَوْمِيدِ إِسَنِيهِ ٥ وَصَحِيتِهِ، وَأَخِيهِ ۞ وَبَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُقوِيهِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ حَمِيعًا تُمَّ يُحِيدِ ٥ كَلَّا إِنَّهَا لَطَى ٥ نَزَّاعَةً لِسَّوَىٰ ٥ نَدْعُواْمَنَ أَدَّبَرَ وَتَوَلَّىٰ ١٤ وَحَمَعَ عَأَوْعَىٰ ١٤ مِن اللَّهِ سَلَحْيِقَ هَمُوعًا ١٩ وَمَسَّهُ لَشَّرُ حَرُوعَا ١٥ وَإِذَا مَشَهُ الْخُيْرُ مَنُوعًا ١٤ إِلَّا لَمُصَلِّينَ ١ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ هُمَّ عَى صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ١ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِ مْرَحَقُّ مَّعَلُومٌ ١ لِسَدَيِيل وَٱلْمَحَرُومِ ٥ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرُمِنْ عَدَابِ رَبِّهِ مِثُشِّفِقُونَ۞ ۪ نَّعَدَابَ رَبِّهِ مِغَيِّرُمَأُمُودِ۞ وَٱلَّذِينَ هُمِّ لِفُرُوجِهِ مْ حَلِهِ طُونَ ١٠ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِ مْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُمْ هَإِنَّهُ مُوعَيِّرُمَلُومِينَ ﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُرُ ٱلْعَادُونَ ﴾ وَ لَيْنِ هُرِلِأُمَّتَ هِرْ وَعَهْرِهِ رَعُودَ ١٤ وَأَلْدِينَ هُرِيشَهَدَ يَهِ فَأَيِمُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُرْعَيٰ صَلَاتِهِ وَيُحَافِظُونَ ١ أُولَيِّكَ فِي جَلَّتِ مُكَّرِّمُونَ ١ فَمَ لِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْقِبَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَيِ ٱلسِّمَالِ عِرِينَ ١٠ أَيْظُمَعُ كُلُّ أَمْرِي مِنْهُ وْأَنْ يُدْعَلَجَنَّةَ بَعِيمِ ١٤ كَلَّ مِّأَخَلَقْمَهُم مِمَّايَعُكُمُونَ ٥ فَكُرَّأُقُسِمُ بِرَيِّ ٱلْمَشَرِقِ وَكُمْعَرِبٍ بِٱلْفَكِيرُونَ ٥

عَلَىٰ أَن نُبُدِ لَ حَيْرًا مِّنْهُ مُو وَمَا نَحْنُ يِمَسِّبُوقِينَ ﴿ فَدَرُهُمْ عَلَىٰ أَلَدِى يُوعَدُونَ ﴿ فَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ يَعُومُ وَمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يَعُومُ وَمَا اللَّهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ يَعُدُونَ ﴿ يَعَدُونَ ﴿ يَعَدُونَ ﴿ يَعَدُونَ ﴿ فَا يَعْمُ وَلَا مُنْ اللَّمِ مَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### ٩

إِنَّا أَرْسَلْنَا وُمَّا إِلَى قَوْمِهِ عَأَنْ أَنذِ رَقَوْمَكَ مِن قَتْلِ أَن يَأْتِيهُمْ مَعْدَاكِ أَلِيمٌ فَ وَالْمِيعُونِ فَي الْمُوْسِيرٌ مُّيبِينَ فَي أَن اعْبُدُوا عَدَاكِ أَلِيمُ وَأَطِيعُونِ فَي يَعْفِرْ لَكُوْسِيرٌ مُّيبِينَ فَي أَن اعْبُدُوا اللّهَ وَأَتَعُوهُ وَأَطِيعُونِ فَي يَعْفِرْ لَكُو مِن دُنُوبِ كُمْ وَيُؤَخِّرُ لَا اللّهَ وَأَتَعُوهُ وَأَطِيعُونِ فَي يَعْفِرْ لَكُو مِن دُنُوبِ كُمْ وَيُؤَخِّرُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَي اللّهُ وَمَا لَا يُؤَخِّرُ لُولُكُمُ تَعَلَمُونَ فَي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا يَعْفِرُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

يُرْسِلَ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَيِينَ وَيَجْعَلَ لَّكُوْجَنَّتِ وَيَحْعَلِلُكُو أَنْهَرَا ١ مَا لَكُو لَا تَرْجُونَ بِنَهِ وَقَارًا ١ وَقَدْحَلَقَكُمُ أَطْوَارًا ١ الْمُرْتَرَوْأَكَيْفَ خَلَقَ أَللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَحَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِ قَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِيرَجَ ٥ وَاللَّهُ أَنْ لَتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ لَبَاتًا ١ اللَّهُ لَوْ يَعِيدُ كُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ لَبَاتًا ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِحْرَاجَ ١ إِنَّ وَأُمَّهُ حَعَلَ لَكُوا ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١ اللَّهُ لَكُوا مِنْهَ سُبُلَا فِحَاجَاكَ قَلَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُ مُعَصَوِّفِ وَأَتَّعُواْ مَلَوْبَردُهُ مَ لَهُ, وَوَلَدُهُ مِ لِلَّاحْسَارَا ﴿ وَمَكَرُواْ مَحَكَرَاكُبَّارَا ﴿ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّءَ الْهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُتَّ وَدَّاوَلَاسُوَاعًاوَلَايَغُوثَ وَتَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿ وَقَدْ أَصَلُّواْ كَئِيرًا وَلَا تَرِدِ ٱلطَّلِمِينَ ۚ لَا ضَائَلا ١ مِّمَا خَطِيَّتِهِ رَأُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَرْيَجِدُواْ لَهُ مِقِن دُوبِ ٱمَّهِ أَنصَارًا ١٤٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِيرِينَ دَيَّرًا ١٤ إِنَّكَ إِن تَدَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَايَلِدُ وَأَ إِلَّا فَاجِرَا كَفَّارًا ١ ﴿ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَكَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُوْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَلَاتَرِدِ ٱلطَّلِيمِينَ إِلَّاتَبَارًا ١

بنسيم مُنْوَالْ قَرْ الرِّحِيدِ

قُلْ أُوجِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرُيْنَ ٱلْحِنِ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْ قُرَّةَ نَا عَجَهَا ٥ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَتَ بِيِّهِ وَلَن شُمْرِكَ بِرَبَّا أَحَدًا ٢ وَأَنَّهُ رُتَّعَا إِجَدُّ رَبَّنَا مَا أُتَّخَذَ صَحِتَةً وَلِا وَلَدَاكُ وَأَنَّهُ رَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُ عَلَى أَلَّهِ شَطَطُ ١٠ وَأَنَّا ظَنَتَّا أَن لَى تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْحِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠ وَأَنَّهُ كَانَ بِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّلَ ٱلْجِينَّ فَزَادُوهُمُرْرَهَقَ ١ وَأَنَّهُ مُظَنُّواً كَمَاطَسَتُمُ أَلَى لَنْ يَتَعَثَ أَمَّهُ أَحَدَا ﴿ وَأَنَّا لَمَسْمَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَّتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبَالِ وَأَنَّكُنَّا مَقْعُدُمِهُا مَقَاعِدَ لِلسَّمَّعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَيَجِدْلَهُ. شِهَابَارَّصَدَ ۞ وَأَنَّا لَانَدْرِيَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَبِهِ مِرَبُّهُ مِ رَبُّهُ مِ رَبُّكَ الْكَوْتَ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَادُونَ دَلِكُ كُنَّا طَرَابِقَ قِدَدًا ١٥ وَأَنَّ ظَنَنَّا أَن لَّن نُعُجِزَ ٱسَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعُجِرَهُ وَهَرِيًا ١ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى ءَامَنَا بِهِ وَفَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ وَفَلَا يَخَافُ بَحَسَا وَلَا رَهَقَا ١

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْاِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَنَبِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدَا ١٥ وَأَمَا ٱلْقَلِيطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّرِ حَطَبًا ١ وَٱلَّهِ ٱسۡتَقَمُواْعَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُ مِنَّاءً غَدَقَاتُ لِنَعْيَنَهُمْ فِيهُ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسَلُكُهُ عَدَابًا صَعَدًا ١٠ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ, لَمَّا قَامَ عَبُدُ ٱللَّهِ يَدَّعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَ ۞ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشَّرِكُ بهِ عَلَّمَ اللَّهُ فُلِّ إِنِّي لَا أَمَّلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلَارَشَدًا ٢ فُلْ إِنِّ لَن يُحِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدُّ ١ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لَهُ، فَارَحَهَ لُمَّ خَلِدِينَ فِيهَآ أَنَدًا۞ حَتَى إِدَ رَأُوْاْمَايُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنَ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدَاكِنَ قُلْ إِنْ أَدْرِيَ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّيَّ أَمَدَّ ٥ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَايُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ ة أَحَدًا ١ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ مُ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ء رَصَى دَالِ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبَّلَغُوا رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلَّثَىٰ عُدَدًا ١

#### ٤

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۗ فِيُرَالَيْلَ إِلَّا قَلِيلَا ۞ يَصْفَهُ وَأُوانَفُصْ مِنْهُ قَبِيلًا الله المناه عَيْدِهِ وَرَبِّيل الْقُرْءَ ال تَرْتِيلًا ١٤ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا ١٤ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلْتِلِهِيَ أَشَدُّ وَطَا وَأَقْوَمُ قِيلًا ١٤ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَادِ سَبْحَاطَوِيلَا ﴿ وَأَدَّكُرُٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْيَيلًا ﴾ زَّتُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لاَ إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَأَتِّجِذْهُ وَكِيلًا ﴾ وَأَصْبِرُ عَلَىٰمَايَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجَرّاجَيلَا ۞وَدَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلَهُمْ قِلْيلانَ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكالَا وَجَحِيمانَ وَطَعَامُاذَاغُصَّةِ وَعَدَابًا أَلِيمَا ١٤ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَلَلْحَالُ وَكَانَتِ لَلْجِبَالُكِيبَامَّهِيلًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَّاكُورَسُولًا شَهِدًا عَيَّكُمْ كَمَّ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَحْدًا وَسِلَا ٥ فَكَيْفَ تَتَغُودَ إِن كَعَرَثُرُ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١٩ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِفِيكَانَ وَيَعْدُهُ, مَفْعُولًا 

﴿إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَلَكَ تَغُومُ أَدَى مِن مُنْيُ الْيُلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُنَهُ وَطَآيِفَةٌ مِنَ الدِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْيَلَ وَ لَنَّهَا رَغِيمَ أَن لَى تَحْصُوهُ فَنَابَ عَيْدُ أُلِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْيَلَ وَ لَنَّهَا رَغِيمَ أَن لَى تَحْصُوهُ فَنَابَ عَيْدُ أُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

# ينوروالداران المنافر ا

عَنَّيْهُ لَمُدَّنِّرُ ۞ فَرُفَانِدِ ۞ وَرَبَّكَ فَكَيْرَ ۞ وَيْمَابِكَ فَطَهِرُ ۞ وَلَيْمَ لَمُنَّ فَطَهِرُ ۞ وَلَرَبِكَ فَكَيْرَ ۞ وَلِمَ يَنَ فَطَهِرُ ۞ فَإِدَالُهُوَ وَالرَّبِكَ فَصِيرٍ ۞ فَإِدَالُهُوَ وَالرَبِكَ فَصِيرٍ ۞ فَإِدَالُهُو وَالمَعْنُ مَنْ عَمْرُ اللَّهِ فَوْرِ ۞ فَذَاكَ وَمَ يِدِي وَمَّ عَيدٍ فَرَعَي اللَّهُ مَا لَا مَعْدُ ودَا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَعْدُ ودَا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَعْدُ ودَا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَعْدُ ودَا ۞ وَيَدِينَ مَنْ فَهُودَ ۞ وَمَ هَدَتُ لَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَعْدُ ودَا ۞ وَيَدِينَ مَنْ فَي وَمَنْ خَلَقَ لَهُ وَمَعَلِدُ ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَعْدُ ودَا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَعْدُ ودَا ۞ وَيَدِينَ مَنْ فَي وَمَنْ خَلِي وَمَنْ خَلِي وَمَنْ خَلِيدَ ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَعْدُ ودَا ۞ وَمَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَعْدُ ودَا ۞ وَمَعَلِدَ اللّهُ مِلْكُولُولُ وَمَنْ فَي مَنْ فَي وَمِي مَنْ فَي وَمَنْ فَي مَنْ فَي وَمَنْ فَي مَنْ فَي وَمَنْ فَي مَنْ فَا مَنْ لِكُونِي مَنْ عَلَى مَا مُعُودًا ۞ إِنّهُ فَي مَنْ فَي مَا مُنْ فَا مُنْ فَي مَنْ فَي مُنْ فَا مُعْمَدُ وَالْ إِنْ فِي مُنْ فَي مَا مُنْ لِكُونِ مُنْ فَي مَنْ لِكُونِ مِنْ مُنْ فَا مُنْ فَي مَنْ فَي مُنْ فَي مَنْ فَي مَنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَي مُنْ فَا مُنْ فَي مُنْ فَقَالًا مُنْ فَا مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَلَكُمُ وَاللّهُ مُنْ مُنْ فَا مُنْ فَالْ مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ مُنْ فَا مُن

المَوْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

عَقْتُ إِكِفَ قَدَّرَ ۞ ثُرَّ قُتِلَكِيفَ قَدَّ رَ۞ ثُرَّ نَظَرَ ۞ ثُرَّ عَسَ وَبَسَرَ ۞ؙڷؙڗؙٲڎٮڗۅؘٲڛ۫ؾٙػؙؠڗ۞ڡٙڡؘٲڶٳڹۿۮؘٳؖڷٚڛڂڗ۠ؽؙۏٚۺٙۯ۞ٳڹۿۮ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞ سَأْصْلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَاۤ أَدْرَىكَ مَ سَقَرُ ۞ لَانْبِقِي وَلَاتَذَرُ ١٤ فَوَاحَةٌ لِلْمَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ ٥ وَمَاجَعَلْمَ آ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ إِلَّامَلَتِهِكُهُ وَمَاجَعَلْنَاعِدَّتَهُمْ إِلَّامِتَهُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ليَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَيَرْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِيمَـاوَلَايَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَصٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَادَ آرَادَ لَنَّهُ بِهَدَ مَثَلًا كُذَيكَ يُصِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاهُ وَيَهَدِى مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ حُنُودَ رَبِكَ إِلَّاهُوَ وَمَاهِيَ عِلَاحِكَرِي لِلسَّسَرِ ﴾ كَلَّاوَ لَقَسَرِ ۞ وَٱلْتِلِ إِذْ قَبَرَ ۞ وَٱلصُّبْحِ إِذَ أَسْفَرَ ۞ إِنَّهَ لإَحْدَى ٱلْكُبَرِ ۞ لَدِيرَا لِلْبُشَرِ ۞ لِمَ سَلَةَ مِنكُولُ لَيْتَفَدُّمُ أَوْ يَتَأَخَّرَ اللهُ كُلُّ نَفْسٍ مِمَ كَسَبَتْ رَهِيمَةً ﴿ إِلَّا أَضْعَنَ ۖ لَيْمِينِ ﴿ فِي حَسَّتِ يَسَاءَ لُونَ ٤ عَيِ ٱلْمُحْرِمِينَ ٥ مَاسَنَكُمُ فِي سَفَرَ ٥ قَالُو ٱلْرَمَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ مَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا غَوْضُ مَعَ ٱلْحَايِضِينَ ١ وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١ حَتَّى أَنَّمَ ٱلْمَعِينُ ١

OVV

حَمْعَهُ, وَقُوْءَ الدُّر ١٤ فَوَالْكُ هُ كُنِّغَ قُرْءَ الدُر ١٤ فُرَالَ عُلَيْمًا بَيَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

# سِنورَةُ الْمِسْانِ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ال

بِنْ \_\_\_\_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَ الرَّجِي \_\_\_

عَيْنَا بَشْرَبْ بِهَاعِبَادُ لَلَّهِ يُفْتِحَرُونَهَا نَفْجِيرًا ١ يُوفُونَ بِٱلنَّدْرِوَيَحَ فُونَ يَوْمَاكَالَ شَرُّهُ، مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمَاوَ أَسِيرٌ ٤ إِنَّمَانُطُعِمُكُولُوجِهِ مُنَّهِ لَانُرِيدُ مِنكُوحَزَاءَ وَلَاشُكُورًا ۞إِنَّانِحَافُ مِن رَّيْدَ يَوْمًا عَنُوسَا فَتَطَرِيرًا۞ فَوَقَىهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّهُ مُ مَصْرَةً وَسُرُورًا ٥ وَجَزَلْهُم بِمَاصَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ١ مُّتَّكِينَ فِيهَ عَلَى ٱلْأَرَآبِالِيَّ لَايرَةِنَ فِيهَا شَمْسَ وَلَازَمْهَ رِيرًا ١ وَدَانِيَةً عَلَيْهِ مِظِلَامُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذَٰلِلَا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِم ِعَالِيَةِ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَاتَ قَوَارِيرَانَ قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ فَدَّرُوهَا تَقَييرًا ٥ وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكَأْسَاكَانَ مِرَاجُهَازَجَيِيلا ﴿ عَيْنَافِهَ سُتَمِّي سَلْسَدِيلا ١ ﴿ وَيَظُوفُ عَنَيْهِمْ وِلْدَنَّ تُحُلَّدُ وِنَ إِدَارِ أَيْتَهُمْ حَسِنْتَهُمْ لُوْلُو مَّسْتُورًا ٩ خُضْرٌ وَإِسْتَبُرَقٌ وَجُنُوا أَسَاوِرَمِن فِضَّةٍ وَسَقَى هُمْ رَبُّهُمْ مُسَرَابًا طَهُورٌ ١٤٥ هَنَا كَانَ لَكُوْ حَرَآءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَّشَكُورٌ ١٤٥ اَتَا عَنْ نَرَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنْرِيلًا ١٠ قَصِيرَ لِحُكِّرِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكَ فُورًا ﴿ وَٱذْكُرِ أَسْمَرَيْكَ بُكُرَةَ وَأَصِيلًا ﴾

الحرَّةُ مَا سِعُ وَ لِمِشْرُونَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ لَا الْمُؤْمِدُ لَا لِيَ

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ، وَسَيَحْهُ لَيْلا طَوِيلا ﴿ إِنَّ هَنَوُلاَ الْمَاخِلُهُ وَمِنْ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلا ﴿ يَخْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَكَدُ ذَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِسْنَا بَدَلْنَا أَمْنَا بَهُمْ تَنْدِيلا ﴿ إِنَّ مَعْمَدُ وَيَعْمَلُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ يَعْمَلُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### ٩

وَالْمُرْسَلَتِ عُرُو فَ فَالْمُلْقِينَةِ عَصْفَ فَ وَاللَّشِيرَةِ نَشْرَاقَ فَالْمُوْمِينَةِ وَكُرًا فَعُذَرً الْوَنْدُرَا فَي إِنَّمَا فَالْمُلْقِينَةِ وَكُرًا فَعُذَرً الْوَنْدُرَا فَي إِنَّمَا فَوْجَة فُوجَة فُوجَة فُوجَة وَعَدُورَ لَوَقِعُ فَ وَإِذَا التَّجُومُ طُعِسَة فَ وَإِذَا الشّمَاةُ فُوجَة فَوْجَة فَا الْمُعْتِقِ وَإِذَا الرَّسُلُ أَقِيتَ فَا إِنْ المُعْتَى وَالْمَالِقُومِ وَالْمَالُونِ فَالْمُولِ فَالْمُعْلِقِ فَا اللَّهُ وَلَيْنَ فَي مُولِقَالِ فَا اللَّهُ وَلَيْنَ فَي مُولِقِ فَا اللَّهُ وَالْمَالُونُ فَي مُنْ الْمُعْتِقِ فَا اللَّهُ وَلَيْنَ فَي مُنْ الْمُعْتِقِ فَا اللَّهُ وَلِينَ فَي مَنْ فَعَلُ إِلْمُعْتِقِ فَا إِلْمُعْتِقِ فَا إِلْمُعْتِقِ فَا إِلْمُ الْمُحْرِمِينَ فَي وَهِنَا فَي وَمَعِيزَ فِي وَهِ اللَّهُ وَلِينَ فَي مَنْ إِلَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى إِلْمُعْتَلِقِ وَالْمُعْرَاقِ فَالْمُعْلِقِ اللَّهُ وَلَيْنَ فَي مَنْ إِلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَى إِلَا الْمُعْتِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ الْمُحْرِمِينَ فَى وَمِينَ فَي وَمَا إِلَامُ مُولِمِينَ فَا مُنْ اللَّهُ عَلَى إِلَالْمُعْتُ فِي اللَّهُ وَالْمُولِ فَالْمُولِ وَالْمُ اللَّهُ وَلِينَا فَي مَا إِلْمُ اللَّهُ وَالْمِينَا فَي وَالْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْل

كُرِّدُ مَ رَسِعُ وَ لِمِشْرُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ لَاتِي

ٱلْرَحْلُقُكُرِينَ مَّآءِ مَّهِينِ ﴿ فَعَلْمُهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ ١٤ إِلَّىٰ قَدَرٍ مَعَلُومِ ٥ فَقَدَرْمَا هَيِعْمَ ٱلْقَلْدِرُونَ ٥ وَيْلُ يَوْمَ بِذِلْلَمُكَدِينَ ٥ ٱلْرَنْجَعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَدَّ ١٠٤ أَحْيَاءَ وَأَمْوَ تَا۞وَجَعَلْنَافِيهَا رَوَسِي شَمِخَتِ وَأَسْقَيْتَكُرْمَّآءَ فُرَانَا۞ وَيُلَّ يَوْمَهِذِ لِهُ كُدِّيِيرَ ۞ ٱٮڟٙۑڡؙٞۅۜٙٳ۠ٳڶٚٵۘػؙؙػؙؠ؞ؚ؞ٷػێؠؙۅۮٙ۞۫ٮڟڸڡؙؗۅٙٳ۫ٳڶؽڟڷۣۮۣؽڷٙڵؿ شُعَبِ ۞ لَّاظَيِيلِ وَلَا يُعْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ۞ إِنَّهَا تَرَّمِي مِشَرَدٍ كَالْفَصَرِ ٣ كَانَّهُ رِحَمَلَتُ صُفَرٌ ۞ وَيُلِّ يَوْمَهِدِلْلَهُ كَذَبِينَ ۞ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْدَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿ وَيُلَّ يَوْمَهِذِ لِمُنْكَذِبِينَ ﴿ هَٰذَ يَوْءُ ٱلْفَصِّلَ حَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَإِنَّا لَا عَالَا اللَّهُ عَالَا الْ لَكُوكِيدٌ فَكِيدُودِ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَهِذِ إِلَّهُ كَذِينِ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي طِلَانِ وَعُيُونِ ٥ وَفَوَيِكَهُ مِمَّا يَشْتَهُودَ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَدَلِكَ جَعْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَبِدِ لِمُمُكَذِبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تَخْرِمُونَ۞ وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِمَنْكَذِينَ ١٤ فِيلَلَهُمُ ٱرْكَعُوا لَايَرْكَعُودَ ١ وَيۡلُ يَوۡمَٰمِٰذِ لِلۡمُٰڪَذِبِينَ۞مَاۚ يَعۡدَبُرِينَ وَيۡلُ يَوۡمَٰمِٰذِ لِلۡمُٰڪَذِبِينَ۞مَاً يَعَدِيثٍ بَعۡدَهُۥ يُوۡمِنُونَ۞

#### ٩

عَمَّ يَتَكَ أَوْنَ ٢ عَي ٱلنَّهِ ٱلْعَظِيرِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّ اللَّهِ الْعَظِيرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَّهُ كَلَّاسَيَعْكُمُونَ ١٤ فُرْزَكُلُّاسَيَعُكُمُونَ ١٤ أَلْرُجْعَى ٱلْأَرْضِ مِهَدَا ١ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَدَاكِ وَخَلَقْنَكُمُ أَرْوَجَا ٥ وَحَعَلَى نَوْمَ كُمْ سُبَاتًا ٥ وَجَعَلْنَا ٱلَّتِلَ لِيَاسَا ٥ وَجَعَنْنَا ٱلنَّهَارَمَعَاشًا ٥ وَبَنْتِمَا فَوْقَكُمُ سَبْعَاشِدَادَاكُ وَجَعَلْنَاسِرَاجَاوَهَّاجَ ﴿ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَاءَ ثَجَاجًا ﴾ لِلُحْرِحَ بِهِ ، حَبَّا وَبَاتًا ۞ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ١ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَا ١ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُوبَ أَفُواجًا ١٠ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُوبَا ١٥ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَايًا ﴿ إِنَّ جَهَمَّرُكَانَتُ مِرْصَادًا ﴾ لِمُطَّلِعِينَ مَعَابَا ١٤ لَشِينَ فِيهَا أَحْفَابَا ١٤ لَا يَذُوفُونَ فِيهَ مَرْدَاوَلَا شَرَايًا ١٤ لَاحَمِيمَا وَغَسَّاقًا ١٥ حَزَاءَ وِ فَ اقًا ١ إِنَّهُمُ حَكَانُواْ لَايَرَجُونَ حِسَابًا ١٤٥٥ وَكُذَّبُو بِعَايَيتِنَاكِذَّ مَا ١٥ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَبَا ٥ فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَ كُمْ إِلَّا عَذَابًا ١

إِلَّ إِنْ مُتَقِينَ مَهَازٌ ۞ حَدَ إِنَّ وَأَعْمَانَ وَكُواعِبَ أَثَرَابَا وَوَكَالَمَا وَهَ فَالَّ وَهَ وَالْمَانَ وَكَالَا الْمَعْنَ وَالْمَانَ وَكَالَمَ وَمَ بَيْنَهُمَا الرَّحْمِّ لِلاَيْمَلِكُونَ حِسَابَا ﴿ وَهَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَ بَيْنَهُمَا الرَّحْمِّ لِلاَيْمَلِكُونَ حِسَابَا ﴿ وَالسَّمَوْتِ وَالْمَلْمَ وَمَ اللَّهُ مَا الرَّحْمُ لِلاَيْمَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ وَالسَّمَوْتِ وَالْمَلْمَ عَمَا الرَّحْمُ وَالْمَلْمَ عَمَا الرَّحْمُ وَالْمَلْمَ عَمَا الرَّحْمُ وَالْمَلْمَ عَمَا الرَّحْمُ وَالْمَلْمَ عَلَى اللَّهُ مُلْكُونَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَقَلَ اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَالْمُولِينَا وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ والْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالِمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِمُ الْمُنْع

## سُوْرَةُ البَّارِيَ بِيَّ الْمَارِيَ الْمَارِيَ الْمَارِيَ الْمَارِيَ الْمَارِيَ الْمَارِيَ الْمَارِيَ الْمَارِي

ٱۮ۫ۿٮ۫ٳڮ۬ۏڗٝؗڠۅٞۮٳڹۧٙۿؙۥڟۼؘڸڗ۫۞ؘڡؘڨؙۯ۫ۿڶڵ۫ػٙؠڶٙؽؗٲ۫ڹڗۜڴؚۜ۞ۅؘٲۿؠؾڬ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ١٤ فَأَرَنهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَى ١٤ فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُرَّة أَدْبَرَيَسْعَى ﴿ فَتَشَرَفَادَى ۞ فَقَالَ أَنَازَ بُكُوا ٱلْأَعْنَى ۞ فَأَخَذَهُ ٱسَّهٰ تَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ١٤٤ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَيٰ ٥ ءَأَنتُهُ أَشَدُّ خَفَقًا أَمِرَ السَّمَاءُ بَسَهَا ١٩٥٥ وَعَمْ سَمْكُهَا فَسَوِّنِهَا ١ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَمَهَا ﴿ وَأَلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَهَ ٢ أَخْرَجَ مِنْهَامَآهُ هَاوَمَرْعَمَهَا ٥ وَأَلِجْبَالَ أَرْسَمِهَا ٥ مَتَعَا لَكُمْ وَلِأَنْعَمِكُونَ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى ١ يَوْمَ يَمَدَّكُوا لَإِنسَنُ مَاسَعَىٰ ﴿ وَسُرِزَتِ ٱلْجَحِيرُ لِمَن يَرَىٰ ﴾ فَأَمَّا مَنطَغَى ﴿ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَإِلَّ ٱلْجُحِيرَهِيَ ٱلْمَأْوَى ﴿ وَأَمَّا مَنْ حَفَ مَقَامَرَيِّهِ وَنَهَى ٱلتَّفْسَعَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴾ فَإِنَّ ٱلْجِّتَةَ هِيَ ٱلْمَأْوَى ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنَّ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَمَ ﴿ فِيحَالَ الْمَاعِنِ ذِكْرَيْهَا آَقَ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَنَّهَ آهَ إِنَّمَا أَتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَهَا ٥ حَالَمَهُ مُ يَوْمَ بِرَوْنَهَا لَمْ يَلْمَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْصُحَهَ ٥

#### بِنَــِ مِاللَّهِ الرَّحْمِ ٱلرَّجِي بِيهِ

عَبَسَ وَتُولِّكُ ١ أَنجَهُ ٱلْأَعْمَى ١ وَمَايُدُرِيكَ لَعَيَّهُ رِيزَّكُ ٥ أَوْيَدُّكُّو فَتَنَعَعَهُ لَلْيَكُرُكَ ۞ مَّامَنِ ٱسْتَعْنَى۞ فَأَنتَ لَهُ. صَّدَّىٰ ۞ۅٙمَعَلَيْكَ أَلَايَرَكِي ۗ وَأَمَّ مَن جَاءَكَ يَسْعَى۞وَهُو يَحْشَى۞ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۞ كَلَّا إِنَّهَا تَدْكِرَةٌ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ۞ فِي صُحُفِ مُّكَرَّمَةِ ۞ مِّرْفُوعَةِ مُّطَهَّرَةٍ ۞ بِأَيْدِى سَعَرَةِ ۞ كِرَامِبَرَدَةِ ۞ قُتِلَ ٱلْإِسَنُ مَا أَكْمَرَهُ. ٥ مِنْ أَيْشَى عِخَلَقَهُ ٥ مِن تُطْفَةٍ خَلَقَهُ. فَفَدَّرَهُ، ١٥ ثُوَّ ٱلسَّبِيلَ يَشَرَهُ. ١٥ ثُوَّ أَمَانَهُ وَفَأَقْبَرَهُ ١٥ ثُرَّءِدَا شَاءَ أَنشَرَهُ، ۞ كَلَّالُمَّا يَقْصِمَا أَمْرَهُ، ۞ فَلْيَـطُرُ لَإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ = اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ حَتَا ١ وَعِبَا وَقَصْبُا ١ وَرَيْتُو مَا وَنَعَلَا ١ وَصَدَابِقَ عُلْبَا ١ وَقَايِكُمَةً وَأَدَى مَّنَكَالَّكُمُ وَلِأَنْعَلِمُ هُوَا إِنَّهُ مَا يَعَلُّمُ اللَّهُ الْمَاخَّةُ ١٤ مَنَا لَحَا الْمَاخَّةُ ١٤ مَنَا الْمَاخَّةُ ١٤ مَنَا الْمَاخَّةُ ١٤ مَنَا الْمَاخَّةُ ١٤ مَنَا الْمَاخَةُ ١٤ مَنَا الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمِعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُع ٱلْمَرَّةُ مِنَ أَخِيهِ ﴿ وَأُمِيهِ وَأُسِهِ فَي وَصَحِبَتِهِ وَبَسِهِ إِنَّكُلَ ٱمۡرِي مِنۡهُمۡ يَوۡمَ إِنِ سَا أَنْ يُعۡنِيهِ ۞ وُجُوهُ يَوۡمَىدِ مُسۡفِرَةٌ ٥٠ صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ١٥ وَوْحُوهٌ يَوْمَهِ إِعَلَيْهَاعَبَرَةٌ ١



بِسَـــهِ ٱللَّهِ أَلْزَهْمُ لِٱلرَّبِيمِــهِ

إِذَا السّمَاءُ انفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا الْكُوَاكِ الْمَتَرَتُ ﴿ وَإِذَا الْإِحَارُ فَعِيْرَتْ ﴿ عَيْمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ فَيْرِتْ ﴿ عَيْمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ فَيْرِتْ ﴿ عَيْمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ مُعَيْرَتْ ﴿ عَيْمَتْ نَفْسُ مَّا قَدْمَتُ الْكُرِيمِ ﴾ الّذِي وَأَخْرَتْ ﴿ وَإِنَّ الْكُرِيمِ ﴾ الّذِي حَلَقَكَ فَسَوَرِيقَ مَا شَآةَ رَكِبكَ ﴾ حَلَقَكَ فَسَوَرِيقَ مَا شَآةَ رَكِبكَ ﴾ كَلَّدَ اللهُ فَكَدُونَ إِلَيْ اللهُ وَالْمَعْ وَمَا اللهُ مَرْ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ مُرْ وَمَا هُرُعَنَهُ إِلَيْ اللهِ وَاللهُ وَمَا اللهُ مُراكِقَ مَا يَوْمُ اللّهِ يِنْ اللهُ وَمَا الْمَرْ وَمَا هُرْعَنْهَا إِنَّا اللّهُ مُن يَوْمَ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى وَمُ اللّهُ مِن اللّهُ مُن يَوْمَ اللّهُ مُن يَعْمَ اللّهُ مُن اللّهُ مُن يَوْمَ اللّهُ مُن يَوْمَ اللّهُ مُن يَوْمَ اللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن

سُورَةُ الْطَفِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ

بنسب آلله الزَّحْمَرُ الرِّحِ عِلَى

وَيۡلُ لِلۡمُطَمِّمِ مِن ﴿ اللَّهِ مِن ﴿ اللَّهِ مِن ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لِيَوْمِ عَظِيمِ ١٤ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِلَهِي سِجِينِ ۞ وَمَا أَدْرَبْكَ مَاسِجِينٌ ۞ كَتَبُّ مَّرَقُومٌ ۞ وَيْلُ يَوْمَ بِذِ لِلَّهُ كَدِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَدِّبُونَ سَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا يُكَدِّبُ بِهِ ﴿ لَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَيْسِ ﴿ وَاتُّنَّا عَلَيْهِ عَايَتُنَّا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٩ كَلَّدَيْلُ رَازَعَلَى قُلُوبِهِ مِمَّاكَانُواْيَكُمِ مُودَ۞كَلَّا إِنَّهُ مُعَن رَّيِهِمْ يَوْمَهِ ذِلْمَحْجُوبُونَ ١ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْحَجِيمِ ١ ثُمَّ يُقَالُ هَمَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ ، تُكَذِّبُونَ ﴿ كَالَّا إِنَّ كِتَنْ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيَتِينَ ۞ وَمَا أَدْرَنِكَ مَاعِلِيُّونَ ﴿ كِنَبُ مِّرْقُومٌ ۞ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لِفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآمِكِ يَنظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِ مِنْضَرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٤ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِقِ مِّغْتُومِ ١٠ حِتَمْهُ، مِسْكُ وَفِي دَالِكَ فَلَيْمَنَا فَيِسِ ٱلْمُتَنَافِسُوت ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْسِيرِ ١٤ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّنُونَ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَحْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَوُ أَيْصَحَكُونَ ﴿ وَوَدَامَرُ وَأَبِهِمْ يَتَعَامَرُوبَ ٢ وَإِدَ النَّفَكُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ القَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأُوْهُرُ فَالْوَاْ إِنَّ هَوُلآء لَضَالُوت ﴿ وَمَآ أَرْسِلُواْعَلَيْهِمْ حَفِطِينَ ٩



### إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَواْ وَعَيملُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُ مِّ أَخْرُ عَيْرُ مَمْوُدِ ٢

#### يئورة الروق

#### 

وَ السَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودٍ اللهُ قُتِلَ أَصْحَبُ ٱلْأُحَدُودِ ١٤٤ التَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ ﴾ وَهُرَعَلَى مَا يَفَعَلُونَ بِٱلْمُوْمِينَ شُهُودٌ ﴾ وَمَ نَقَعُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ ٱلَّذِي لَهُ. مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ١ إِنَّ ٱلَّهِ بِنَ فَتَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُرَّالْمَ يَثُونُواْ فَلَهُ مِّ عَذَابُ حَهَنَّزُولَهُ مُ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَمَّنَتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَرُّدَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْكِيرُ ١٤٠٥ نَظْشَ رَبِّكَ لَشَيِيدُ ﴿ إِنَّهُ مُوَيِّبِينُ وَيُعِيدُ ۞ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُودُ ۞ ذُوٱلْعَرِّينُ ٱلْمَحِيدُ ٥ فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ ٥ هَلْ أَمَكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴿ فِي عَوْنَ وَثَمُودَ ﴾ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبٍ ﴿ وَٱللَّهُ مِن وَرَآيِهِم يَحْيُظُ ۞ بَلْ هُوَقُرْءَ انْ عَجِيدٌ ۞ فِي لَوْجِ مَّحَفُوظِي ۞



وَيِتَحَنَّهُا ٱلْأَشْقَى ﴿ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُنْرَىٰ ﴿ ثُمُّ لَا يَمُونُ فِيهَ وَلَا يَحْيَى ﴿ فَدَّ قَلَحَ مَن تَرَكِّ ۞ وَذَكَرُ السَّمَ رَبِهِ وَصَلَّى ۞ مَلْ تُوْفِرُ وَنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۞ وَ لَآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ إِنَّ هَذَ لِهِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولِي صَّحُفِ إِبْرَهِ مِهُ وَمُوسَىٰ ۞ هَذَ لِهِي ٱلصَّحُفِ ٱلْأُولِي ۞ صُحْفِ إِبْرَهِ مِهُ وَمُوسَىٰ ۞

### سُوْرَوُّالْعَ شِيْدَ }

هَلْ أَسَكَ حَدِيثُ ٱلْعَيْشِيَةِ ﴿ وُجُوهٌ يُوْمَبِدٍ خَشِعَةُ ۞ عَامِلَةٌ لَيْ اَسِبَةٌ ۞ تَصْلَى مَارَاحَامِيَةَ ۞ الشّقَى مِنْ عَيْنٍ عَالِيَةٍ ۞ لَيْسَ لَكُمْ رَطَعَامُ لِلْمِن صَرِيعِ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلا يُغْيِمِن جُوعٍ ۞ وُجُوهُ لَا يُسْمِنُ وَلا يُغْيِمِن جُوعٍ ۞ وُجُوهُ لَا يَعْمَ مِن عَيْنِ عَلَيْهِ ۞ وَجُوهُ لَا يَعْمِن وَلا يُغْيِمِن جُوعٍ ۞ وُجُوهُ لَا يَعْمَ مِن وَلَا يَعْمِ ۞ لَلْمُسْمِعُ وَلَا يَعْمَ الْمِن صَرِيعٍ ۞ لَلْ يُسْمِعُ وَلَا يَعْمِ وَالْمَعْمُ وَلَا يَعْمِ وَلَا يَعْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلِي السّمَعُ وَمَا لَيْ عَلَيْهِ مَ وَلَا يَعْمَ اللّهِ وَلَا عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ مَا أَوْمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ مَا أَوْمُ وَمَا لَا اللّهُ مَا أَوْمُ وَمَا اللّهُ مَا أَوْمُ وَمَا اللّهُ مَا أَوْمُ وَمَا إِلَى اللّهُ مَا أَوْمُ وَمَا إِلّهُ اللّهُ مَا أَوْمُ وَمَا مِنْ مُ اللّهُ مَا أَوْمُ وَمَا اللّهُ مَا أَلْ اللّهُ مَا أَوْمُ وَمَا اللّهُ مَا أَلْ اللّهُ مَا أَوْمُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا أَوْمُ عَلَيْهِ مَا يُعْمَلُونَ وَمَا إِلَى اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا مُعَلِّمُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِم الللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُم الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُم اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُم اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُم اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُو

الحُدْةُ شَيْرُ وَالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الل

### إِلَّامَ تَوَكَّ وَكَفَرَ ۞ فَيُعَدِّ بُهُ اللَّهُ ٱلْفَذَابَ ٱلْأَحُبَرُ ۞ إِنَّ إِلَيْمَا إِيَانَهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْمَا حِسَابَهُم ۞

## سُبُونَ قُ الْعَجَرِ اللَّهِ الْعَجَرِ اللَّهِ الْعَجَرِ اللَّهِ الْعَجَرِ اللَّهِ الْعَجَرِ اللَّهِ الْعَجَر

وَٱلْمَحْرِ ۞ وَلَيَالِ عَشْرِ ۞ وَ ٱلشَّفِعِ وَٱلْوَثْرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِدَايَسْرِ ۞ هَلَ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّنْدِي حِجْرِ اللَّهُ الْرَتَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادِ ١ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ١٠ لَتِي لَرْيُحُلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ ١٥ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّحْرَبِٱلْوَادِ ١٠ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ۞ ٱلَّذِينَ طَغَوّاْ فِي ٱلْمِلَادِ ۞ فَأَحْثَرُ وَأَفِيهَا ٱلْفُسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلِيَّهُمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ١ إِنَّ رَبِّكَ لَيا لَمِرْصَادِ ١ فَأَمَّ ٱلْإِنْسَانُ إِذَا مَا ٱسْتَكُمهُ رَيُّهُ، فَأَحْكَرَمَهُ، وَنَعَلَمَهُ، فَيَقُولُ رَبِّنَ أَكْرَمَنِ ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا أَبْتَكُهُ فَقَدَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّي أَهَنَنِ ٥ حَكَلَّا لَا ثُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيةَ ١ وَلَا تَحَقُّونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَّانَ أَكُلَا لَّمَّانِ وَتُحِتُونَ ٱلْمَالَ خُبَّاجَمًّا ۞ كَلَّا إِذَا دُكِّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّادَكًا ۞ وَجَآءَ رَيُّكَ وَكُمَكُ صَفًّا صَفًّا

وَحِاْىٓءَ يَوْمَهِذِ بِجَهَ مَرَيْوَمَهِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنُ وَأَنَّ لَهُ النِّكَرَىٰ ١٤٠٠ يَقُولُ يَنلَيْنَنِي قَدَّ مَتُ لِحَيَاتِي ١٤٠٠ فَيَوْمَبِنِ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُّ وَ لَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُّ وَيَأَيِّنُهَ ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ١ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ١ فَّدْخُيلِ فِي عِبَدِي ﴿ وَ كَنْخُيلِ حَسَّتِي ﴾ سُورَةُ البِالْنَ ألله ألزة فز ألرَّجي لَا أَقْيِهُ مِهِذَا ٱلْكَارِ ٥ وَأَنتَحِلُّ بِهِذَا ٱلْبَكَدِ ٥ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ۞ لَقَدْحَقَّنَاٱلْإِسَنَ فِي كَدٍّ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَعَلَيْهِ أَحَدُ ١٤ يَقُولُ أَهْمَكُتُ مَا لَا لَبُمَّا ١٤ أَيَحُسَبُ أَن لَرْيَرَهُ, أَحَدُ الْوَيَخْعَلِلَّهُ عَيْنَتِي ١٥ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ٥ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ۞ فَلَا ٱقْتَحَمَّ ٱلْعَقَبَةَ ۞ وَمَآ أَدْرَىكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ فَكُرَفَهَ إِنَّ أَوْ الطَّعَمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْعَتِهِ ٢٤ يَتِيمَادَامَقُرَيَةٍ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَدَةِ ١ أُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ١







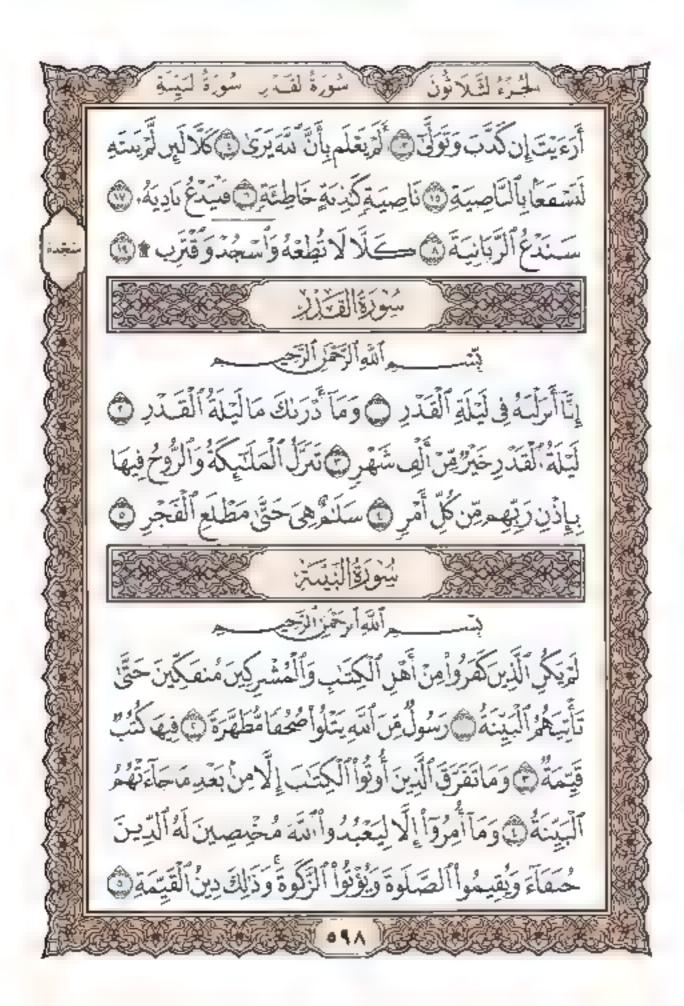

# الحُسْرَةُ شَيْر ثُونَ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

# المنافظ المناف

إِذَا رُلْوِلْتِ الْأَرْضُ زِلْرَالَهَا ﴿ وَأَحْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَ لَهَا ۞ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَ بِذِنجُدِ فَ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا الْإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَ بِذِنجُدِ فَ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ۞ يَوْمَ بِدِيصَدُ رُالنَّا سُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْأً أَعْمَلَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ دَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَ هُن يَعْمَلُ مِثْقَالُ دَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَهُ ﴾ ﴿

ميوروالعاريات

بِسَـــِ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحِــِ وِ وَالْعَدِيَتِ ضَبِّحَا ۞ فَ لَمُورِيَتِ فَدْحَا ۞ فَٱلْمُغِيرَتِ صُنْحًا ۞ فَثَرُنَ بِهِ مِنْقَعَا۞ فَوَسَطَنَ بِهِ ، جَمْعًا ۞ صُنْحًا ۞ فَثَرُنَ بِهِ مِنْقَعَا۞ فَوَسَطَنَ بِهِ ، جَمْعًا ۞

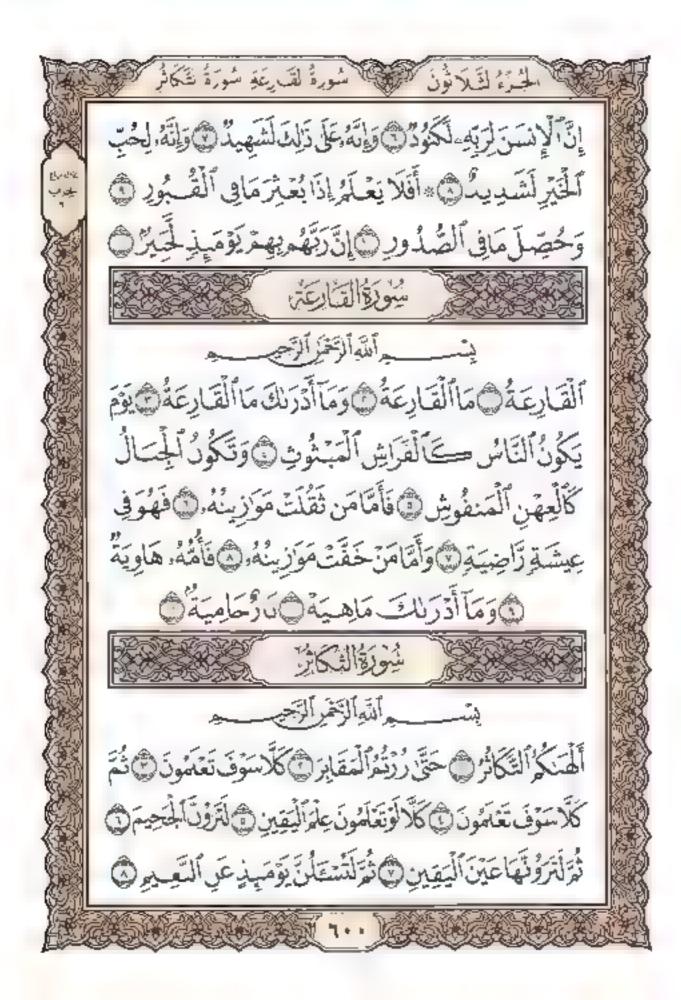











# رَقُ الْنَاتُرُهُ إِلَا الْصِيعَانِي

ومصطلحات رسمه وصنطه وعداآيه

كُنتُ هد المصْحَفُ مكرَمُ ، وصَّبِطَعَى مَا يُوَاقُ رَوَ بِهَ حَفَّى بِهُ مِنْ الْعِيمَ الرَّفِيمَ المُلْعِيمَ المُسَدِيّ المُحُوقَ يَفِتَرَ ، وَعَلَيْم مِن أَو لِتَجُود المَحَق لتَّ بِعِيْ عَلَ أَوْعَيْد الرَّص عَبْدِ لله الرَّجِيب للشَّيْمَى عَنْ عُمَّالً مِعْقِل، وعَلَى الْوَطِيبِ، وَوَيَدِ وَتَابِينَ ، وَأَيْن الرَّجِيب للشَّيْمَى عَنْ عُمَّالً مِعْقِل، وعَلَى الْوَطِيبِ، وَوَيَدِ وتَابِينَ ، وَأَيْن الرَّجِيب للشَّيْمَ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتِ فِ وَسَالَةً

و أُجِدَ بِهِ جَاؤُهُ مَّكَرُو هُ عُمَّدَ لَرَسَمِ عَى لَصَاحِهِ الْتَى مَعَنَ بِهِ الْخَلَفَةُ (أَلَثَهُ عُمْنُ بِرَعَفُ وَ وَلَكُومَ فَوَ وَ لَكُومَ فَو وَ لَكُومَ فَو وَ لَكُومَ فَو وَ لَكُمْنُ وَ لَكُومَ فَو وَ لَكُمْنُ وَ لَكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ وَلَكُمْ وَلِلْكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ والْمُعُلِقُوا لَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمُ وَلِكُومُ لَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُومُ لَلْكُولُ لَكُمُ لِلْكُولُ لَكُمْ وَلَكُمْ ول

هد وكلُّحَرْفٍ مُ حُرُّوفِ هد المُصْخَفِ مُوَّجِئُ لِطَيْرُوق لَمَصَّحِفِ العُنْمَائِيَةِ لَشَابِقَ دَكُرُهُ

وَأَحَدَثَ طَرِيقَةً صَبَيْطِه مِمَّا فَرَرَه عُلَمَةُ نَصَّبُطِ عَل حَسَبِ مَ وَرَد فِي كَتَابِ \* نِظَرَر عَلْيَصَنْظِ سَلْمَرَّارِ \* بِلِامَام لتَّنْسِنَ ، وَعَيْرِه مِنْ لَكُنُ مَعَ الأَصْدِيعَالَماتِ العبس وأقيق وأتباعه من المشارفة عالما بدلاس علامًا به لأندنسين والمقارمة والبُّعت في عدد الله والمتعدد على الشاعل والبُّعت في عدد الله وعدد أي الفراعي طريقة من المتعدد الله على على المتعدد الله المتعدد الله على على المتعدد الله المتعدد الله على على المتعدد الله المتعدد الله المتعدد الله على على المتعدد الله المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد الله المتعدد الله المتعدد المتعدد الله المتعدد ا

وقد عَتُمدَى عَدِ لآي على ، وردى كتاب ، البيان ، الإمام أى عَمْرِو لدَّى و الطهة لرُّهُم ، للإمام ألى عَمْرِو لدَّى و الطهة لرُّهُم ، للإمام ألى عَمْروان المحلِّلات و الطهة لرُّهُم ، للإمام مشاطعي، وشرخيه للمُلَّمة أوعيد رصوان المحلِّلات والشيح عَد المَوَلِي ومَاورد في والشيح عَد المَوَلِي ومَاورد في عَيْره مِن لكبُ لمَدُوّنة في عِلْم لهُوَ صِن

وَأُجِدَ بَيْنُ أَخْرِ يُهِ نَثَلامِنَ ، وَخَزَ بِهِ لِيَسَنَيْنَ ، وأَنصَافِهَا وَرَبَاعِهَا مِسْكَاب «عَنْتُ سَفَعْ» لِلعَلَّامَةِ لصَّفَ قُبُنَى وَعَبَرُومَنَ كُنُبِ

وَأَجِد بِيَالُ مَكِيِّهِ ، وَمَدَسِنهِ فِي الْجَدَوَلِ مِنْجِيَ بَجِرٍ الْصَحَفِ مِن كُنْبُ لِتَّفْسِمِ وَ لَهِنَا عَ بَ

ولَم يُدكَرُ المَكِنَّ، و لمدَ إِنَّ مِن دَ فَيَ لمُصْبَحَفِ أَوْل كُلِ سُورَة يَبْتَ الإِحَمْعِ سَلَفِ عَلَى تَعْرَيْدِ الْصُحَفِ عَلَى تَعْرَيْدِ الْصُحَفِ عَلَى تَعْرَيْدِ الْصُحَفِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِقُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِقَالِ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْم

وَأُجِدَ مَالُ وَقُوهِ مِمَّ قَرَرَتُهُ لَلْجُمَة لِمُشْرِقِه عَلَى مُهجَعةِ هِد لَمُتَحَمِكُلَّ حَسَبِ مَ فَنَصَفُه لِمُعَانِ مُسْتَرَشْدَةً في درِيكَ بأَقْوَل لِمُقْيَدِينَ وعُصَبِه لوَقَفِ وَ لاَتَبِدَءِ كَالدَّيِنَ فَكِنَابِهِ \* لَكُنْهِي فِي لُوقَفِ وَ لاَبْتِدَ \* وَأَفِرَجَفِهُم لَتَخَاسِ في كِنابِهِ \* لَقَطْعِ وَ لاَثْبِنَافِ \* وَمَاطَبُعِ مَن لَمُنَاجِفِ سَابِقًا .

وَ أَحِدَ تَبَنُ لَشَخَد بِ ، وَمَو صِعِهَا مِن كُنُ الْكَدِيثِ وَ نَفَهُ عَلَيْ الْكَدِيثِ وَ نَفَهُ عَلَيْ الْأَرْعَةِ وَلَمْ تَنْعَرُضَ لَلْحَنَةُ لَيْكُرَعَيْرِهُمْ وَفَاذًا أُوحِلَاقً ، خَشِرِمِهِ بَبَنَ الْأَبْعَةِ لَأَرْبَعَةِ وَلَمْ تَنْعَرُضَ لَلْحَنَةُ لَيْكُرَعَيْرِهُمْ وَفَاذًا أُوحِلَاقً ، وَهِي لَشَجَدَ أَنْ يُورِدَةً فِي لَشُورِ لَآيَنِيَةِ فَى لَشُورِ لَآيَنِيَةً فِي لَيْسَاتِكُ فِي لِشَاعِدَ أَنْ يُورِدَةً فِي لَشُورِ لَآيَنِيَةً فِي فَي وَلَمْ يَقِيقًا فَي وَلَمْ يَقِيقًا فَي وَلَمْ يَقِيقًا فِي وَلَمْ يَقِيقًا فَي فَي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَلِي لِللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَلَا لِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا لَهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا لِللللّهُ وَلَا لِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلِقُ الللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَأَحِدَ بَنَانُ مُوَرِضِع سَنَكَابِ عِنهَ خَفْضٍ مِنَ «اشَّ طِلْيَّةِ « وَشُرُوحِهَ وَمُرَفُ كَيْفِيَتُهُ بِالتَّنَقِيمِنَ أَفَوَ مِ لشُّيُوجِ

#### الضطلاخات الصبط

وَضَعُ دِائِزَة صَلِيَة لِوَسَطِ هَكَدَ ٥٥٪ فَوقَ أَحَدِ أَخَرُفِ لِعِلَّةِ لِثَلَاثَةِ لَمْ إِمدَةِ رَسَّمَّ بَدُلُ عَلَى رَبَدَةِ دَلَكَ آتُحَقِ، فَلا بُصَقُ بِهِ فِي لَوْصَلِ وَلا فِي الْوَقْفِ بَحُو مَا هَمُوا ) ( يَسِلُوا صُحُفًا) ، لَا أَذْ تَحَنَّهُ رَ) ( أَوْلَتَبِكَ) ( مِن شَيَاعَ ٱلْمُرْسَدِينَ، ( بَنَتِسَهَا بِأَنِيْدِ )

وَوَصَعُ دَارِهِ فَى يَمُنَهُ مُسْنَصِلَهِ حَالِيَةِ لُوسَطِ هَكَدَ هَهِ هَ فَوَقَ أَلِهِ بَعَدَهَا مَتَحَرِك يَدُلُّ عَلى بِهَدَيْهَا وَصَلَّا لَا وَقَفَّ عَوِ السَّاخَيْرِيَّةَ أَهُ ) لَيْكَ أَهُواللَّهُ رَقَى وَأُهْيِسَتِ لَأَبِفُ لِنِي مَعْدَهَ سَارِكُ عَوْ النَّا لَدِيرُ ) مِنْ وَضَعِ مَعَلَاهِ فِلسَّافَةِ قَوْقِهِ ، وَمِن كَانَ شُكِئُهَا مِثْلَ لَيْ يَعْدَهَا مُنْجَرِكُ فِي أَنْهِ سَعُطُ وَصَلًّا ، وَمَثَلَّتُ وَعق لِعَدَمِ وَهَا أَنْ شُونِهَا وَصَلًا

وَوَصَّعُ زَأْسِ صَاءٍ صَعِيرَة بدُوبِ مُطَّفِيهِ هكداً " ح » فَوَقَ أَيِّ حَرْفِ بَدُلُّ عِن سُكُوبِ دَلِكَ الحَرْفِ وعَل أَنَّه مُطَّهَ رُبِحَيْثُ يَقْرَعُهُ اللِّسَانُ مَحُوْ ، (مِنَّ حَيْرٍ) الْوَعَطَّفَ) افَدَّسَمِعَ ا (مَصِحَتَّ حُلُودُهُم) اوَإِذْ صَرَفَاً)

وَتَعْرِيْهُ لَحُرُفِ مِنْ عَلَامَةِ لَشَكُونِ مَعَ تَشْدِيدِ الْحَرْفِ لَهُ مَ تَذُلُّ عَلِهِ إِنْهَامُ الْأُولِ فِي لَنَانِي ذَعَمَّا كَامَلًا مَحَيْثُ بِدَهَبُ مَعَهُ دَ تُ لَمُدُّعَتِم وَصِفَتُهُ اللَّوْلِ فِي لَنَّالِيهِ مَعُ وَصِفَتُهُ وَسَشَدِيهُ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِهِ مَحُولُ وَسِ لِبِسَةٍ ) وَسَشَدِيهُ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِهِ مَحُولُ وَسِ لِبِسَةٍ ) وَسَشَدِيهُ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِهِ مَحُولًا وَسِ لِبِسَةٍ ) وَسَقَرْيَةُ يَذُلُّ عَلَى كَمَالِهِ مَحُولًا وَسَ لِبِسَةٍ ) وَسَقَرْيَةً وَنَكُمْ اللهِ مَحُولًا وَصَوا وَحَكَ فَوْ ) ( مِن رَبِعَهُ أَلَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَعْمُولًا وَحَكَ فَوْ ) ( وَسَقَرْهُ إِلَيْهِ ) وَكَدَ قُولُهُ نَف لَى اللهُ مَعْمُولًا وَحَكَ فَوْ )

وَتَعْرَبُتُهُ مُعَ عَدَمَ سَنْدِيد سَالَى تَدُلُ عَلَى دُعَ مِ لَأُولِ فِي اللّهِ مِ وَعَامَانافِكَ عَيْدَ أَيْدَهُ مُعَ عَدَهُ وَ لَهُ الْمَعْمِ مَعْ عَلَيْهِ صِعْتِهِ عَوْ مَلْ الْمُولُ الْمِسْ وَلِي) . الْمَوْلُ الْمِسْ فَيْ الْمُولُ الْمِسْ فَيْلُ الْمُسْلِ اللّهِ مُطْهُرُ حَتَى الْفَلْمِ مَظْهُرُ حَتَى الْفَلْمِ مُطَهُرُ حَتَى الْفَلْمِ مُظْهُرُ حَتَى الْفَلْمِ مُظْهُرُ حَتَى يَقْرَعُهُ لِيسَالُ ، وَلَا اللّهِ مُدَعَمٌ حَتَى الْفَلْمِ مِنْ جَسَى تَالَيْهِ مَلَا لَهُ مُظْهُرُ حَتَى يَقْرَعُهُ لِيسَالُ ، وَلَا اللّهِ مُدَعَمٌ حَتَى الْفَلْمِ مِنْ جَسَى تَالَيْهِ مَلْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُعْوِلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ الل

وَيُتَابِعُهِ عَلَمَ لَا يَعِ مَ عِلَمُ مُشْدِيدِ لَنَّ لَ يَدُّلُّ عَلَى الْإِنْكُمِ لَكَامِلِ نُح ( لَرَّهُ وَفَ رَجِيمٌ ) ( مُنصرَقَ لِتَنتَعُوا ) يَوْفَهِدِ نَاعِمَةً ) وَتَتَاتُعُهِمَامَعَ عَدَمٍ شَنْدِيدِ لَتَالَى يَدُلُّ عَلَى لإِدْعَامِ لَـ فِص يَحُو ( رَجِيةٌ وَدُودٌ ) ( وَأَنْهُرُ وَسُبُلًا ) ( في جَنَّبِ وَعُيُوبِ ) أَوْعَلَى الإِحْفَاء عَوْ (يشهَ بُ تَأْدِبُ اسِرَاعَادَ لِكَ ، (عَلَ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ) فَتَرَكِبُ لَحَرَكَ بَلِي عِمَرِلَةِ وَصْبِعِ لَشُكُونِ عَلَى حَرَفِ . وَتَنابِعُهُمَ عَمِرَلَةِ مَعْرِيمَهِ عَهُ. وَوَصَّعُ مِيمِ صَعِيرِهُ هكد ١٠ م ، بدّل الحركةِ الثَّاليَّةِ مِن لمُورِدٍ ، أَوْفُوقَ التُورِ لَسَّرِكَةِ بَدُلُ الشُّكُورِ ، مَعَ عَدَم تَشْديدِ لِنَاءِ لِثَّ لِيةٍ يَدُلُ عَلَيْفَاب لتَّنُوسِ أُوالتُّون السَّلَكِيهِ مِيسًا يحوُ (عَسِمٌ بِد بِٱلصَّدُودِ) (حَرَّءُ بِمَا كَانُواْ) (كِرَ مِهُ بَرَرَ قِ) (أَنْبِنَّهُم) ( وَمِنْ تَعْدُ). وَ لِحُرُوفُ لَصِّعِيرةُ تَدُلُّ عَلَى أَعْبَارِ الْحُرُوفِ مِنْرُوكَةٍ في حَطَّ لَصَاحِفٍ لعُنْهُ بِيَةِ مَعَ وُجُوبِ لِتُطْوِيهَ نَحُو الْأَلْكَ ٱلْكِئْبُ ( دَوْدَ ) . (تَلْوُونَ أَلْسِسْتَهُم ) (يُحَتى عَرَيْمِسَة ) ( إِنَّ رَبَّهُ وكانَ بِهِ عَصِيرًا) ( إِنَّ وَلِيْتِي اللَّهُ ) ( عِلْمِهِمْ ) ( وَكُذَيْكَ نُسُوِي ٱلْمُؤْمِدِينَ ) وَكَانَعُمَادُ لَصَّبُطُ يُلْحِقُونَ هِيهِ الْأَخْرُفَ حَرَءَ بِقَدَرِحُرُوفِ لَكَابِيَّةٍ الأَصْبِيَّةِ وَلَكِي نَعَدَّرِهِ لِكَ فِي لَظَيْعِ أَوَّلَ طُهُورِهَ ، فاكَتُفِي سَصِّعِيرِهَا

للذلالة على لمقطهود للفرق بن الحرّف للكحّق وَ الحرّف الأصلى . ولان إلحاق هذه لأخرف الحكثرة مُتَيَسِّرٌ . وَلُوصُيطَت لَمَصَاحِفُ بالحُشرة والصُّفرة والحُصْرة وهن لتقصيل المعرفي في عمَّ مَصَّطِلكُان

وَوَصِعُ هِدِهِ لَعَلَامَةَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَفَى الْحَرْفِ يَدُلُ عَلَى لُرُومٍ مَدِهِ مَدَّ رَائِدًا عَلَى اللّهِ لَطَلِيعِ لِلْقَالِينَ وَبِهِمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَا لَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَلَا شُمَّتُ مِنْ الْمُعَدِهِ لَعَلَامَهُ لِمَدَلَالَةِ عِنْ أَلِمٍ مُحَدُّ وَفَةٍ بَعَدَ أَلِمٍ مَكُوْبِةٍ مِثْلَ ( آمَنُو ا كَمَاوُصِعَ عَطَ فَي بَعْضِ للصَّاحِفِ ، بَالَ تُحَكِّمَ ل ا مَنُوا ) بهَ مَرَةَ وَأَلْفِ بَعَدَهَ

رَوَضِعُ نُفطَهِ كَبْرَةِ مَطْمُوسَةِ لَوَسَطِ هَكَدَ «•» تَحَنَّ الْحَرْفِ بَدلامِنَ لَفَتُحَةِ بَدُلَعَلَ لِإِمالِهِ وَهِيَ لَمُسَتَّدَةً ﴾ لإِمَالَةِ لَكُثْرَى، وَدَالِكَ فِ كَيْمَةِ المَحْرِمِهَا السِنُورَةِ هُود

وَوَصَمْعُ النَّفَظِةِ للدكورَةِ فَوقَ آجِرِيليم ثُيَّكَ لَوُّكَ لِمُسْتَدَّةِ مِنْ

قولهِ تَعَالَى (مَاكُ لَاتَأَمَّتُ ) بِدُلَعَى لِإِشْمَام، وهُوضِمُّ شَفْنَيْ كَنَ رُبِدُ لَنُطُقَ با صَّمَة عِشَارَةً إِلَى أَنَّ كَوَهَكَ مَا الْخَدُوفِة صَمَّةً، مَا عَيْرَ أَل بَعَهْلَ مَاكِكَ أَنْدُرٌ فِي لِتُطْنِي

فهدِ الْكِلْمَة مُكُونَةً مِسْ فَعَلِ مُصَارِعِ مَرْفِرِعِ جَرُهُ لُولُ مُصَّمُّومَهُ اللَّلَّ (لَا) نَافِئَة وَمِنْ مَفَعُولِ بِهِ أَوْلَهُ لُولُ فَأَصْلُهُ تَأْمُنُنَا اللَّولِيْنِ . وَقَدَ أَخْعَ كُنَّابُ لِمُصَاحِفِ عَلَى رَسْمِهَا لِللَّهِ وَالْجَدَةِ . وَفِيهَ لِلقُنْرَةِ لَعَشَرَةُ مَا عَدَ أَبُ جَعْفِرِ وَجُهَالٍ .

لَيَدُهُمَ الإِشْمَامِ وَقَدَتَفَنَدُهِ وَ الإِشْمَامُ هُذَا مُقَارِدٌ لِشَكُود الْحَرَّفِ المُدْعَبَمِ المُدْعَبَمِ

وَثَنْ بِهِمَا الْإِحْفَةِ. وَلَمْرَدُبه سُطُقُ شُلُتَي لِحَرَّكَةِ لَمُصَّمُومةِ . وَعَلَى هُدَ يَدُهُ مِنْ اللهُ عَلَمُ الطُقَ شَلُقُ حَرَكَتَهَا . وَيُعَرِفُ دِيكَ كُلَّهُ مِدَ يَدُهُ مِنْ مُنْ وَيُعَرِفُ دِيكَ كُلَّهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

وَهَدَ صُبِطَتَ هِذِهِ لَكَاِمَةً صَبَّطً صَ لِكَالِمَ لَكُلِمِنَ لَوَحْهِيْنِ لَسَّالِفَيْنَ وَوَصَّعُ النَّفُطَةِ السَّالِقَةِ لَيْكُرِ بدُوبِ الْحَرَكَةِ مَكَانَ لَهَ مُرَةً يَدُلَ عَلَى تَشْهِيلَ هَنَمْزَة بَيِّنَ بَيْنَ ، وَهُوهُ لَ لَتُطُوبُ طَمَرَة بَيْنَ وَبَيْنَ لأَنفِ وَدَلِكَ فِكِامَةِ ( ءَ عُجَمِئٌ ) فِشُورَةِ فُصِّلَتْ

وَوَضْعُ رَأْسِ صَدِصَعِيرَةِ هكد «صه فَوقَ أَلِفِ الْوَصْلِ ا وَتُسْتَعَلَّمِهَا هَمَرَة لُوَصِّلِ ا وَتُسْتَعَلَّمِها هَمَرَة لُوَصُلِ يَدُلُ عَلَى شَقُوطَهَ وَصَلَّا

وَ لِذَ بِرَةً الْحُلَّاةُ لَتِي فِي حَوْمِهِ رَقْمُ نَدُلَّ مَهِ يَنَّتِهِ عَلَى البَهَاءِ الآيةِ ، ويرَفّيهَا

عِي عَدَدِ بِهِكَ الْآيِةِ فِ الشُّورَةِ نَحُو إِنَّ أَعْطَينَكَ ٱلْكُوْتُرِ ۞ فَصَلَ إِرْبِكَ وُ نَحَرْ ١٠ إِنَّ شَالِقَكَ هُوَ ٱلْأَيْنَةُ ١٠ إِلَا يَحُورِ وَصَعْهَ مِّلَ لَآتِهِ ٱلْنَقَّة فَبِدَلْكُ لِاتُّوْخَدُ فِ أُويِثِلِ لَشُورٍ وَتُوْخَدُ فِي أُوجِرِهَا. وَتَدُلُ هِده العَكَامَة « ١٩٠٨ عَلَى بِدَ يِهِ لِأَحْزِهِ وَ لِأَحْرَابِ وَأَصَالِهِ وَرَبِعِهَ وقِصْعُ حَطَّ أُفِّقِي فَوْقَ كِلِمةٍ يدُّلُ عَلَى مُوجِبِ السَّحْدَة ووَصِعُ هِدِهِ لَعَكَامَةِ ١١ ١٤ ، بَعَدَكِيمَةٍ بِدُلَّ عَلَى مَوْضِعِ السَّجَدَةُ خُوُّ ويتقه يَسِجُدُمُ مَافِي ٱلمَسْمَوَتِ ومَافِي ٱلْأَرْضِ مِن دَانَةٍ وَٱلْمَكَتِيكُهُ وَهُمْ لَايَسْكُمْرُوت ٤ يَحَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَقْعَنُونَ مَانُؤْمَرُونَ ﴿ ٥ وَوَصَعُ حَرِي لَشِينِ فَوَى الْحَرْفِ الْأَعِيرِ فَيَعْصَ مَكَامَاتِ بِدُلِّ عَلَى الشَّكِّبِ في حَال وَصْدِهِ بِمُ بِعَدُه سَكَنَّةٌ يُسِيرُةٌ مِنْ عَيْرُ بُنَّفَيْسِ وَوَرِدَ عَنْ حَفْضٍ عَنَ عَاصِمِ لَشَّكُ بِٱلْاحْلَافِ مِنْ طَرِيقَ لَشَّاطِبِيَّ تَعْلَى أَلِمِ (عِوَجًا ) بشورَةِ كَهْمِ وَأَيْفِ الْمَرْقَدِنَا ، بسُورَة بنت وَنُوبِ (مَنَّ رَقِ بِشُورَة الْقِيامَةِ وَلَامِ (مَلَّ رَنَ) سُورَةِ الطَّهِّفِينَ رَيْجُورِ لَهُ فِي هَاءِ ا مَالِيّةٌ ، سُورَهُ الحاقّةِ وَحُهَابِ أَ<u>حَدُهُمَ</u> إِطْهَارُهَ مَعَ لِشَكْتِ ، وَيُسِهِمَ إِنْعَامُهَا فِي الْهَاهِ الَّتِي بَعْدَهَا فِي لَفَظِ اهَلَكَ ، إِذْ عَامًا كَامِلًا ، وَدلك سَتَحْرِيدِ الْهَاءِ الأُولِيٰ مِنَ السُّكُونَ مَعَ وَصْعِعَلَامْنَةِ للشَّهْدِيدِ عَلَى لَهْنِهِ لَتُسْهَ وَقَدَصُّهِطَ هِدَ المُوْجِعُ عِلْ وَجَهِ لِإِظْهَارِ مَعَ سَنَّكِ، لِأَنَّهُ هُو لَدِي عَيِّه أَحْفَرُ أَهْلِ لأَداءِ ، وداك موضع عَلامةِ سُلكُون عَلى له و الأولى مع تَخريد لَى، نَتَالِيَةِ مَنْعَلَامَةِ سَشْديد، للدَّلَالةِ عَلَى الإطهار .

وَوَصِعُ حَرِفِ لِيتِينَ عَلَى هَاءِ (مَالِيةٌ اللَّالَهُ عَلَى سَكُمُ عَيْهِ سَكُمَةً يَسِيرَةً بدُونِ تُنفُّسِ لاَنْ الإطهار الاستحققُ وَصَلًا إِلَا بِلْشَكْتِ

وَ الْحَاقُ وَ وَصَعِيرَة بَعَدَهُ مِ صَبِيرِ الْفُرَّدُ مِعَالِبٍ وَ الْكَاتَ مَصْمُومَةً لِـدُلَّ على صِلَةِ هـ و الْطَاءِ و و الْفَطِيّةِ في حرا الوصّل ، و الحاقُ يَاعِ صَعِيرَة مُرَّدُودةٍ إلى صَعْفَ بَعَدُ هَاءِ الصَّمِيرِ لِمُدَوَّدٍ إِدَا كَاتَ مَكَسُورَةً بِدُلَ عَلى صِلَيْهِ بِيَاءٍ لَفَطْنَةٍ في حالِ لوصَ لَيْصًا

وَيكُونُ هَذِه نَصِّلَة مُوعَيِّهَ مِن قَبِيل لِمَدِّ لطَّيعِيْ إِذَ لَمْ يكَ بَعْدهَ هَمْر عَثْمُة بِمِقْدُ رَحَرُكَيْنَ عَوقُولُهِ تَعَالَى ﴿ ثُرَبَّهُ وَكَالِهِ مِنْصِيرً ﴾

وَتَكُونُ مِنْ قَبِلِ لِمَدَّ لِمُفَصِى دَاكَانَ بَعَدْهَا هَمْر ، فَوَصِع عَيَبُ عَلَامَةُ اللَّذِ وَتُمَدَّ بِيقْدَارِ أَرْبَعِ حَرَكَاتٍ أَوْحَسْ بِحُوفَةِ لِهِ يَعَالَى ، وَأَمْرُهُ وَلَى أَسَّهِ ) وقولِه حَلَّ وَعَلَا (وَٱلدِّينَ بَصِنُونَ مَا أَمَرَاللَّهُ بِهِ عَلَى يُوصَل )

وَالصَّعِدَة أَن حَمْصًا عَن عَاصِم نَصِلُ كُلَّ هَاء صَمْيرِ لَامُعْرَد لَعَائِد وَالِهِ لَمُطَنَّةٍ إِذْ كَانَت مَصْمُومَة ، ويَاءٍ لَمُطَنَّةٍ إِذَا كَانَتُ مَكْسُورَة شَرِّط أَل يَتَخْرُكَ مَا فَنْلَ هِذِه فَمَاءِ وَمَانِعَدُهَ ، وَنَذْكَ لَصِّلَة سَوَّعَهُ إِنَّى تَكُورُ في حَدَلِ يُوصَّل وَقَد اسْتُنْتِي لِحَمَّصِ من هذه لَقَ عدةٍ مَا يَأْق

- (١) الْهُمَّ مُن لَفِظ ( يَرْصَهُ، في سُورَة الْمُرْ فِلْ خَفْضًا صَمَّهَا بدُون صِلَة
- (١) الهَنَّ مَنْ مُعَطِّ أَرْجِمٌ ) فَ شُورَ فِي لِأَغْرَافِ وَالشُّعَارِءِ فَإِنَّهُ سَكَّمْهَا
  - (٣) الهناءُ من لَعط فألْقة) في سُورَة لنَّمْن . فَإِنَّه سَكُمْهَ أَيْصًا

وَوَ سَكَلَ مَا فِيهِ عَلَى الصَّهِ لِللَّهُ مِلْكُورَة ، وَتَحَرَّكُ مُنْ مَعْدُ هَا فِي لِللَّهُ الْمَصِلُهُ اللَّهُ الْمُورَة الْفُرَة اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

## ئىسىھات :

المادة على المستهدم على همرة وصل الدَّاجدة على المستهدم على همرة وصل الدَّاجدة على الم المعريف
 المور للحقيق في همرة الوصل وحهدي

أَحَدُهُم إِندَهُما أَبِعَامَع لَمَدُ لَشَبِعِ «أَى عَقْدَ رَسِتِ حَرَكَاتٍ » وَيُدْ يَهِيمَا نَسْهِيمُهُ بَيْنَ بَيْ «أَى بَيْهُ وَنَبِى الأَف » مَعَ لَقَصْر و لَمَرَادُ به عَدَمُ لَمَدَ أَصَلًا

وَ لَوَجَهُ الأَوْلُ مُفَدَّمٌ فَ الأَدَاءِ وَجَرَى عَلَيهِ الصَّبَطُ وَقَدُوَرُدُ دَلِكُ فَ ثَلَاثِ كَامَاتٍ فَ سِنَّةِ مَوْضِعَ مِن نَقُرُ بِ لَكَيْمِ (١)\_اءَ الذَّكَرَبِ) في مَوضِعَيْهِ مِشُورَة الأَنْفَتَامِ

٢) ( عَ آلَتُ فَي فَوَصِعَيَّهِ سُورَةِ يُؤْشُنَ

(٣) (ءَ الله عَلَى وَ فَوَاهِ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

وَأَنُوحَقَفَرَ بَهِدَيْنَ لُوَجْهَيْنِ فَقُولِهِنَعَالَى (مَاچِشْمُ بِهِ َلَيُنْحُرُ نَشِرَة بُوس عَلَىنَفْضِيدِلِ فَكُنْبُ مِشِرَةً تِ

رب، في سُورَة لرُّوم وَرَدَت كِلْمَةُ (صَعَفِ، بَحَرُّورَةً بِف مَوْصَعَيْن وَمَنصُّوبةً في مَوْصِعِ وَاحدٍ

ودلكَ و فولهِ تَعَالَى ﴿ آللَهُ لَدِى صَلَقَكُمْ مِن صَعْفِ ثُرَّ جَعَلَمِنَ بَعْدِ صَعْفِ ثُوَّةً تُمُّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوْةٍ ضَعْفُ وَلِشَيْبَةً ﴾

رَيَجُورُ لِحَقَصٍ في هذه الموَّصِعِ الثَّلاثَةِ وَخَهَالَ المَّدُهُمَا فَعَدُهُمَا صَمَّقُهَا المَّدُهُمَا وَالْمَنْحُ مُقَدَّمُ في الأَدَاءِ وَالْمِنْحُ مُقَدَّمُ في الأَدَاءِ وَالْمِنْحُ مُقَدَّمُ في الأَدَاءِ

رح) في كلِمَةِ رَءَ تَسَرِعَ) في شُورَةِ النَّمَل وَجْهَال وَقَفًا أَحَدُهُمَا إِثْبَاتُ لِنَاءِ سَلِكَةً وَتَاسِهِمَا حَدْفُها مَعَ الوَقْفِ عَلِ الوُّل سَرِكَةً أَمَا في خَال لوصِ لَ مَثِبُتُ ابِءُ مَقَمُوحَةً

(د) وَه كِلمَة اسْتَسِلاً عَسُورَةِ لإنسَادِ وَجَهَاد وَقَهً
 أَصَدُهُمَ إِثبَاتُ لألِمِ الأَجيرَة وَنَاسِهَ صَدْفُهامَعَ لوَقْمِ عَى للَّامِ سَرِكَةً
 أَمَاه صَل لوَصَلِ مَتُحَدفُ لأَلِثُ

وَهِيهِ لأَوْخُهِ الْتِي نَقَدَّمَتْ لِحَقْصٍ دَكُرَهَا لإَمَامُ سَتَّارِهِيُّ فِي تَطْمِهِ المُسَتَّقَى سَجْرَرَ الأَمْرِقِ وَوَجُهَ لتُّهَارِقِ» الشَّاطِئَة هد ، وَلَمْ صِحُ لَى تَحْدَيِفُ فِهَا لتَّلُوق صُيطَتْ لِحَقْصٍ عَالُو فَيُطَرِيقَ لشَّاطِئِهِ



م عَلَامَة لَوْقَفِ اللَّارِمِ تَحَوُ الْمِنْمَا يَشْتَجِبُ ۚ لَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۗ وَٱلْمَوْقَ يَنْعَثُهُمُ أَنَّهُ ﴾

عَلَامَة لُوقَفِ الْجَائِرِ جَوَ رَّا مُسْتَوِى لَظَرَوْيَنَ خَوْ
 رَحَّقُ مَمُّشَّ عَشِنَكَ سَأَهُم بِٱلْمَقِيَّ مِنْهُمْ مِثْنِيَةً عَ مَمُوا بِرَتِهِمَ ،

صلى عَلَامَةَ الْوَقْفِ كِحَائِرِ مَعَ كُوْبِ الْوَصِّى أَوْلَى عَلَى (وَهِ رَبِّمُ سَنِّتُ أَنَّهُ بِصُرِّ فَلَاكَ شِفَ لَهُ إِلَّاهُوْ وَهِ رَبِّمَ سَنْكَ يَحَيِّرُ فَهُوَ عَنَ كُنَّ شَيِّ وَقَدِيلٌ )

ق علامَةُ لوَقْفِ بَحَائِر مَعَكُونِ وَقَفِ أَوْلَى عَمُو (قُل رَبِي أَعْدَمُ بِعِدَ نَهِم مَّ يَعَامُهُمْ إِلَّا قِلْيِلِّ فَلَا شُمارِ فِيهِمْ

ه « عَلامةُ نَعَافُ لَوَقْفِ بِحَبَثُ، د وُقِفَ عَلى أَحَدِ لَمُوْضِعَيْنَ لَا يَصِخُ نَوْفِفُ عَلَى لاَحَرِ خَمُو الرَّفِفُ عَلَى لاَحَرِ خَمُو

ا ذَاكُ مُحِتَبُ لَا رَبِّهِ هُدًى لَنَّتَّقِينَ.

## \_\_النَّهِ الزَّفْرَ الرَّحِيمِ

كَنْدُ لَلَّهِ رَبِّ العَالَمَ بِي وَالصَلَامُ وَالشَّكَامِ عَلَى أَشْرُفِ لَمُسْلِينَ العِينَا عَجَدٍ وَعَلَى لَهُ وَتَعَدُّهِ أَخْمُهِ بِ

فَاصِلَافًا مِنْ يَحْرِصِ مِنْ خُرِمَى شَرِيفَيْ عَلِكِ فَهُدَرِعَينِ الْعَرْبِرِ ٱلْسُعُود حَمَظَهُ اللَّهُ عَلى أمُور للسَّالِمِين في مُشَارِي الأَرْضِ وَمُعَارِبِهَا ۚ وَالْمَيَامِيهِ سَدَّدَ لِللَّهُ خُطَاهِ الشُّؤُولِهِم وتَحْصِيق أمالحة ونكيبة رعبامه ويضدر طبعاب من القرار يعيوم بالروكاب التي بقرأ بهاالمشيمتون عقد درس مجتمع ملك فهد لطاعه للصحب اشريب بلديه للورد كتابه مصحب رويه حَمْصِ عَن لِإِمَام عَاصِم الكُوفَ وَرَأَى حَاصَه إِلَى دَلْكَ، وَمَشْتَكَالُه في مُحَشّع وَرْ حِمَالُهُ اللَّهِ مَا لَهُ مُولِدُهُ مَا وَا فَقَالُهُ عَلَى أَمَّا بِ كُلِّ الفَرَّةَ الذِّي ا وَ لِتَمْسِيرِ ، وَ لُوْمُوبِ

وَحَاسَ لِلْجُمَّةِ بِرِنْهُ سَدِ لَشَنْجَ عَلِي رَعَيْدِ لِرَبِّسَ عَدُيْقِي . وعُصَّويْهِ لَمُسَاع عَبْد لَافِع آل رصوب على ، وتحميُّوه عَبْد الحالق جَادُو ، وعَبَّد براق آل عَلى إلا جسم مُوسَى ، وعَبْد لَحْيَكِمْ رَبُّ عَبْد لَسْلامُ حَاطِر ، وَمُجَّد لإَعَانُه وبد سَشَّيْح ، وَمُحْدَعَبْد الرَّمُ ولِدأُطُولُ عُمُو وَعِيْدُ نِمِيمَ مِصْطِعَى لِرُغِينَ ، وعَيْدَعَيْدُ اللَّهُ رَبِّلَ لْعَالِدِينَ ولِدعِيَّدُ الإعاشَة

ويقد بللاع طنيته تعب يعمج على فرر الكحكة لعيمينه و قفت على عباعيه ف جسيها لْمُعَفِدُه في ١١ - ١١٢٠ برئاسَهِ مَعَالَى وَرِيرِ الشَّوْوِي الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْأُوفَ إِنْ مَتَّعُوهُ وَ لإِرشَادِ وَمُشَرِّفِ سَامِعَى لَمُحَتَّعَ وَدَلِكَ بِانْفَكَرِرِ دِى الرَّفَيْمِ ٥ / ١٤٢

ولمتحققه وقد تتككنية هد المصحف الحزيم وشرجعته والإدك طياعته الوتمطيعة يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَشَكُّمُ عُلِي النَّوْهِ بِينَ ، وَيَشَالُ اللَّهِ سُبْخَانَهُ أَنْ سَفَعٌ بِهِ لمستامِ بن يُحَرِيَ سَادَمَ الْحَرَمَيْنِ لَشَرِيفَيْنِ عَلَيْتُرَكَابِ لِلْفَانَعِلِي لَخْرُهُ لِأُوْقُ فِي ذُبِّ أُولَحُرُ أُ

وَ مُحَمَّدُ بِلَيْهِ رَبِّ مِعَدَرِلُهِ لَ مُحَمَّعُ لَلِكَ فَهَدَ يَطَنَّ عَهِ مَنْصَحَفِ الشَّرِيف بالماد السياد المعول

## إِنَّ مَنْ لَالْمَا لَا الْمَالِمَ الْمَالِمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللل

## فهر من أيم السُّول وَبِهَ اللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَا

| البتيتان                             | الصفيمة | زفها | الشورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | البَيَان                                | الصفحة | رَفِهَا | الشُّورَة                   |
|--------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|
| 於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於         | 441     | 54   | العَنكِون<br>السَّرُوم<br>السَّجَدَة<br>الانتخاب<br>الانتخاب<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>المسلم<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الماح<br>الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | متكيتة                                  | 1      | 1       | الفايحة                     |
| مكيتة                                | 1-1     | ۲.   | الستروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مَدَنيَة                                | £      | ۲       | البقرة                      |
| منكتة                                | 111     | Ti   | المتسمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مَدَنيَّة                               | ۵.     | r       | آل يعتران                   |
| مكية                                 | 110     | 4.6  | اليَّجَدَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مّدنتة                                  | YY     | 2       | النسك                       |
| مَدَنيَة                             | 211     | 44   | الأخزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مَدَنِيَّة                              | 1.3.   | ٥       | المائيقة                    |
| مكته                                 | AZZ     | 72   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تكتة                                    | 154    | ٦       | الأنعتام                    |
| مكية                                 | 241     | 70   | فاطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مَكنة                                   | 401    | ¥       | الأغراف                     |
| مكية                                 | 11-     | 73   | يسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مَدَنيتة                                | VVV    | A       | الأنفال                     |
| مكية                                 | 123     | 44   | الصَّافَات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مَدَنيّة                                | VAZ    | 3.      | النَّوبَة                   |
| مكينة                                | 104     | A7   | - 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250                                     | K+7    | 1.      | يونس                        |
| مكية                                 | EOA     | 73   | الزُّمتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكنه                                    | 551    | 11      | مسود                        |
| مكية                                 | £37     | £ 4  | غكافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مكتة                                    | 540    | 3.5     | وسف                         |
| مكية                                 | EVY     | 11   | فيصلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مَدَنتِهُ                               | 519    | 12      | الرعد                       |
| 250                                  | EAT     | 2.5  | الشوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مكنة                                    | 500    | 1 8     | إبراهيم                     |
| مكتة                                 | EAR     | £T   | الزُّخرُف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مُكِنة                                  | 7.77   | 3.0     | الحاجر                      |
| isi                                  | 197     | 主王   | الذخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مكية                                    | rry    | 11      | التَّحَل                    |
| مكنة                                 | 199     | 20   | الجائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مكية                                    | 7.47   | 1.9     | الإشتراء                    |
| 25                                   | 2.0     | 17   | الأحقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مكينة                                   | 538    | YA      | الكفف                       |
| مَدَنِهُ                             | 0.4     | £¥   | Similar 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مكتة                                    | 4.0    | 33      | خوتست                       |
| مَدَنيَة                             | 011     | LA   | القشتع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250                                     | 414    | ۲-      | طه                          |
| مَدَنيَّة                            | 010     | 11   | الحجرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مكنة                                    | 466    | 71      | الأنبيتاء                   |
| مكيتة                                | DYA     | 0 -  | ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَدَنيَة                                | 122    | 5.5     | الحسيخ                      |
| مكية                                 | 07.     | 01   | مَرِّ<br>الرَّمَا المُعَالِمَةِ الرَّمَا الرَّمَا المُعَالِمَةِ الرَّمَا المُعَالِمَةِ الرَّمَا المُعَالِمَةِ المُعَالِمُةِ المُعَالِمُ المُعَالِمُةِ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ | 於此所為於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於 | 4.56   | 25      | 原文法院的教育的原文者等的原文的的政治的是以此的政治的 |
| 250                                  | 720     | 20   | القُّدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ati La                                  | 40.    | T'L     | السئور                      |
| تكنة                                 | 657     | pr   | النَّجْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكية                                    | 409    | 50      | الفرقان                     |
| ئىكىنە<br>ئىكىنە<br>ئىكىنە<br>ئىدىنە | ATA     | 01   | الظُّـور<br>النَّجْـم<br>القَّـمَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نکن<br>نکنه<br>نکنه<br>نکنه<br>نکنه     | 734    | 53      | 4-11                        |
| مَدَنيَّة                            | 071     | 00   | الرَّحْمَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مكته                                    | 444    | 43      | التيما                      |
| مكية                                 | OFE     | PR   | الواقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | متكتة                                   | ***    | A?      | القصص                       |

| البتيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الصفحة | زفهقا | المتُورَة                                                       | البتيان                               | الصَّفحَة | زفها | المشورة                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|-----------------------------|
| منكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 091    | A.T.  | الظارف                                                          | مَدَيتة                               | arv       | ٥٧   | الحتديد                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 091    | AV    | الأعلى                                                          | مُدَنيَّة                             | 015       | AC   | المجادلة                    |
| شكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 095    | AA    | 27:47:11                                                        | مَدَنيَّة<br>مَدَنيَّة                | 010       | 34   | الحشر                       |
| مك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | atr    | A5    | الفخر                                                           | مكانيتة                               | 011       | 7:   | المتحقة                     |
| مک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 091    | 4 -   | الفَخْر<br>البَّنَاد<br>النَّنْ<br>النِّنْ<br>النِّنْ<br>الفِنْ |                                       | 0.03      | 7.1  | الصّف                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 040    | 4.1   | التنس                                                           | مَدَنيتة                              | oot       | 75   | الجنعة                      |
| مك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240    | 4.0   | الكيشال                                                         | مَدَنيتة                              | 005       | 75   | المنافقون                   |
| مكيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 097    | 48    | الضّحَىٰ                                                        | مَدَنيتة                              | 00%       | 15   | التغابق                     |
| مك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 447    | 91    | الشرح                                                           | مَدَنيّة                              | DOA       | 30   | الظَلَاق                    |
| مكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09.V   | 20    | التين                                                           | مَدَنِهُ                              | 07-       | 11   | التخرير                     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05.4   | 44    | الشنع<br>الشين<br>التيان                                        | مكت                                   | 250       | YF   | التغرير<br>المكاك<br>الفسكر |
| مک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D9 A   | 1.4   | الغتيذر                                                         | مكينة                                 | 350       | 3.8  | القسكر                      |
| مكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AFQ    | 4.4   | البيتئة                                                         | مكيتة                                 | 037       | 79   | الحاقة                      |
| مدنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 094    | 11    | الزلةلة                                                         | مكيتة                                 | AFE       | y .  | للعكان                      |
| مكته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 344    | 1     | العتاديات                                                       | متكتة                                 | ov.       | YT   | للعثناج<br>المجسن<br>المجسن |
| مک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | 1.1   | القارعة                                                         | مكية                                  | 2 V C     | 44   | الجسن                       |
| مک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7      | 1.5   | 113-316                                                         | مكيته                                 | 340       | ٧٢   | لمزميل                      |
| مک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4+1    | 1.5   | العَصَر<br>الحَصَرَة                                            | مكيتة                                 | ava       | ٧٤   | لمزَّمِيلُ<br>لمدَّخِير     |
| مك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.3    | 1 - 1 | المشمرة                                                         | تكنة                                  | OVY       | ٧o   | لقتامة                      |
| شكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.1    | 1.0   | الغييل                                                          | مَدَنيّة                              | AVG       | 47   | الإنسكان                    |
| 12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00 | 7.5    | 1-7   | الفِسيلَ<br>قُسرَيش                                             | مكية                                  | DA-       | VV   | الإنستان<br>لمرستكات        |
| isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.5    | 1.4   | المتاعون                                                        | مكينة                                 | 740       | YA   | التستيا                     |
| منكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.1    | NA    | العكور                                                          | مكيتة                                 | ウムヤ       | ¥4   | المتازعات                   |
| مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.5    | 1-4   | الكافرون                                                        | مكتة                                  | DAG       | A -  | - TIE E                     |
| منک<br>منکه:<br>منکه:<br>مندنه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.8    | 11-   | النَّصَرُ<br>المُسَيِّد                                         | مكيته                                 | a An      | AY   | التكوير                     |
| -5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.7    | 111   | المست                                                           | مكيتة                                 | OAV       | 7.6  | الانقطار                    |
| نگ<br>نگ<br>نگ<br>نگ<br>نگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1    | 115   | الاخلاص                                                         | مكينة                                 | DAY       | AT   | لمطففين                     |
| 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3+1    | 115   | الفسكق                                                          | は は は は は は は は は は は は は は は は は は は | 0 44      | A£   | لانشقاق                     |
| 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1:1    | 111   | التَّاس                                                         | مكية                                  | 09.       | AO   | البُ رُوج                   |

